



بقاءً عُثمانَ بْزِمِحَمَّدِ إلجنهيَسْ



# بَسِيمُ إِنَّ السِّمُ السِّمِينَ السِّمِينَ السِّمِينَ السِّمِينَ السِّمِينَ السِّمِينَ السِّمِينَ السِّمِينَ





# إهـــداء

أهري كتابي هذا الى مَنْ أدصاني الله بهما، وأمرني ببرهما لمما لهما علي من حقوق، وأعلم علم اليقين أني مهما نعلت نلن أدنيهما حقهما، ولكن هذا جهد المعقل؛ استجابة طمر الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَقُل رَبِ آرَحَهُمَا كُل من كُل من يَنْ الْ يَسَاهما من الدعاء يقرأ كتابي هذا أن لا ينساهما من الدعاء بالمعفرة والرجعة.



وكتبه غثمان الخميس

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّعُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآةَلُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴿ النساء].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُعْبِلِخ لَكُمْ أَعْمَالُكُوْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ [الأحزاب].

#### أما بعد:

فإن المتأمل في هذا الكون بسمائه وأرضه، ونجومه وكواكبه، وشجره وزرعه وثمره لا شك أن عقله يهديه إلى وجود خالق عظيم مدبر لهذا الكون، ولكن ما صفات هذا الخالق؟ ولماذا خلقنا؟ وبماذا أمرنا؟ وعن ماذا نهانا؟ وما جزاء من يطيع وما جزاء من لا يطيع؟

كل هذه الأمور لا يمكن أبداً للعبد الضعيف أن يتعرف عليها إلا أن يخبره هذا الخالق، فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين يُعَرِّفُون الناس بهذا الرب ، من هو؟ ما

٦

أسماؤه؟ ما صفاته؟ ماذا يريد منا؟ عن ماذا ينهانا؟ ما جزاء من يطيع؟ ما جزاء من يعصى؟

هؤلاء الرسل هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في التبليغ، يُبَلِّغون عن الله تبارك وتعالى ما يريد أن يوصله إلى عباده، فيُعرّفونَ النَّاسَ ما ينْفَعُهم في معاشهم، وفي معادهم، يُعَرّفونهم ما يرضي ربهم وما يسخطه في أ، فيعمل الناس على تحقيق محاب الله ـ جل وعلا ـ، ويعملون كذلك على تجنب ما يغضب الله ـ جل وعلا ـ.





#### حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين

إن الناس ـ بلا شك ـ بحاجة عظيمة لهؤلاء الرسل، يقول الإمام ابن قيم الجوزية كَلَّمَة: «حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، وذلك أن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله تبارك وتعالى وسخطه في حركات العباد الاختيارية، والتي هي مبناها على الوحي المَحْض، والحاجة إلى التنفس ـ فضلاً عن الطعام والشراب عاية ما يُقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه. وأما ما يُقدر عند عدم الشريعة؛ ففساد القلب والروح جملة وهلاك البدن، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت، فليس الناس قط أحوج إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول والقيام بالدعوة إليه، والصبر عليه، وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الكبير إلا بالعبور على هذا الجسر».

وكلامنا في هذا الكتاب هو عن سِير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ [الانعام: ٩٠] هذه القصص، قصص الأنبياء ستكون محور حديثنا في هذا الكتاب.

فنبدأ بمقدمة عن هؤلاء الأنبياء، من هم؟ وما صفاتهم؟ وما حقوقهم؟ وكيف نتعرف عليهم؟ وما الفرق بينهم؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله تبارك في هذه المقدمة.





#### النبوة منحة إلهية

لا يمكن أبداً أن يكون العبد نبياً بالاكتساب، بل هي منحة إلهية، ولذلك نبّاً الله تبارك وتعالى عيسى ويحيى وهما صغيران كما هو معلوم (١)، فنبأ عيسى وهو في المهد ونبأ يحيى وهو صغير صلوات الله وسلامه عليهما، ولذلك قال الكفار: ﴿لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِن الْمَهِ عليهما، ولذلك قال الكفار: ﴿لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِن الله عليهم بقوله: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ اللهُ يَبَارِكُ وتعالى يجعلها حيث رَبِّكُ ﴿ [الزخرف: ٣٢]، فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى يجعلها حيث شاء، ولذلك قال \_ جل وعلا \_: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ ﴾ [الانعام: ١٢٤] إذاً هو اختيار من الله \_ جل وعلا \_ يختار من يراه مناسباً لحمل هذه المسؤولية.



 <sup>(</sup>۱) قال تعالى عن يحيى على ﴿ وَيَهَنِئَى خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٌ وَمَاتِنَهُ ٱلْمُكُم مَيِتًا ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَن عيسى على ﴿ وَاللهُ اللهِ عَالُوا كَيْفَ ثُكِلَمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ مَيْنًا ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ عَالَيْكِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَالَيْكِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَالَيْكِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَالَيْكِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَاللهِ عَنْدُ اللهِ عَالَيْكِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَالَيْكِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### أسباب تعدد الرسل

## الرسل كثر كما هو معلوم ولكثرتهم أسباب:

السبب الأول: كثرة الأمم: فإذا جمعت إلى كثرة الأمم قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤] عرَفْتَ عند ذلك عدة الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى من حيث الكثرة، فهم كُثُر؛ لأن الأمم كُثر، وقال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ وَمَا كُنًا مُعَذِيدِنَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، خاصَّةً إذا أضفت إلى هذا أن الأنبياء والمرسلين في السابق كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، في زمن خاص، في مكان خاص، والذي بُعِث إلى الناس كافة هو محمد على وقد جاء في الأحاديث بيان عدد الأنبياء.

عن أبي ذر والله أنه سأل النبي والله عن عدد المرسلين، فقال: "جمّ غفير، ثلاثمئة وبضعة عشر" (١) مؤلاء المرسلون، وسأله عن عدد الأنبياء، فقال: "مئة وأربعة وعشرون ألف نبي". فالعدد إذا كبير جداً، هذا عدد الأنبياء الذين نبّاهم الله تبارك وتعالى على خلاف بين أهل العلم في صحة هذا الحديث ولكن يكفينا قول الله ـ جل وعلا ـ: ﴿وَإِن مِّنَ أُمَّةِ لِلاَ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ١٤٠٠ [فاطر].

السبب الثاني: حاجة الناس إلى المرسلين: وقد ذكرنا قريباً أن الناس لا يستطيعون أبداً أن يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة حتى يعلموا ما يريد الله \_ جل وعلا \_ منهم، ولن يعلموا هذا إلا عن طريق المرسلين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷۸/ه، ۱۷۹، ۲٦٥)، وابن حبان (٣٦١)، والطبراني (٧٨٧١)، وضعف إسناده الأرناؤوط. وقد ذكر طرقه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٦٦٨)، وصححه لغيره.

#### الإيمان بالرسل من أصول الإيمان

فالقصد؛ أن الإيمان بالرسل أصلٌ من أصول الإيمان، لا يقبل الله تبارك وتعالى .



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۰)، ومسلم (۹) من حديث أبي هريرة رهيه، وأخرجه أيضاً مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رهيه.

# الأنبياء والرسل هم أشرف الخلق وأكملهم

الأنبياء والمرسلون أفضل من جميع البشر فهم الخُلُّص من عباد الله تبارك وتعالى ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَمَا إِبْرَهِيـمَ عَلَىٰ قَوْمِدً نَرْفَعُ دَرَجَلتِ مَّن نَشَآةُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ فَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْفُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، دَاوُردَ وَسُلَيِّمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدَرُونَّ وَكَذَاكِ خَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُّ كُلُّ مِنَ ٱلمَسْلِحِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْبَسَعَ وَيُوشَنَ وَلُوطاً وَسَجُهَا فَضَدَّا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ [الأنعام]، اصطفاهم الله ـ جل وعلا ـ، وهذا الاصطفاء من الله لا يكون أبداً محاباةً، ولكن الاصطفاء من الله \_ جل وعلا \_ يكون معه زيادة تكليف دائماً، فالمعلوم أن الذكر أفضل من الأنثى، ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى ٱللِّكَاءِ بِمَا فَضَكُلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمُّ ۗ [النساء: ٣٤]، ولهذا أوجب على الرجال ما لم يوجِبْ على النساء، فيجب عليهم حضور الجماعات، ويجب عليهم الجهاد، ويجب عليهم الدعوة، والهجرة والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى للدعوة، ونشر هذا الدين العظيم، وغير ذلك كثير مما لم تؤمر به النساء، ولذلك لما استأذنت عائشة النبي علية في الجهاد؛ قال عليه: «جهادكن الحج»(١).

إذاً وافق زيادة التفضيل زيادة التكليف، ولما فُضِّلَ الأحرارُ على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٧٥). وفي لفظ أخرجه ابن ماجه (٢٩٠١): قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: (نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة، وصححه الألباني كالله.

العبيد أوجب على الأحرار ما لم يوجب على العبيد، حتى قال بعض أهل العلم: إنه لا يجب على العبد الحج، ولا يجب عليه الجهاد، ولا تجب عليه صلاة الجماعة، وهكذا غيرها كثير؛ لأن زيادة التفضيل فيها زيادة التكليف.

وفضًل الله تبارك وتعالى الأنبياء على سائر الخلق، وزاد من تكليف الأنبياء، وأوجب عليهم ما لم يوجب على الناس من الأمر بالدعوة إلى الله، حتى قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَيْ أَن يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلُ وَمَن يَعْلُلُ وَمَا كَانَ لِنِي أَن يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلُ عَلَي الله تعالى فضّل يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِينَمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١]، فالشاهد أن الله تعالى فضّل الأنبياء وزاد من تكليفهم، ولذلك يجوز لنا في القتال أن نفر إذا كان العدو أكثر من الضعف، أما النبي فإنه لا يجوز له أن يفر بأي حال من الأحوال، فأوجب عليه ما لم يوجب على غيره.

والمرسلون أفضل من الأنبياء فزاد تكليفهم على الأنبياء كما سيأتي في تعريف النبي والرسول.

وأولوا العزم إنما سُموا أولوا العزم؛ للمشقة التي لاقوها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهذا إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وموسى، ونوح، وعيسى، ومحمد على هؤلاء الرسل الخمسة قاسوا مِنَ المعاناة، والجهد، والبذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقُم به غيرهم، وما كان هذا إلا لأن الله فضّلهم على غيرهم من البشر، فزاد من تكليفهم، فكلنا نعرف قصة موسى، وما لاقاه إبراهيم، وما وقع له مع أبيه، ومع ملك بابل، ومع أهله، ومع قومه، ومع أولاده، وكلنا يعرف نوحاً، وكم مكث في قومه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأما عيسى؛ فإنه بذل الشيء الكثير، ولم ينته دوره بعد، وسينزل مرة ثانية إلى عيسى؛ فإنه بذل الشيء الكثير، ولم ينته دوره بعد، وسينزل مرة ثانية إلى هذه الأرض حتى يكمل دعوته، ولا يخفى على الجميع دور سيدنا محمد على الدعوة إلى الله كلق.

فالأنبياء إذاً هم خير البشر، وقد أجمع أهل العلم على أن من فضل غير الأنبياء عليهم فإنه كافر.

لكن الأنبياء أنفسهم يَفْضُل بعضُهم بعضاً، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَكَ وَالَّهِ مَنَلًا بَمْضُ النّبِيء وَ الإسراء: ٥٥] وقال: ﴿ وَلَكَ الرّسُلُ فَضَلْنَا بَمْضُهُم عَلَى بَمْضُ ﴾ [البقرة: ٣٥٣]، فالله يُفَضّل بعض الأنبياء وبعض المرسلين على بعض، ولذلك قلنا: إن الرسل أفضل من الأنبياء وأولوا العزم أفضل من سائر الرسل، وسيدنا محمد على هو سيد أولي العزم، ولذلك جاء عنه أنه قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (١٠)، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النّبِيّانَ مِيثَنقَهُم وَمِنكَ وَمِن فُرِج وَإِبْرَهِم وَمُوسَى وَمِسَى ابْنِ مَرْبُمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنقا عَلِيظًا ﴿ وَالأحزاب ]، ويقول الله وسيرة شهر» (٢٠)، وذلك في تبوك لما خرج - صلوات الله وسلامه عليه مسيرة شهر» (٢٠)، وذلك في تبوك لما خرج - صلوات الله وسلامه عليه وتركوا الغنائم، ولم يقاتل، ورجع بالغنائم على قلوب النصارى، ففروا وتركوا الغنائم، ولم يقاتل، ورجع بالغنائم على الخنائم، ولم يقاتل، ورجع بالغنائم

وقال: «وأحلت لي الغنائم»، وذلك أن الأنبياء السابقين إذا كانوا في قتال لا يغنمون شيئاً، وإنما إذا انتهى القتال جُمعت الغنائم في مكان، فنزلت نار من السماء، فأخذتها (٣)، ولم تُحلَّ الغنائم إلا لنبينا محمد ﷺ.

وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة ﷺ بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة». (۲) أخرجه البخاري بنحوه (۲۹۷۷)، أخرجه مسلم بلفظه (۵۲۳) من حدِيث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرج الترمذي (٣٠٨٥) عن أبي هريرة ولله مرفوعاً: «لم تحلَّ الغنائم الأحدِ سودِ الرؤوسِ من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها»، وهو في «صحيح الجامع» (٥١٩٦). وقد ورد أيضاً أكل النار للغنائم كما في قصة حبس الشمس على يوشع بن نون علي أخرجه البخاري (٣١٢٤)، ومسلم (١٧٤٧).

وقال: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره» (١) يصلي المسلم في أي مكان عدا الأماكن التي جاء النهي عنها كالمقبرة والحمام (٢)، وقال: «وأرسلت إلى الناس كافة» (٣).

ورُسُل الله هم الكُمّل من الناس كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الانعام: ١٢٤]، فهم الكُمّل في الخَلق، خَلْقُهم حسن، أحسن الله تقويمهم ﷺ، وسيأتينا في قصة موسى ﷺ لما قالوا: إنه آدر، وكيف برّأه الله مما قالوا.

وكذا هم الكُمّل في الخُلُق كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ القلم]، وقالت بنت الرجل الصالح: ﴿ يَتَأْبَتِ اَسْتَنْجِرَةٌ إِن خَيْرَ مَنِ اَسْتَنْجَرْتَ الْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦].

وهم الكُمّل في النسب، فلم يبعث الله تبارك وتعالى نبياً من العبيد، وإنما الأنبياء كلهم أحرار.

وكذلك هم الكُمّل في العقل، فعقولهم راجحة، وذكاؤهم حاد كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجّتُنَا ءَاتَيْتُهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ وَالانعام: الله تبارك وتعالى أعطاه الحجة والبيان لمّا ناظر قومه، ولما ناظر المملك أظهر الله تبارك وتعالى الحجة معه، وكذا موسى، وكذا محمد ﷺ، ونوح، وغيرهم من الأنبياء.

وهم كُمّل في الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكُمّل في الجهاد، وكُمّل في العبادة، فهم الكُمّل من خَلْقِ الله صلوات الله وسلامه عليهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٣١٧)، وابن ماجه (٧٤٥) من حديث أبي سعيد ﷺ، وهو في الصحيح الجامع (٢٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج قبل السابق.

# الأمة الإسلامية هم أكثر الناس تعظيماً للأنبياء

هذا هو كلامنا في أنبيائنا صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن أبى بعضُ الفجار الكفار إلا أن يطعنوا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا الكتاب الذي يُسمى بـ«الكتاب المقدس» عند اليهود والنصارى، وهو الذي يشتمل «العهد القديم» الذي هو التوراة، ويشتمل «العهد الجديد» الذي هو الإنجيل، والتوراة يؤمن بها جميعهم، وأما العهد الجديد؛ فإن اليهود لا يؤمنون به؛ لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يزعمون أنهم يؤمنون بموسى فقط، وأنا أنقل بعض كلامهم في أنبياء الله من الطعون التي لا يجوز أبداً أن تنسب إلى الكمّل من البشر، وهم أنبياء الله وسلامه عليهم.

وسأذكر بعض رواياتهم التي ينسبونها إلى أنبياء الله \_ وهم بريئون منها \_، وأنا آسف جداً عما سأذكره، ولكن حتى يُعلم من هم أتباع الرسل، ومن هم الذين يعطون الرسل حقهم.

فقالوا عن نوح ﷺ: «وابتدأ نوح یکون فلاحاً وغرس کرماً، وشرب من الخمر، فسکر، وتعری داخل خبائه، فأبصر حام أبو کنعان عورة أبیه، وأخبر أخویه خارجاً»(۱).

ويقولون عن لوط \_ عليه الصلاة والسلام \_: "وصعد لوط من

<sup>(</sup>١) السفر التكوين، الإصحاح التاسع.

صوغر، وسكن في الجبل، وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه، وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هلم نسقي أبانا خمراً، ونضطجع معه، فنحيي من أبينا نسلاً، فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة، ودخلت البكر، واضطجعت مع أبيها، ولم يعلم باضطجاعها، ولا بقيامها، وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمراً الليلة أيضاً، فادخلي واضطجعي معه، فنحيي من أبينا نسلاً، فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً، وقامت الصغيرة واضطجعت معه، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحبلت (١) البنتا لوط من أبيهما» (٢)، والعياذ بالله.

وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا عنه: «فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه (٣)، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني (٤) لأنه قد طلع الفجر، فقال: لا أطلقك إن لم تباركني، فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب، قال: لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل؛ لأنك جاهدت مع الله فصار هذا الذي يصارع يعقوب هو الله جل وعلا -(٥)، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً.

وقالوا عن هارون عليه: "ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب إلى هارون، وأخذ هارون من أيديهم الذهب الذي أمرهم به، وصوره بالإزميل، وصنعه عجلاً مسبوكاً، فقالوا: هذه الهتك يا إسرائيل" (1) فهارون عندهم هو الذي صنع العجل وليس السامري.

<sup>(</sup>١) أي: حملت. (٢) قسفر التكوين، فقرة (١٩).

<sup>(</sup>٣) يعني: أعلاه. (٤) يعني: الرجل يقول ليعقوب.

<sup>(</sup>٥) اسفر التكوين؛ فقرة (٣٣). (٦) اسفر الخروج؛ الإصحاح (٣٢)

وقالوا عن داود ﷺ: "إنّ داود صعد على السطح فرأى امرأة تستحم، وكانت جميلة المنظر، فأرسل وسأل عنها، فقالوا هذه بتشع بنت اليعام امرأة أوريا الحثي، فأرسل داود رسلاً، وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها»(١).

وقالوا عن سليمان ﷺ: "وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، فلم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتروث آلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه، وعبد الأصنام من بعد ذلك"(٢).

هذا كلامهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ونكتفي بذكر هذه الروايات، وإلا فالكتاب مليء بأمثال هذه الأمور.



<sup>(</sup>١) اصموثيل الثاني، الإصحاح (١١).

## الحكمة في كون الرسل من البشر

ورسل الله بشر كسائر البشر تماماً، فليسوا من الملائكة، وإنما هم من البشر كما قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِن البشر كما قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَعَثُ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ بَنَرُ وَالكهف: ١١٠]، وقال الله \_ جل وعلا \_: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ بَنَرُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

وكون الرسل من البشر لا شك أن حكمته ظاهرة جداً؛ حتى يتمكن العباد من الأخذ منهم، والاقتداء بهم، كما قال في : ﴿وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكَا لَجَمَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَا جَعلنا الرسول مَلَكا لما كان يمكنهم أصلاً أن يحادثوه أو يكلموه، كيف والنبي في لما رأى جبريل على صورته الحقيقية صرع صلوات الله وسلامه عليه، وكان لجبريل ستمائة جناح (۱) قد سد في الأفق (۲)، فكيف يتحمل الناس رؤية الملائكة، ويجلسون معهم؟! لا يستطيعون أبداً، إذا يتحمل النبي في عن الإسلام والإيمان والإحسان من فإذا جاء المَلكُ وسأل النبي في عن الإسلام والإيمان والإحسان ، فإذا جاء المَلكُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٣٢)، ومسلم (١٧٤) من حديث ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٣٥)، ومسلم (١٧٧) من حديث عائشة ﷺ.

على صورة رجل وقال: أنا مَلَكُ ولكن على صورة رجل، قالوا: لا، اثتنا بالمَلَكِ، والمَلَكُ لا يأتيهم؛ لأنهم لا يتحملون، إذا كيف يَقْبَلون؟ لا يمكن أبداً، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَجَمَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسَنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَا لِعني: ما استفادوا شيئاً من كونه ملكاً (۱).



<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير كلله: «أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياً لكان على هيئة رجل؛ لتُفْهَم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري». «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢٤١).



## الرسل الذين ذكرهم الله ﷺ في القرآن

الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن خمسة وعشرون، كما جمعها الشاعر في قوله:

ني تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهمُ إدريس، هود، شعيبٌ، صالحٌ وكذا ذو الكفل، آدم بالمختار قد خُتموا

هولاء هم رسل الله الذين ذكروا في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِدً نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ مَرَكَ وَيَعْفُوبَ صَكْلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ عَلَى وَوَهَبْنَا لَهُ السَحَقَ وَيَعْفُوبَ صَكُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيّتِيهِ دَاوُدَ وَشُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَلُونَ وَهَلُونَ وَكَذَلِكَ بَعْنِى الْمُعْسِينَ فِي وَرَيّتِي وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُ كُلُّ مِن المَعْلِجِينَ فِي وَكِنَاكِ بَعْنِى الْمُعْسِينِ فِي وَرَكِينَا وَيَعْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُ كُلُّ مِن المَعْلِجِينَ فِي وَلِيسَانِ وَلُومًا وَكُلًا وَعَلَيْ اللهُ عَلَى الْمُعْلِمِينَ فَي الله وبقي سبعة فهؤلاء ثمانية عشر رسولاً أو نبياً، ذكرهم الله تبارك وتعالى، وبقي سبعة من الرسل وهم: آدم، وهود، وصالح، وشعيب، وإدريس، وذو الكفل، من الرسل وهم: آدم، وهود، وصالح، وشعيب، وإدريس، وذو الكفل، ومحمد صلى الله عليهم أجمعين.

هؤلاء الرسل أربعة منهم من العرب وهم: شعيب، وهود، وصالح، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعجيب أن هوداً وصالحاً لا ذكر لهم في التوراة والإنجيل أبداً، وقد قال بعض أهل العلم: لعل هذا من الحسد الذي دفع اليهود إلى حذف اسمي هذين النبين؛ لأنهما من العرب.



## هل هؤلاء هم كل الأنبياء؟

هناك آخرون مختلف فيهم، أو جاءوا في السنة، منهم:

- شيث: عن أبي ذر مرفوعاً أنه قال: «إنه أنزل عليه خمسون صحيفة» أخرجه ابن حبان بإسناد حسن (۱).

- يوشع: وهو يوشع بن نون ـ صاحب موسى ﷺ ـ، وهو نبي جاءت السنة بالنص عليه (٢٠).

وأما الأنبياء المختلف فيهم، فهم:

- شمويل: الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَمْ مِنْ اللهِ تَبَارك وتعالى عنه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْمَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي اللَّهِ اللَّهِ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ الْمِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُوا قَالُوا مَلَا عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا لُقَاتِلُ أَلَّا لُقَاتِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُولَا اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

- تُبّع: وقد جاء عن النبي أنه قال: «ما أدري أتبّع نبياً أم لا وما أدري ذا القرنين نبياً أم لا» (٣)، فنحن نقول كذلك: إذا كان محمد الله على المربي الم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٥)، والبخاري (٣١٢٤)، ومسلم (١٧٤٧)، من حديث أبي هريرة ولله وقد وقعت تسميته عند الإمام أحمد، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (١٠٤)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفي لفظ: دما أدري تبع ألعيناً كان أم لا أخرجه أبو داود (٤٦٧٤)، وقد صوب الشيخ الألباني هذا اللفظ على لفظ الحاكم. «السلسلة الصحيحة» (٢٢١٧).

77

لا يدري فنحن من باب أولى لا ندري أتبّع كان نبياً أم لا، وكذا بالنسبة لذي القرنين هل كان نبياً أو لا؟

- الخضر: وهو كذلك مما اختلف فيه أهل العلم، هل هو نبي أو ليس بنبي، من قال إنه نبي استدل بقول الله تبارك وتعالى عنه: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيَّ ﴾ [الكهف: ٨٦]، وهذا قول أكثرهم، وهو الظاهر، والله العالم (١).

- دانيال: وذكروا أنه من الأنبياء الذين وجد الصحابة اسمه مكتوباً في فتوح بعض البلاد.



<sup>(</sup>۱) ذكر الحافظ قوله تعالى حكاية عن الخضر على: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ﴾ [الكهف: ١٨] ورجح نبوته، فقال تعليقاً على الآية: «وهذا ظاهره أنه فعله بأمر من الله، والأصل عدم الواسطة، ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكره، وهو بعيد، ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحياً حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس، وتعريض الأنفس للغرق. . . وأيضاً فكيف يكون النبي تابعاً لغير نبي؟! اهد «الزهر النضر» ص٢٦.

#### الأنبياء من الذكور فقط

الرسل والأنبياء جميعهم من الذكور فما بعث الله نبية من النساء وإنما جميع الأنبياء من الذكور كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمْ﴾ [الأنبياء: ٧]، فجميع الأنبياء من الذكور وهذا له حِكمٌ ظاهرة، منها:

أولاً: أن الرسول يحتاج إلى أن يقابل الناس سراً وجهراً وأن يخرج ويسافر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا تتمكن منه النساء.

ثانياً: الأصل أنّ القوامة للرجل على المرأة فلو كانت نبية ستكون القوامة لزوجها عليها ولا يمكن أن يكون لأحد قوامة على نبي.

ثالثاً: ثبت عن النبي عليها أنه قال عن النساء: «ناقصات دين» (۱)، وذلك أنه يأتي عليها أيام لا تُصلي، ولا تصوم، وتنقص من عباداتها، وهذا لا يمكن أن يكون في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فلذلك كان من حكمة الله \_ جل وعلا \_ أن جعل الأنبياء والرسل كلهم من الرجال.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۳) من حديث أبي سعيد ﷺ، ومسلم (۱۱٤) من حديث عبد الله بن عمر ﷺ.

#### خصائص الأنبياء والمرسلين عيه

اختص الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله بخصائص تميزهم عن باقي البشر، وهي:

١ \_ الوحي من الله: وذلك أن الله يوحي إليهم.

٢ \_ العصمة: عصم الله الأنبياء والمرسلين، وسيأتي تفصيل الكلام
 في عصمة الأنبياء والمرسلين.

T \_ تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم: قد تنام عين النبي، ولكن قلبه لا ينام أبدأ  $^{(1)}$ .

٤ ـ يُخيرون عند الموت: ما يموت نبي حتى يخير كما أخبر النبي ﷺ (٢).

٥ - الأرض لا تأكل أجسادهم: فلو حفرت قبر أي نبي لوجدت جسده كما لو دُفِنُ اليوم، فقد حَرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء (٣).

٦ - يُقبرون حيث يموتون: ولذلك لما مات النبي ﷺ دفنوه في
 بيته، وكلُّ نبي يُدفن حيث يموت.

٧ ـ لا يُورِّثون مالاً: كما قال أبو بكر عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨) من حديث عائشة ﴿ اللهُمَّا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٣٥)، ومسلم (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٤٧، ١٥٣١)، والنسائي (١٣٧٤)، وابن ماجه (١٠٨٥، ١٦٣٦) من حديث أوس بن أوس ﷺ، وهو في «صحيح الجامع» (٢٢١٢).

معاشر الأنبياء لا نورث $^{(1)(1)}$ .

٨ - الأنبياء يورثون العلم: قال رسول الله ﷺ: «إن الأنبياء لا يورثون درهماً، ولا ديناراً، إنما ورثوا العلم»(٣).

٩ ـ الذكورة: وقد تقدم.

١٠ \_ الحرية: فلم يبعث الله ﷺ الأنبياء عبيداً، بل بعثهم أحراراً غير مملوكين.

١١ ـ الكمال: فالأنبياء أكمل البشر خَلْقاً وخُلْقاً.

17 - الصلاة عليهم: فقد خصهم الله بلفظ: "صلى الله عليه وسلم"، ولو صُلِّي على غير الأنبياء جاز، ولكن الأفضل ألا تطلق هذه الكلمة إلا على الأنبياء، وقد قال النبي على: "اللهم صلَّ على آل أبي أوفى" (أ) وأنت تقول في صلاتك: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد» ولكن كلمة "صلى الله عليه وسلم" ذكر أهل العلم أن الأصل ألا تُطلق إلا على الأنبياء.

١٣ ـ الاصطفاء: فالأنبياء مصطفون كما قال الله تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم كلَّلْة: «وهذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم، وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم، أن أزاح جميع العلل، وحسم جميع المواد التي تُوهِمُ بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا ومُلكها! فحماهم \*\* من ذلك أتم الحماية. ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده، ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، سدّ هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله، وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيراً من النفوس التي تقول: فلعلّهُ إنْ لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده!» هد. «مفتاح دار السعادة» (١/ ٢٦٢) ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» معلقاً في باب العلم قبل القول والعمل وأخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨).

﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصَّطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

١٤ ـ الدعوة المستجابة: فلكل نبي دعوة مستجابة (١).

١٥ ـ الحوض: فلكل نبي حوض كما أخرج أحمد في «المسند» أن كل نبي له حوض يوم القيامة (٢).

١٦ ـ أنهم جميعاً أهل قرى: فما بعث الله نبياً بدوياً، بل جميع الأنبياء من أهل القرى، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ إِلَا بِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ الوسف: ١٠٩].

۱۷ ـ لا يحتلمون (۳): وذلك أن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا تسلط له على الأنبياء.

١٨ ـ ورؤيا الأنبياء حق.



(١) أخرجه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (١٩٩) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٤٤٣)، وصحع إرساله، وقال الألباني: «وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح، والله أعلم». «السلسلة الصحيحة» (١٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) ورد عن عائشة وأم سلمة ﷺ أن النبي ﷺ كان يصبح جُنُباً من غير حلم ثم يصوم، أخرجه البخاري (١٩٢٦)، ومسلم (١١٠٩).

قال النووي كَنْلَهُ: "وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف قدمناه، الأشهر امتناعه، قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان، وهم منزهون عنه، ويتأولون هذا الحديث على أن المراد: يصبح جُنبًا من جماع، ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، ويكون قريبًا من معنى قول الله تعالى: ﴿رَيَفْتُلُوكَ النّبِيِّنَ بِنَيْرِ المَيْقِ لَلْمَانِهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## مظاهر من الغلو في الأنبياء

ولما كان الأنبياء بهذا الكمال والبهاء وقع من البعض غلو في الأنبياء فمن هذا الغلو ما وقع للنصارى من تأليه عيسى، ودعاء اليهود أن عزيراً ابن الله، ولذلك قال النبي ﷺ: «لا تطروني كما أطرَت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله»(١) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ومن الغلو ـ الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيله ـ ما نراه في بعض المساجد أو في البيوت، أو مع بعض الناس، أنهم يضعون اسم محمد على بجانب اسم الله، هكذا: (الله: محمد)، وهذا من الغلو، بل لابد أن يكون (الله) فوق، و(محمد) تحت، فهذا خالق وذاك مخلوق، نحن نحب محمداً على ولكن لا يجوز أبداً أن نجعل منزلته كمنزلة الله تبارك وتعالى، بل هو عبد مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى، أو تُجعل بعض الميداليات (الله: محمد) وهذا غلو.

وأما الشهادة فإنه يأتي تبعاً: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، أما أن تكون كلمة (محمد) موافقة لكلمة (الله) فهذا خطأ، وقد أنكر النبي على على الذي قال: ومن يعصهما، فقال على: «أجعلتني لله نداً، بئس خطيب القوم أنت»(٢)، مع أن الرجل لا يقصد، لكن الكلمة خطأ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٥) من حديث ابن عباس أنه والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب عليه، قاله أبو السعادات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۸۷۰)، وأبو داود (۱۰۹۹، ٤٩٨١)، والنسائي (۳۲۷۹)، بدون زيادة: «أجملتني لله نداً»، وقد وردت في حديث آخر وهو حديث حسن، كما في =

ومن الغلو ما يدعيه البعض مِنْ أَنَّ النبي ﷺ ليس له ظل، لماذا؟ قال: حتى لا يطأ أحد على ظل النبي ﷺ، مع أن النبي ﷺ كُسرتُ رباعيته (١)، وشُجَّ وجههُ وأُلقي سلا البعير بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه، وأُدميت قدماه في سبيل الله \_ جل وعلا \_

وأما ما يقال مِنْ إن الأنبياء يولدون مختونين، فهذا علمه عند الله، لم يثبت من هذا شيء أبداً، لا في محمد ولا غيره، ولكن في كتاب «صحيح البخاري» أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وقد بلغ الثمانين من عمره (٢).

ومن الغلو كذلك: قول بعض الناس «الله ورسوله أعلم»، وهذا غلو إلا إذا كان في أمر الشرع، فإذا سُئل في مسألة شرعية: ما حكم كذا؟ فإنه يجوز له أن يقول: «الله ورسوله أعلم»؛ لأن الرسول يعلم جميع أمر الشرع صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يجوز أبداً أن يقال أين فلان؟ فنقول: الله ورسوله أعلم، فالرسول لا يعلم أين فلان، الله وحده هو الذي يعلم ﴿قُل لا يعلمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللّهُ وَمَا يَشَعُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ فَيَا الله ورسوله أعلم إلا في الأمور الشرعية فقط أما غير الأمور الشرعية فنقول الله أعلم فقط (٣).

<sup>= «</sup>السلسلة الصحيحة» (١٣٩)، وانظر تعليق الشيخ الألباني كتلله عليه هناك.

<sup>(</sup>١) رباعيته: أي سنه الني بين الثنية والناب. (فتح الباري) (٧/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٠) من حديث أبي هريرة ﴿

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ بكر أبو زيد: «الأصل أن يقال: الله أعلم؛ لأن النبي ﷺ لا يعلم إلا ما يعلمه الله به، وجملة الكلام في هذا الإطلاق في مقامين: الأول: قول ذلك في حياة النبي ﷺ كما في حديث معاذ ﷺ المشهور.. فهذا من أدب الصحابة ﷺ، وحسن أدبهم في التعلم.

الثاني: قولها بعد وفاة النبي ﷺ، وقد جرى إطلاقها عند بعض أهل العلم. لكن لم يحصل الوقوف على إطلاق الصحابة ﷺ لها بعد وفاته ﷺ بل الظاهر خلافه. وللفائدة راجع: «معجم المناهي اللفظية» ص١٢٨.

كذا من الغلو أن يُدعى الأنبياء من دون الله تبارك وتعالى؛ لأن هذا شرك بالله تبارك وتعالى؛ لأن هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهو محرم، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَلَا نَنْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا عَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّينَ ﴿ وَهِ السَّعَرَاءَ اللهِ وقال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَقَال: ﴿ وَيَدْعُونَنَا السَّعَرَاءَ اللهِ وَرُوجِه: ﴿ وَيَدْعُونَنَا وَقَال مَادِحاً زَكْرِياً عَلِيهِ وَرُوجِه: ﴿ وَيَدْعُونَنَا وَقَال مَادِحاً زَكْرِياً عَلِيهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللهِ رَغَبًا وَرَهَبَا ﴾ [المؤمنون: ٩٠]، وقال: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِللّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللهِ أَسُدًا لَيْكُ ﴿ وَالجن].



# الكفر برسول واحد كفر بهم جميعاً

إن من الأصول المقررة في شريعتنا: أن من كفر برسول واحد؛ فقد كفر بجميع الرسل، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُذَّبَتْ قَرْمُ نُجِ الشّرَسَلِينَ ﴿ الشّعراء] مع أن نوحاً أولُ رسول أرسله الله، وقال: ﴿ كُذَّبَتْ عَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الشّعراء]، وقال: ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الشّعراء]، وقال: ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الشّعراء]، وقال: ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الشّعراء]، وقال: ﴿ كُذَّبِ بجميع الرسل؛ لأنهم وحدة واحدة واحدة صلوات الله وسلامه عليهم، لذلك قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَكُنُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُعْولُونَ نُوَّمِنُ يَكُنُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُعْولُونَ نُوْمِنُ بَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ أَوْلَتِكَ مُمُ الْكَفِرُونَ حَقّاً ﴾ [النساء]؛ لأنهم فرقوا بين الرسل، والله تبارك وتعالى يقول عن المؤمنين: ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَلَمْ مِن تُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].



## الفرق بين النبي والرسول

الأنبياء يختلفون عن المرسلين، فهناك أنبياء، وهناك رسل، والدليل على هذا حديث أبي ذر، وقد مضى في أول الكتاب.

كذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَمَنَى إِلَا إِذَا تَمَنَى الله تبارك وتعالى: ﴿وَالْذَكْرُ فِي الْكِنْبِ مُوسَى إِلَّهُ كَانَ وَالنبي، وكذا قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَالْذَكْرُ فِي الْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ عُلْصًا وَكَانَ رَسُولًا نِبَيًا ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴾ [مريم]، وذكر إسماعيل فقال: ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴾ [مريم: ٥٥]، فَفَرَّقَ بين الرسول والنبي.

إذاً ما الفرق بين الرسول والنبي؟

أولاً: الرسول والنبي من حيث المعنى قريبان، فالنبي من النبأ، ولذلك في القراءة الصحيحة: ﴿ النّبِيِّينَ ﴾ تقرأ «النبيئين»، ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نِبِينًا ﴾ [مريم: ٥١]، «وكان رسولاً نبيئاً » أي: من النبأ، والرسول هو المرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَمّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالُ النِّسَوَةِ النّبِي قَطّعْنَ أَيْدِيَهُنّ ﴾ [يوسف: ٥٠]، وقال صاحب يوسف الذي كان معه في السجن للملك: ﴿ أَنَا أُنْيَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ عَأَرْمِلُونِ ﴾ [يوسف: ٥٤] أي: اجعلوني رسولاً إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فالرسول هو المُرسل.

وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أقوال مشهورة:

القول الأول: أن الرسول من أُوحي إليه بشرع، وأُمِرَ بتبليغه، والنبي من أُوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه.

44

القول الثاني: أن الرسول من بُعثَ بشرع مُسْتَقل، والنبي: من يدعو إلى شرع الرسول الذي قبله، فيكون النبي تابعاً للرسول الذي سبقه.

القول الثالث: أن الرسول هو من بُعث إلى قوم كافرين، والنبي من بعث إلى قوم مسلمين، فيكون مَنْ بُعِثَ إلى بني إسرائيل أنبياء؛ لأنهم كلَّهم تبعٌ لموسى عليه الصلاة والسلام، أو تَبَع لإسرائيل عليه الصلاة والسلام، وهو يعقوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنَقُومِ اَذْكُرُوا نِمْمَة اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ أَلْبِيالَة وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَمَاتَنكُم مَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْمَلْمِينَ ﴿ المائدة]، فالأنبياء هم الذين يبعثون إلى قوم مؤمنين، ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام نزل إلى الأرض يبعثون إلى قوم مؤمنين على الفطرة، وهي الإسلام، فكان أول رسول نوح؛ لأن الناس تركوا الفطرة، قال الله تعالى عن قوم نوح عَلَيْهِ: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنُ وَذًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَنُوثَ وَيَعُوقَ وَنَتُرًا ﴿ وَهَا الثالث لعله أقرب الأقوال (۱).



<sup>(</sup>١) ولزيادة الفائدة في هذا المبحث راجع (السلسلة الصحيحة) (٢٦٦٨).

#### عصمة الأنبياء

### الأنبياء والمرسلون معصومون في ثلاثة أمور باتفاق هي:

١ \_ معصومون من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، ومن الكبائر.

٢ \_ معصومون في التبليغ فلا يخطئون فيه.

٣\_ معصومون من خوارم المروءة، وخوارم المروءة هي ما يُسْقِط قدر الإنسان عند الناس، كالاستهزاء بالآخرين، والضحك عليهم، والسخرية، والكذب، وما شابه ذلك، هذا كله من خوارم المروءة، وهو ما يعيبه الناس في عرفهم.

واختلف أهل العلم في الصغائر، هل تقع من الأنبياء أو لا تقع؟ مع اتفاقهم على أنّ هذه الصغائر إن وقعت من الأنبياء فإنهم لا يقرون عليها، بل يأتيهم التحذير من الله تبارك وتعالى مباشرة، وهذا القول هو الصحيح، وهذا قول جماهير أهل السنة؛ بل ذكر الحافظ ابن حجر كَنْلُهُ الصحيح، وهذا قول جماهير أهل السنة؛ بل ذكر الحافظ ابن حجر كَنْلُهُ أنه لم يختلف فيه السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين أن الصغائر يمكن أن تقع من الأنبياء، ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: وَعَمَى الله تبارك وتعالى: يَنُوحُ إِنَّهُ فَنَوَى [طه]، ومنه قول الله تبارك وتعالى لنوح: ﴿قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ مَنِاحٍ فَلَا تَتَافِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمُّ إِنِّ وَقَالَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الله [هود]، وقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَكُنَا لِنَكْمِهُمْ وَكُنُونُ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَا لِنَكْمِهِمْ الطهارة والسلام بين المرأتين، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في قصة داود عليه داود عليه الصلاة والسلام بين المرأتين، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في قصة داود عليه داود عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى صَوَّبَ فِعْلَ

سليمان لما أمر بقطع الولد بالسكين نصفين، ووافق حكمه حكم الله تبارك وتعالى: ﴿وَذَا النَّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغُنضِبًا ﴾ [الانبياء: ٨٧] أي: خرج قبل الإذن له، وقال تعالى: ﴿إِذْ أَبَنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ إِلَا الصافات]، وموسى ﴿وَأَلْقَى الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ إِلَا عَراف: ١٥٠] وكذا قول النبي ﷺ: "كل ابن آدم خطاء" (١٠)، وهؤلاء من أولاد آدم بلا شك صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ عَبْسَ دَوَلَ إِلَى أَن جَلَهُ اللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ عَبْسَ دَوَلَ إِلَى أَن جَلَهُ اللَّهُ مَنْ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَن جَلَهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فالصحيح أن الصغائر يمكن أن تقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنهم لا يُقرّون عليها، بل يستغفرون منها ويتوبون، ويكون حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل الوقوع في هذه الأمور.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲٤٩٩)، وابن ماجه (٤٢٥١) من حديث أنس ﷺ وحسنه الشيخ الألباني في الصحيح الجامع (٤٥١٥).

# تعريف القصة والفرق بين القصة الأدبية والقرآنية

ونحن نلتزم في قصص الأنبياء ما ثبت في كتاب الله في وسنة نبيه محمد على فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الأن قصص الأنبياء غيب، والكلام في الغيب لا يكون إلا عن طريق من عرف هذا الغيب، وهو الله تبارك وتعالى، الحي الذي لا يموت، وهو الذي أخبر نبيه محمداً على بما كان من قصص سلفه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه ميزة ثابتة لأهل السنة، وهو اعتمادهم على الإسناد الصحيح، فلا يقبلون إلا ما ثبت، ولا يتكلمون إلا بعلم، لا رجماً بالغيب، ولا كلاماً على الله على دون برهان، وهم

يتمثلون دائماً قول النبي ﷺ: «إن كذبا عليّ ليس ككذب على أحد، من كذب علي أحد، من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٤) من حديث المغيرة بن شعبة ظليم.

#### فوائد دراسة قصص الأنبياء

إن في دراسة قصص الأنبياء فوائد كثيرة، منها:

أُولاً: الاستفادة من الدروس والعبر: كما قال ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَمَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١٠].

ثَانياً: تسلية النبي ﷺ وأتباعه: كما قال ﷺ: ﴿وَأَكُلَّا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ النَّهِ النَّبِي ﷺ وأتباعه: كما قال ﷺ: ﴿وَأَكُلَّ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ النَّبِيُّ بِهِ فَوَادَكُ ﴾ [مود: ١٢٠].

ثالثاً: معرفة أساليب الدعوة: فالداعية إلى الله على يستفيد منها كثيراً في معرفة أساليب الدعوة وطرقها، وردود فعل المدعوين عادة؛ لأنها متشابهة في كل زمان ومكان، وإن اختلفت ففي أشياء يسيرة.

رابعاً: يتعلم الإنسان الصبر على الشدائد: والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما قال ﷺ: ﴿ فَيَهُدَنهُمُ الْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

سادساً: تأكيد لنبوة سيدنا محمد ﷺ: وذلك بإخباره عن أمور غيبية لم يحضرها، ويخبر عنها كأنه حاضرٌ لها صلوات الله وسلامه عليه، كما قال ـ جل وعلا ـ: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَ يَخْتَصِمُونَ اللهُ وَكَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اللهُ وَكَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اللهُ وَكَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اللهُ ال

[آل عمران] وكذا في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَالِكَ مِنْ أَنْبَالُهِ الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ﴿ آلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

سابعاً: معرفة كمال الشريعة: فيعرف العبد كمال هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع السابقة في نسخ الأحكام التي وردت في الشرائع السابقة بعضها أو كلها.

ثامناً: بيان أن دعوة الأنبياء واحدة: فيعرف العبد صدق قول النبي على عن إخوانه الأنبياء أنهم أبناء عَلّات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى (۱)، وذلك أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة ولفظه: الأنبياء إخوة لعَلَّات أمهاتهم شتى ودينهم واحد».

### حكم الإسرائيليات

قد يتطرق الإنسان أثناء قراءته أو سماعه لقصص الأنبياء إلى ذكر الإسرائيليات فما الإسرائيليات؟ وما موقفنا منها؟

الإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو: نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، فله اسمان يقال له يعقوب، ويقال له إسرائيل، كما أنّ لنبينا محمد عليه أسماء، منها: الحاشر، والعاقب، ومحمد، وأحمد، والمقفّي صلوات الله وسلامه عليه، قال تبارك وتعالى: ﴿ أُولَٰتِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيِّينَ مِن ذُرِيّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَع وَمِن ذُرّيّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِيلَ ﴾ [مريم: ٥٨] وقوله تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ الطّعامِ كَانَ حِلاً لِبَنِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِيلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَهِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [آل عمران: ١٩٦]، فإسرائيل هو يعقوب عَلِيهِ .

فعندما يقولون: «أخبار بني إسرائيل»، أو «أنبياء بني إسرائيل» فيريدون نسل يعقوب على ولذلك يقال عن بني إسرائيل: إنهم أبناء عمومة للعرب؛ لأن يعقوب ابنٌ لإسحاق، وإسحاق أخو إسماعيل أبي العرب المستعربة.



## طرق أخبار بني إسرائيل

أخبار بني إسرائيل لها أكثر من طريق:

الطريق الثاني: ما جاء في السنة: مما أخبر به النبي ﷺ، وهذا كثير جداً كما ذكر ﷺ من قصة جريج العابد، وقصة الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار، ونزلت صخرة فأطبقت عليهم فم الغار.

فهذه نقبلها، ونصدق بها، ونؤمن بها كما أخبر الله \_ جل وعلا \_ أو أخبر رسوله ﷺ.

الطريق الثالث: ما وجدناه في كتبهم: كما يوجد في التوراة أو يوجد في الإنجيل، أو يوجد في مزاميرهم ورسائلهم وغيرها، فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مقبول.

القسم الثاني: مرفوض.

القسم الثالث: يُروى ولا يصدق ولا يكذب.

فأما المقبول: فهو الذي يوافق ما في كتاب الله وما في سنة نبينا محمد ﷺ، فهذا مقبول، مثلاً قصة يوسف في التوراة، وقصة موسى وإبراهيم، ولا شك أنه يغنينا عنه ما في الكتاب والسنة.

وأما المرفوض: فهو ما خالف الكتاب والسنة، أو كان فيه طعن في الله الله أن الله تبارك في الله الله أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، فهذا لا شك أننا نكذبه، وكذا ما ذكرناه من طعنهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا كذلك مما نرده ونكذبه.

وأما القسم الثالث: فهو الذي لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله محمد على وليس فيه أي طعن في أنبياء الله أو في رب العزة تبارك وتعالى، فهذا تجوز روايته كما قال على «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(١)، وقال صلوات الله وسلامه عليه: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا»(٢).

فالمسلم موقفه من هذه الإسرائيليات التي لا تخالف ولا توافق؛ أنه لا يُكَذِّب؛ لأنه قد يُكذِّب حقاً، ولا يُصَدِّق؛ لأنه قد يُصَدِّق باطلاً، فماذا يفعل؟

يجوز له أن يَروي، كما قال ﷺ: «حَدِّثُوا عن بني إسرائيل ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو 🐞.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٨٥) من حديث أبي هريرة ﷺ.

حرج»، خاصةً القصص التي تكون فيها بعض العبر والفوائد من قصص بني إسرائيل كبعض الحكم التي تنقل عن عيسى عليه أنه قال عن الدنيا مثلاً: «اعبروها ولا تعمروها»، فهذه كلمة طيبة وحكمة، فيحتمل أن عيسى عليها ، ويحتمل أنه لم يقلها ، فالله أعلم بهذا ، لذلك لا بأس أن نرويها، ولكن لا نُصَدِّق ولا نُكذِّب، فنقول: يُروى عن عيسى عَلِيها أنه قال كذا، و«يُروى» هذه كلمة فيها تمريض، يعنى: يحتمل أنه ثبت ويحتمل أنه لم يثبت، وقصص بني إسرائيل كثيرة جداً تلك التي فيها شيء من المواعظ والفوائد التي يستفيدها المرء في دينه ولكن لا يحتاجها، وإنما يستفيد منها، كمثل القصة التي ذكرت أن ثلاثة نالوا مالاً، ثم خرج أحدهم، ليأتي بالطعام وجلس اثنان، فاتفقا على قتل صاحبهما، ليقسم المال بينهما بدل أن يقسم على ثلاثة، واتفقا على أنه إذا جاء قتلاه، فذهب وأتى بالطعام، فلما رجع، جاءاه في غفلة فقتلاه، ثم أكلا الطعام فماتا؛ لأنه كان قد خطط كما خططا وقال في نفسه لماذا يقسم المال على ثلاثة؟ لم لا آخذه وحدي ودس فيه السم، فهذه عبرة وفائدة تبين أن الطمع كيف يؤدي بالإنسان، ولكن لا يحتاجها المسلم في دينه في حلال أو حرام، وإنما تُذكر للعبرة والاستفادة.

هذه الأخبار عن بني إسرائيل التي قد نذكرها وقد ذكرها أهل العلم وتسالموا على نقلها كمثل نقلهم عن أهل الكهف، ما أسماؤهم؟ ما لون كلبهم؟ عصى موسى، من أي الشجر كانت؟ وكذا الطيور التي ذبحها نبي الله إبراهيم عليه من أي الطيور كانت، إخوة يوسف ما أسماؤهم؟ما الجب الذي ألقوا يوسف فيه؟ ما اسم امرأة العزيز؟ وغير ذلك كثير من أخبار بني إسرائيل التي لا مانع من الاستئناس بها وذكرها ولكن الإنسان لا يعتمد عليها.

يقول الحافظ ابن كثير كَالله: «لسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما

أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله وهو القسم الذي لا يُصَدَّق ولا يُكَذَّب مما فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لممهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه، وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله ما صح نقله أو حسن. .، فقد قال تعالى: على كتاب الله وسنة رسوله ما صح نقله أو حسن. .، فقد قال تعالى: فما شَهِدَ له شرعنا بالصدق؛ فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا بالصدق؛ فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال، فإذا كان الله \_ سبحانه وله الحمد \_ قد أغنانا برسولنا محمد على عن سائر الشرائع، وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخوض، وكذب ووضع، وتحريف على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخوض، وكذب ووضع، وتحريف وتبديل، وبعد ذلك كله نسخ وتغييرا (۱).

# إذاً هذا هو موقفنا من روايات بني إسرائيل، فما فائدتها إذاً؟

فائدتها: أن يعرف العبد أو يتعرف على كيفية فعل الله تبارك وتعالى بأوليائه وكيف فعل الله بأعدائه، والنبي على بين لنا كل شيء كما في حديث أبي زيد الأنصاري الله قال: «صلى بنا رسول الله يلي يوما الصبح، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم خطبنا حتى صلى بنا العصر، ثم خطبنا حتى غابت الشمس، فنزل وصلى بنا المغرب، فحدثنا بما كان، وما هو كائن، فأعُلَمُنا أَخْفُظُنا»(٢).



<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» (١/٥).





## قصة أبي البشر آدم ﷺ

أول ما يبدأ الإنسان عند قراءته لقصص الأنبياء، بقصة أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو آدم ولا يقال ابن مَنْ؟ لأن آدم كما هو معلوم ليس له أب، بل هو أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه.

#### صفة خَلْقه:

خلق الله تبارك وتعالى نبيه آدم من تراب كما قال ـ جل وعلا ـ: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌّ خَلَقَتُهُ مِن ثُرَّابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ (١) عمران]، ثم خُلط التراب بالماء فصار طيناً كما قال ﷺ: ﴿ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ السجدة]، ثم ترك هذا الطين حتى صار حماً مسنوناً أي: له رائحة منتنة، وهو أملس مَّسْنُونِ شَهُ الحجر]، ثم تُرك حتى جفَّ، فصار كالفخار، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن صَلَّصَلِ كَٱلْفَخَّادِ ﴿ ﴾ [الرحلن]، فهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى، ذكر أن الإنسان خلق من صلصال كالفخار، خُلق من طين لازب، خُلق من تراب، كل واحد في وقت غير وقت الآخر، ثم بعد ذلك كان نسل آدم صلوات الله وسلامه عليه من منى كما قال ﷺ: ﴿ أَلَّذِى أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ وَيَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ [السجدة]، فآدم خُلِقَ من تراب، وذريته بعد ذلك خُلِقَتْ من ماء مهين، من نطفة من منى يمني.

عن عائشة رضي قالت: قال رسول الله ﷺ: «خُلِقَتِ الملائكة من نور، وخُلِقَتِ الجان من مارج من نار، وخُلِقَ آدم مما وصف لكم»(١).

روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «خُلِقَ آدم وطوله ستون ذراعاً.. فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن»(٢).

ثم خلق الله تبارك وتعالى من آدم زوجه (٣) حواء كما قال ﴿ يَا أَيُّا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [النساء: ١]، فزوجُ آدم خُلِقَ من آدم صلوات الله وسلامه عليه، عن أبي هريرة وَلَيْ قال: قال رسول الله ﷺ: "استوصوا بالنساء خيراً؛ فإن المرأة خُلِقَتْ من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج "(١).

وخَلَق الله تبارك وتعالى حواء لآدم؛ ليأنس بها، ويسكن إليها، ويكون بعد ذلك النسل منهما، فخَلْقُ الله تبارك وتعالى على أربعة أصناف:

- الصنف الأول: من غير ذكر ولا أنثى، وهو آدم صلوات الله وسلامه عليه.
  - الصنف الثاني: من ذكر دون أنثى، وهي حواء.
- الصنف الثالث: من أنثى دون ذكر، وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه.
- الصنف الرابع: من ذكر وأنثى، وهو سائر الخلق من البشر، خُلقوا من ذكر وأنثى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٢٦)، ومسلم (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٣) يقال: زوج وزوجة، وزوج أصح باللغة العربية، وزوجة صحيحة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٣١)، ومسلم (١٤٦٨).

#### الأمر بالسجود لآدم عليه:

خلق الله تبارك وتعالى آدم صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك أمر الملائكة أن يسجدوا له، فقال في : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِلْيِسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَر وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِمَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَم والسبقرة أَن وَعالى أن السبود قد يُشكل على بعض الناس كيف يأمرهم الله تبارك وتعالى أن يسجدوا لآدم والسجود لغير الله شرك؟

فالجواب: السجود على الصحيح ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: سجود عبادة.

القسم الثاني: سجود تحية.

فسجود العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، وهذا لم يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة به أبداً.

وأما سجود التحية: فهذا السجود كان مشروعاً في الأمم السابقة ثم نُسخ وحُرِّم في شريعة محمد ﷺ، وهذا ليس فيه عبادة، وإنما فيه تحية.

ومنه أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة.

وكذلك قول يوسف صلوات الله وسلامه عليه لأبيه يعقوب: ﴿إِنَّ رَأَيْتُهُمْ لِي سَنِعِدِينَ ﴾ [يوسف: ١٤] ثم كان مصصداق هذه السرؤيسة: ﴿وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا ﴾ [يوسف: ١٠٠] أي: سجود تحية، وكان مشروعاً في شريعتهم.

ومنه لما قدم معاذ على من الشام سجد للنبي على النال النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النب

تسجد لزوجها» (۱) ، فرؤية معاذ لأولئك القوم كان على ما هم عليه من العهد السابق، أنهم يسجدون لكبرائهم من باب التحية ، لا من باب العبادة ، فنهى النبى على عن ذلك .

ومنه الحديث الآخر لما سجدت الدابة للنبي على فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن السجود لا يجوز إلا لله.

لكنه نُسخ، ففي شريعة محمد على السجود السجود، لا سجود العبادة، ولا سجود التحية، بل صار السجود علامة على العبادة، فلا يجوز السجود إلا لله تبارك وتعالى.

#### امتناع إبليس عن السجود لآدم عِلِهِ:

لما أمر ألله الملائكة أن يسجدوا لآدم صلوات الله وسلامه عليه ؛ كان إبليس مع الملائكة، فلم يسجد، امتنع أولاً ثم باح بالسبب، فقال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَةٌ خَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعــراف: ١٦]، وقـال : ﴿ وَاللّهُ عَلَقَتَ طِينَا ﴾ [الإسراء: ٦١]، فهو يعترض على حكمة الباري ﷺ، وهذا الكلام مرفوض \_ ولا شك \_؛ لأن الله تبارك وتعالى أَمَرَ، وَأَمْرُ الله واجب التنفيذ، ولكن هل كان إبليس من الملائكة لما أُمِر بالسجود؟ أو كان مع الملائكة؟

الصحيح: أن إبليس كان مع الملائكة، ولم يكن من الملائكة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ كما في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ [الكهف: ٥٠]، فإبليس من الجن، والجن تُحلقوا من نار، وإبليس قال: ﴿ فَلَقْنَنِي مِن نَادٍ ﴾ [ص: ٢٧]، والنبي أخبر أن الملائكة تُحلِقُوا من نور (٢)، فإبليس إذاً ليس من الملائكة، وإنما كان مع الملائكة، فأمره بالسجود بالتبعية؛ لأنه كان معهم، وذلك أنه قيل: كان من عُبّاد الجن،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه اسننه (۱۸٤۳).(۲)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٩٦).

فأكرم بأن جُعل مع الملائكة، لكنه لم يكن منهم، ولذلك خانه طبعه اللئيم لما أمره الله بالسجود، فتكبّر وقال: ﴿ مَا السَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴾ [الإسراء: ٦١].

ولذلك ذكر أهل العلم أن سبب هلاك الناس بشكل عام هو الحسد والكبر والحرص:

أما الحسد: فإن إبليس حسد آدم. وأما الكبر: فإنه تكبّر على أمر الله تبارك وتعالى. وأما الحرص: فهو ما وقع لآدم صلوات الله وسلامه عليه وحواء عندما أكلا من الشجرة، فهذه الأمور الثلاثة، الحسد والكبر والحرص، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هي سبب وقوع الناس في معصية الله تبارك وتعالى.

فلما امتنع إبليس عن السجود كان الرد من العزيز ﴿ وَمَا مُمِلًا مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخُرُجُ إِنّكَ مِن الصّغيرِينَ ﴾ [الاعراف: ١٣]، فكان الجزاء من جنس العمل، فلما كان عمل إبليس تكبراً جاء الصغار عقوبة من الله تبارك وتعالى لهذا الشيطان المريد: ﴿ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ بُبَعَنُونَ مِن الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ بُبَعَنُونَ ﴾ [الاعراف]، فجاء الرد من الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنّكَ مِن اللهُ وَهِي إِلَى يَوْمِ اللهُ وَهِي إِلَى يَوْمِ اللهُ وَهِي الْوَقْتِ المُعْلُومِ ﴾ [الحجر]، وكل هذا لحكمة أرادها الله وهي الابتلاء والامتحان حتى يميز الخبيث من الطيب (١١)، وعندها أعلن إبليس عداوته، وصاح بما كان يكتم ابتداءً فقال: ﴿ وَمِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَدُنَ لَمُمْ مِرَطَكَ الشَيْعِيمُ وَعَن أَتَعْلِيمِمْ وَعَن شَمَايِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْرَمُمْ مُنْكِرِينَ ﴾ [الاعراف]، فكان الرد من الله عن إنقيم وَعَن أَتَعْلِمَ عَن شَمَايِلِهِمْ وَلَا يَعِكُ الْمُرَمُّمُ مَنْكِرِينَ ﴾ [الاعراف]، فكان الرد من الله عن والمُعَلَق مِنهُمْ مِمَوْتِكَ مِنْهُمْ فَهَن بَعْلَمْ مَن الله عَنْهُمْ مَن المُعْمَدَ مِنهُمْ مِمُوتِكَ مِنْهُمْ فَهَن بَعْهُمْ مِمَانَهُمْ مَنْ مَنْهُمْ مِنْ مَنْهُمْ مَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى مَنْهُمْ مِن الله عَنْهُمْ مَنْ مَنْهُمْ مَنْ مَنْ مَنْهُمْ مَنْ أَنْ مَنْهُمْ مَنْ مَنْهُمْ مَنْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْ مَنْهُمْ مَنْ أَنْ مَنْهُمْ مَنْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْ أَنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْهُمْ مِمْوَيْكَ مِنْ اللهُ عَنْ مَنْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْ المُعْمَلُولُ مَن اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْهُمْ مِن اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ مَنْهُمْ مِنْ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْهُمُ مَنْ المُعْمَدُ مَن اللهُ عَنْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ المُعْمَلُونَ المُعْمَلُونَ المَنْ المُعْمَلُونُ المَنْ المُعْمَلُكُمْ المُعْمَلُ المُعْمَلُون اللهُ اللهُ المُعْمَلُكُمُ مُنْ المَنْ المَنْهُ الْمُعْمُ اللهُ المَنْ المُعْمَلُ المُعْمَلُونُ المُعْمَلُكُمُ المُ

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً الكلام على الحكمة من تسليط إبليس على آدم ﷺ وذريته في: بداية المفتاح دار السعادة الابن القيم علله.

وَأَتَمِلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَمَا لَهِ : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنُ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ وَالإسراء].

## استخلاف آدم في الأرض:

ثم تأتينا الحادثة الثانية لآدم صلوات الله وسلامه عليه، وهي في قبول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، يخطئ بعض الناس فيقولون: ﴿خليفة عن الله الله يقولون: ﴿خليفة الله في الأرض ، وهذا خطأ ، بل ﴿خَلِيفَة ﴾ أي يخلف بعضهم بعضاً ، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِفَ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥] وقال: ﴿فَخَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، الأَرْضِ الله تبارك وتعالى بل الله هو فالناس يَخْلُفُ بعضهم بعضاً ، لا يخلفون الله تبارك وتعالى بل الله هو الخليفة ، ولذلك إذا سافرنا نقول عن الله تبارك وتعالى: ﴿وأنت الخليفة عن الله تبارك وتعالى؛ لأنه يلزم منه أن الخليفة محتاج إلى من استخلفه، والله تبارك وتعالى؛ لأنه يلزم منه أن الخليفة محتاج إلى من استخلفه، والله الغني الله تبارك وتعالى؛ وتعالى أحد أبداً ، فالخليفة من الله ، وليس الخليفة عن الله تبارك وتعالى.

فلما قال الله هذا للملائكة؛ قالوا: ﴿ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ ثُسَيِّحُ بِحَدِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [البقرة: ٣٠] هذا سؤال من الملائكة، وهو كما قال أهل العلم: سؤال استعلام لا سؤال اعتراض، بدليل أنهم لما أمرهم الله بالسجود سجدوا أجمعون، فهم لا يعترضون، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: ﴿ لا يَعْمُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمُ وَلِنَعْمُونَ اللهَ مَا وصفهم بأنهم عباد مكرمون، فقال: ﴿ بَاللهِ مِنْهُ مَا نَوْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] ووصفهم بأنهم عباد مكرمون، فقال: ﴿ بَلْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٤٢) من حديث ابن عمر ﷺ.

عِبَادُّ مُّكُرِّمُوكِ [الأنبياء: ٢٦]، وغير ذلك من وصفٍ كريم وصفَ الله به المملائكة، فسؤالهم إذاً سؤال استعلام: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللهَاءَ وَيَشْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَحْدُ فَنَهُا وَيُشْفِكُ البِّمَاءَ وَيَحْدُكُ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [البقرة: ٣٠].

وهنا يسأل كثير من الناس: كيف عرف الملائكة أن بني آدم سيفسدون في الأرض؟ وقد ذكر أهل العلم لهذا السؤال أربعة أجوبة:

الجواب الأول: أنه إلهام؛ أي: أوقع الله في قلوب الملائكة أن هـنا سيحدث، فقالوا: ﴿أَجَّعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾ [البقرة: ٣٠].

الجواب الثاني: أنه إخبار، ولكن لم يُذكر في القرآن؛ أي: أن الله أخبرهم، قال: إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة سيفسد في الأرض، فتعجبوا وقالوا: ﴿أَجَّمُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِكُ ٱلدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٠].

الجواب الثالث: أنه توقع، فتكون الملائكة قالت هذا عن توقع؛ لأن الله خلق الملائكة وعصمهم، فهم ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، فلما علموا أن هذا المخلوق غير معصوم توقعوا أن يحدث منه هذا الأمر، إذا قالوه عن توقع لما عرفوه من طبيعة هذا الإنسان.

الجواب الرابع: أنه من باب القياس، وذلك أن الجن مخلوقون قبل الإنس، فإبليس أبو الجن، وأُمِرَ بالسجود لآدم بعد أن خُلِقَ آدم، فأبى أن يسجد، والجن كانوا في الأرض وكانوا يفسدون في الأرض، فقاس الملائكة الإنس على الجن، فقالوا: إذا كان الجن الذين في الأرض يفسدون؛ فهذا الذي سينزل الأرض إذا سيفسد كما أفسد الذين من قبله، فقالوا: ﴿ أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِحُ مِمْ لَا وَيُسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِحُ مَا لَا وَيُسْفِكُ وَالْتِهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَالْتَهُمُ مَا لَا يَعْمَدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فجاء الجواب من الله: ﴿ إِنِّ آعَلَمُ مَا لَا يَعْمَدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فجاء الجواب من الله: ﴿ إِنِّ آعَلَمُ مَا لَا

لَهُلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠] أي: من المصالح والمحاسن والحِكَمِ التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنسان.

## بيان تفضيل الله لآدم عليه:

وفي هذا بيان فضل العلم، إذْ ميَّز الله آدم صلوات الله وسلامه عليه بالعلم ﴿وَعَلَمْ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَهَا مُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَيْكَةِ ﴿ [البقرة: ٣١]، ثم قال لآدم: ﴿ أَنْبِعْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ ﴾ [البقرة: ٣٣] أي: أسماء هذه الأشياء لما أنبأهم بأسمائهم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوْتِ وَآلَا لَكُمْ أَلِيْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوْتِ وَآلَا لَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُهُونَ ﴾ [البقرة: ٣٣].

فما الذي أبدوه وما الذي كتموه؟ قال العلماء: أبدوا ما أظهروه من الكلام: ﴿ أَبَعْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ [البقرة: ٣٠] وكتموا يعني: إبليس الذي كتم الحسد والحقد على آدم صلوات الله وسلامه عليه. فأعلم ما تبدون؛ أيها الملائكة الطيبون، وأعلم ما تكتم أيها الشيطان المريد، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمُ تَكُنْبُونَ ﴾.

وهنا يظهر فضل آدم صلوات الله وسلامه عليه، وبيان ذلك: أولاً: من العلم الذي أعطاه إياه.

ثانياً: لو أنّ الله تبارك وتعالى قال لآدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: أرأيتم عِلْمَ آدم؟ لقالوا: نحن نعرف هذه الأسماء، وليس لآدم فضل.

وكذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال الملك لمن عنده: ﴿ يَتَاتُمُ الْمَلُ أَفَتُونِي فِي رُءِينَ إِن كُشَتْر لِلرَّهَ يَا تَعَبُرُونَ ﴿ قَالُوا أَضْفَتُ عَنده : ﴿ يَتَأْتُمُ الْمَلَا أَفَتُونِي فِي رُءِينَ إِن كُشَتْر لِلرَّهَ يَا تَعَبُرُونَ ﴾ [يوسف لما عجزوا، فلو أظهر الله فضل يوسف في البداية لقال أولئك العلماء: نعم هذا التأويل صحيح، ونحن نعرفه قبل أن يعرفه يوسف، ولكن أظهر عجزهم ؛ ليُظْهِرَ فضل يوسف.

وكذلك هنا أظهر عجز الملائكة عندما قالوا: ﴿ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ [البقرة: ٣٢]، فظهر فضل آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قال: ﴿ أَنْبِعْهُم بِأَسْمَآمِهِم ﴾ [البقرة: ٣٣].

#### قصة إسكان آدم الجنة وخروجه منها:

بعد أن أعلن إبليس عداوته وحقده وإرادته غواية آدم صلوات الله وسلامه عليه؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَكَادَمُ ٱسْكُنَّ أَنَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُنَا وَلَا نَقْرَباً هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَيَ فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيَطَانُ لِيَا عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا ﴿ [الأعراف].

### فكيف وسوس؟

العلم عند الله، هل دخل في بطن حية أو أذن الله له أن يدخل أو وسوس لهما دون أن يدخل؟ علمه عند ربي تبارك وتعالى، ولا نخوض فيما لا نعلم.

المهم أنه وسوس كما أخبر الله تبارك وتعالى: ﴿ لِبُنِّينَ لَمُمَّا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا﴾ [الأعراف: ٢٠]، وقبال: ﴿مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ﴾ [الأعـــراف: ٢٠] كــــذَب عليهما، ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمًا لَينَ ٱلنَّصِيبِ كَ ﴿ [الأعراف] كيف استجاب آدم وحواء لقول إبليس؟ مع أن الله حــذَّرَه وحــذَّرَ حــواء فــقــال: ﴿إِنَّ هَلَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴾ [طه: ١١٧]، كيف أطاعه آدم؟ قال أهل العلم: ما كان آدم يظن أن أحداً يجرؤ على أن يُقسم بالله كذباً، ﴿ وَقَاسَمُهُمَّا ﴾ أي: أقسم ﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمًا لَينَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ]، فما ظن آدم أبداً أن أحداً يجرؤ على أن يقسم بالله كذباً، فأطاعه لهذا السبب، ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد: ﴿وَعَصَىٰ عَادَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ﴾ [طه: ١٢١] أي: في طاعته للشيطان ﴿ فَلَنَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُنَّمَا سَوَّهُ أَبُّمَا وَطَلِفَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢]، وهذا فيه أن الإنسان بطبعه يستر عورته، فما يحب أن تظهر، ولذلك بادر آدم وحواء إلى ستر العورة ﴿ وَطَفِقًا يَغْمِهِ فَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢] أي: يسستران عورتيهما بهذه الأوراق ﴿وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَرُ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُنَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَّا عَدُوٌّ تُبِينٌ ١ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ أي: في فعلنا هــذا ﴿ وَإِن لَّةِ تَنْفِر لَنَا وَرَجَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ كُ تُـوبةٌ ، ونــدمٌ ، وأوبةٌ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَفَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ @ ﴿ [الأعراف]، ويقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ﴿ فَلْلَقِّح ءَادُمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَت فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ البَّقرة]، والكلمات هي قوله: ﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

### الشجرة التي أكل منها آدم عليه:

قال الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وإمام المؤرخين: "ولم يضع الله \_ جل ثناؤه \_ لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أيّ أشجار الجنة كان نهيه آدم أن يقربها، بنصٌ عليها باسمها، ولا بدلالة عليها. ولو كان لله في العلم بأيّ ذلك من أيّ رضاً، لم يُخل عباده من نَصْب دلالة لهم عليها يَصلون بها إلى معرفة عينها، ليطيعوه بعلمهم بها، كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضاً»(١).

قلت: إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا النبي في السنة الصحيحة، إذاً أي شجرة أكل منها آدم؟ الله أعلم.

فأما اليهود ـ قبحهم الله ـ فقد تجرؤوا وتكلموا بدون علم، فقالوا: إن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة؟ ولذلك قامت الحرب الشعواء من الكنيسة على العلم، ومنها خرجت العلمانية، فالكنيسة كانت تحارب العلم؛ لأن الجريمة التي أخرج لأجلها آدم من الجنة هي طلب العلم؛ لأنه أكل من شجرة المعرفة، فطلب العلم كان عندهم جريمة، وبالتالي قامت الثورة على الكنيسة؛ لأن الدين عندهم يحارب العلم، وما علموا أن ديننا أول ما نزل منه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ أَوْرا إِلْسِير رَبِّكَ الّذِي خَلَقَ الله العلى العلى العلى .

#### الجنة التي خرج منها آدم عليه:

خُلِقَ آدم صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة كما قال النبي ﷺ: «وفيه» \_ أي: في يوم الجمعة \_ «أُدْخِلَ الجنة، وفيه أُخْرِجَ منها»(٢).

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۱/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٥٤) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ (٢)

والجنة التي أخرِج منها آدم قيل: إنها جنة المأوى؛ أي: الجنة التي تكون في الآخرة. وقيل: إنها جنة في الأرض، والله أعلم، ولكن جماهير أهل العلم على أنها الجنة التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، بدليل أن الناس عندما يأتون آدم في حديث الشفاعة المشهور، ويقولون له: «يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة غيري»(۱)، فالظاهر ـ والعلم عند الله ـ أن الجنة التي سندخلها جميعاً بن شاء الله تبارك وتعالى، آمين.

#### خصائص اختص الله بها آدم الله:

واختص الله آدم ﷺ بأربع خصائص، وهي:

أولاً: خلقه بيده الكريمة، ولا يصح قول من يقول: (خلقه بقدرته)؛ لأن الله عاب على إبليس، وقال: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن شَبُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَتُ ﴾ [ص: ٧٥] فثناهما، ولو كان المقصود القدرة والقوة لكان إبليس يرد على الله، ويقول: وأنا أيضاً خلقتني بيدك؛ لأنك خلقتني بقوتك وقدرتك، ولكن إبليس أعلم من الذين أنكروا أن يكون الله خلق آدم بيديه، وهما يدان حقيقيتان تليقان بالله، ليست كأيدينا أبداً، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِنْلِهِ، مُنَى الشَهِ الشورى: ١١].

ثانياً: نفخ الله تعالى فيه من روحه.

ثالثاً: أسجد له ملائكته.

رابعاً: أعلمه الله أسماء الأشياء كلها.

وقد ذَكر الله تبارك وتعالى آدم عَلَيْ في القرآن الكريم ست عشرة مرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ

### الدروس والعبر المستفادة من قصة آدم ﷺ

وفي ختام هذه القصة نذكر العبر والدروس التي نخرج بها من قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه:

أولاً: ظهر من خلال هذه القصة مدى الضعف البشري، وذلك لما حرص آدم صلوات الله وسلامه عليه على الأكل من الشجرة، وكيف كان ذلك سبباً في خروجه من الجنة.

ثانیاً: بیان مدی رحمة الله تبارك وتعالی لما تاب علی آدم عندما تاب إلى الله.

ثالثاً: إنّ الإنسان إذا زلَّت قدمه؛ فإن ملجاًه إلى الله تبارك وتعالى، كما كان الحال منه عَلِيهِ: ﴿رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِر لَنَا وَرَبَّحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

رابعاً: فضيلة العلم، فما عرف الملائكة فضل آدم إلا بالعلم الذي فضله الله به.

خامساً: بيان فضل الملائكة وأدبهم الجمّ مع الله تبارك وتعالى لما قالوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأَّ﴾ [البقرة: ٣٢].

سادساً: بيان خطورة الحسد والكبر، حيث أخرج هذا الحسد والكبر إبليس بعد أن كان مع الملائكة إلى أن صار في الأرض، ثم بعد ذلك إلى جهنم وساءت مصيراً.

سابعاً: إنّ العبد إذا وقع منه الذنب؛ فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى اقتداءً بأبيه آدم ﷺ.

ثامناً: إثبات اليدين لله تبارك وتعالى لما قال: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥].

تاسعاً: الحذر من الشيطان الرجيم؛ لأنه أقسم بالله، فقال: وفَيِعِزَّنِكَ لَأُغْرِينَهُم أَجْمَعِينَ شَي إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ [ص]، فخواص ذرية آدم من الأنبياء وأتباعهم حماهم الله تبارك وتعالى من الشيطان، وأقام عليهم سوراً منيعاً، وزاد على ذلك بأن أعطاهم الله السلاح الذي يستطيعون أن يقاوموا به ذلك العدو، وهذا السلاح متمثل في إنزال الكتب، وإرسال الرسل، وفي بيان محابِّه ومساخطه، حتى يفعل الإنسان محابً الله، ويتجنب مساخطه، وأن يعلم علم اليقين أن كيد الشيطان ضعيف.

عاشراً: خطورة الحرص وكيف أنه أخرج أبانا وأمنا من الجنة، فكل شجر الجنة كانا مباحاً إلا شجرة واحدة فحرصا عليها فأُخْرِجا.







## قصة نوح ﷺ

تكلمنا عن نبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه، وسنتكلم أيضاً عن آدم، ولكن عن آدم الثاني، أو آدم الأصغر، وهو نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، وقيل له: «آدم الثاني»، أو «آدم الأصغر»، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَنَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اللهِجِبُونَ ﴿ وَيَعَلَنَا وُرَقِيَدُ فَا الْكِفِيمِ اللهِ الصلاة والصافات]، فكل من على وجه الأرض هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام مصداقاً لطلب نوح من ربه تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا نَذَرٌ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ نوح من ربه تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا نَذَرٌ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ وَعَالَى اللهُ وَمَن لهم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام مصداقاً لطلب نوح من ربه تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا نَذَرٌ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ الْكَفِرِينَ لَهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيْ اللهُ العلم أن الذين نجوا مع نوح من المؤمنين لم يكن لهم نسلٌ.

ونوح بي من أولي العزم من الرسل، بل هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وذلك أن آدم صلوات الله وسلامه عليه نبي، وليس برسول، وأول رسول هو نوح صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الناس عندما يأتون آدم يوم القيامة يريدون منه أن يشفع لهم عند ربه تبارك وتعالى بأن يعجل الحكم فيهم، فيعتذر آدم صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: «وهل أخرجكم من الجنة فيري اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسل إلى الأرض»(۱)، فنوح صلوات الله وسلامه عليه هو أول رسول أرسل إلى الأرض، وقد جاء أن رجلاً سأل النبي على كم كان بين آدم ونوح؟ فقال: «عشرة قرون»(۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٦١٩٠)، والطبراني في «الكبير» (٧٥٤٥)، وفي «الأوسط» (٢٠٣) =

وجاء عن ابن عباس على أنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام (١٠).

والقرن كما ذكر أهل العلم إما أن يكون مئة سنة، أو أن المقصود من القرن هو الجيل من الناس، فكل جيل قرن، فيكون قريباً من أربعين سنة.

ونوح صلوات الله وسلامه عليه ذُكر في القرآن الكريم ثلاثاً وأربعين مرة.

إن الناس بعد آدم مكثوا قروناً طويلة، وهم أمة واحدة على التوحيد، على الفطرة ﴿ فِطْرَتَ اللهِ الْتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيّاً ﴾ [الروم: ٣٠]، حتى جاءتهم الشياطين، فأدخلت عليهم الشرور المتنوعة، وذلك أن قوم نوح صلوات الله وسلامه عليه مات منهم أناس صالحون، فجاءهم الشيطان، وأمرهم أن يصوروا لأولئك الصالحين صوراً، حتى إذا رأوهم تذكروهم، وتذكروا عبادتهم، فكان ذلك سبباً في نشاطهم في العبادة، واستمروا على ذلك زمناً حتى مات أولئك القوم، فجاء مَنْ بعدهم، ثم واستمروا على ذلك زمناً حتى مات أولئك القوم، فجاء مَنْ بعدهم، ثم يستشفعون، وبها ينزل عليهم المطر، وكانوا يدعونها، فادعوها، فدعوها من دون الله تبارك وتعالى، وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى عنهم: ﴿ وَمَا اللهِ مَنْ وَبِهَا يَنْ لَا يَنْوَنُ وَيَنُونَ وَيَنُونَ وَيَنُونَ وَيَنُونَ وَيَنُونَ وَيَنُونَ وَيَنُونَ وَيَنُونَ وَيَنُونَ مَنْ عنهما للهم عنهما، وهو الذي صرح به كثير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو الذي صرح به كثير عن أمل العلم: كالإمام القرطبي، وابن القيم، وابن كثير، وغيرهم من

<sup>=</sup> من حديث أبي أمامة وشيء، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٦٦٨، ٣٢٨٩): «وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون».

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٣٦٥٤)، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

#### اساليب دعوة نوح ﷺ لقومه:

لما كفر أولئك القوم من ذرية آدم صلوات الله وسلامه عليه؟ أرسل الله إليهم نبيه نوحاً، وأمره أن يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، فلم يُقَصِّر، واستخدم عدة أساليب في الدعوة إلى الله ـ جل وعلا ـ، فمن تلك الأساليب التي استخدمها:

أولاً: أسلوب الترغيب: كما في قول الله تبارك وتعالى عن نوح: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ۞ يُرْسِلِ اَلسَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِنْدَرَارًا ۞ وَيُمْدِدَكُمُ

إِنْمُوالِ وَيَنِينَ وَيَجْمَل لَكُرُ جَنَّنتِ وَيَجْمَل لَكُرُ أَنْهَارًا ۞ [نوح].

ثانياً: أسلوب الترهيب: فذكر الله عنه أنه قال لهم: ﴿ أَن لَّا نَعَبُدُوٓا

<sup>(</sup>١) وذلك أن أم سلمة وأم حبيبة كانتا قد هاجرتا إلى الحبشة قبل زواج النبي ﷺ بهما، ورأتا كنيسة يقال لها: (ماريا)، رأينها في الحبشة، وكانت فيها تصاوير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٢٧)، ومسلم (٥٢٨) من حديث عائشة رضياً.

إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿ إِلَّهِ الْمُودَا.

ثالثاً: أسلوب المحاورة: ومنه ما ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه قسل الثاً: أسلوب المحاورة: ومنه ما ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه قسل قسل الله تروّا كُنْفَ خَلَقَ اللهُ سَبّعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا فِي وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشّمَسُ سِرَابًا فِي وَاللهُ أَنْبَتَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا فِي ثُمِّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُحْرِجُكُم إِنْمَا اللهُ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِيجَاجًا فِي إِنْرَاجًا فِي وَاللهُ جَعَلَ لَكُم الْأَرْضَ بِسَاطًا فِي لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِيجَاجًا فِي اللهُ الرّاح اللهُ الله

رابعاً: أسلوب الصبر وتحمل الأذى: وكان هذا من أساليبه صلوات الله وسلامه عليه أن صبر وتحمل ما جاء منهم من أذى، وكلنا يعلم أن نوحاً صلوات الله وسلامه عليه مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه فقال: ﴿وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى فَوْمِهِ، فَلَيْثَ فِيعِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَسِينَ عَاماً ﴾ [العنكبوت: 12].

خامساً: أسلوب التلطف في الخطاب: فكان على يتلطف معهم في الدعوة إلى الله على وذلك لما جاءوه وطلبوا منه أن يطرد الضعفاء الأراذل ـ على قولهم ـ فكان قول نوح على وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ اللهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ اللهِ وَلَا أَقُولُ لِللَّذِينَ تَزْدَرِى أَعَيُنكُمْ لَن اللهِ وَلَا أَقُولُ لِللَّذِينَ تَزْدَرِى أَعَيُنكُمْ لَن اللهِ وَلَا أَقُولُ لِللَّذِينَ تَزْدَرِى آعَيُنكُمْ لَن اللهِ عَلَا أَقُولُ اللَّهِ عَلَا أَقُولُ اللَّهِ عَلَا أَقُولُ اللَّذِينَ تَزْدَرِى اللَّهُ عَيْراً فَاللَّهُ عَيْراً فَا اللَّهُ عَيْراً فَا اللّهُ عَيْراً فَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَيْراً فَا اللّهِ اللّهُ عَيْراً فَاللّهُ اللّهُ عَيْراً فَاللّهُ اللّهُ عَيْراً فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْراً فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْراً فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وكذلك لما اتهموه بالضلال، فما زاد أن قال صلوات الله وسلامه عسلسيه: ﴿ يَنْقُورِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٦١] إي والله، كيف يكون به ضلالة، والله بعثه لتزول به الضلالة؟!

ولما قالوا له: ﴿وَمَا زَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِم بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِبِينَ ﴿ وَمَا نَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِم بَلْ نَظُنُكُمْ كَذِبِينَ عَلَيْكُمْ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُم إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَمَالَننِي رَجْعَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُبِّيتُ عَلَيْكُمْ قَالَ يَعْوِمُ إِن كُنتُ عَلَى الله تبارك أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنتُد لَمَا كَرِهُونَ ﴾ [هود]، وهكذا استمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقومه يكيلون له الأذى كَيْلاً، حتى إن هذا الأذى تمثّل في

قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَا ۚ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىنك إِلَّا بَشَرًا مِثْلَامه مِثْلَنَا ﴾ [هود: ٢٧]، هذا أول ردِّ ردوا به على نوح صلوات الله وسلامه على يه وما نَرَىنك إِلَّا اللَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا نَرَىٰكَ أَبُّعَكُ إِلَّا اللَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

وقولهم: ﴿ وَبَادِى الرَّأْيِ ﴾ أي: الذين لم يتمهلوا حتى في معرفة الحق من الباطل، بل كان رأيهم سريعاً، واتخذوا القرار دون تمهل، ودون دراسة، ثم قالوا كذلك: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ ﴾ [مود: ٢٧]، حتى تكونوا أنتم أفضل منا، ﴿ بَلْ نَظْلُكُمْ كَذِيبِ ﴾ وقالوا كذلك: ﴿ إِنَّا لَمُرَبِكَ فِي ضَلَالٍ ثَبِينِ ﴾ [الأعراف: ٢٠]، وقالوا: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَرْلُ مَلَيْكُهُ ﴾ لَلْرَبُكَ فِي ضَلَالٍ ثَبِينِ ﴾ [الأعراف: ٢٠]، وقالوا: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَرْلُ مَلَيْكُهُ ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وقالوا: ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةً ﴾ [المؤمنون: ٢٥]، هذا ردُّ قوم نوح عليه صلوات الله وسلامه، تمثل في هذه الأمور الثمانية:

الأول: أنت بشر كمثلنا، أنتبع بشراً مثلنا؟!

الثاني: أتباعك أراذلنا، الذين يتخذون الرأي دون دراسة.

الثالث: ما نرى لكم علينا من فضل، أنتم كأمثالنا، ما لكم علينا من فضل حتى نتبعكم.

الرابع: نظنكم كاذبين.

الخامس: نراك في ضلال مبين.

السادس: لو شاء الله لأنزل ملائكة، لِمَ لَمْ يُنْزِل ملائكة، فنتبع الملائكة؟!

السابع: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

الثامن: بك جنون.

هكذا اتمهموا وردّوا على نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه.

وهو كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرَّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [فصلت: ٤٣]، فهذه التُّهَم كما سيأتينا في قصص الأنبياء هي التهم نفسها الموجهة لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، تزيد تهمة أو تنقص تهمة، ولكنها بشكل مجمل هي التُّهم التي توجه أو الأسباب التي يكون لأجلها امتناع الكافرين من اتباع المرسلين.

### قوم نوح ﷺ يواجهوا دعوته بالرد والأذى:

ثم واجهوه بالأذى، آذوه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا بِمَ صار نوح صلوات الله وسلامه عليه من أولي العزم من الرسل إلا لذلك الأذى الذي أصابه من قومه صلوات الله وسلامه عليه.

اتهموه بالجنون، وهو مصداق قوله تبارك وتعالى: ﴿كُذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ لَهُمُ عَنْمُ لَهُمُ مَوْمُ لَهُمُ مَنْكُمْ فَوْمُ لَهُمْ عَبْدُنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ [القمر].

توعدوه بالرجم: ﴿ قَالُواْ لَهِن لَرْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ الشَّمَاء].

سخروا منه: ﴿وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُوا مِنهُ. وَالْمُ

وأساؤوا الأدب: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَرْمِ لَكُلَّ وَنَهَاكُ ۞ فَلَمْ يَزِدْهُو دُعَلَوَى اللَّهِ وَبَهَاكُ ۞ فَلَمْ يَزِدْهُو دُعَلَوَى اللَّهِ فِرَاكِ ۞ وَإِنِي كُلِمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَسَنِعَهُمْ فِي مَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا فِيكَامُمُ وَأَمَمُوا وَاسْتَكَمَرُوا السَّيِكَبَاكُ ۞ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَاكُا ۞ ثُمَّ إِنِ أَعَلَنتُ لَمُمْ وَأَمَرُوا وَاسْتَكَمَرُوا السِّكَبَرُوا السِّكَبَاكُ ۞ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَاكُا ۞ ثُمَّ إِنِ أَعَلَنتُ لَمُمْ وَاسْرَاكُ ۞ وَكُلَ هذا لَم ينفع مع قوم نوح صلوات الله وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَاكِ ۞ [نوح]، وكل هذا لم ينفع مع قوم نوح صلوات الله

وسلامه عليه، وتأملوا قولهم: ﴿قَالُواْ يَنَنُى عَدَّ جَدَلَتَنَا فَأَحَثَنَ جِدَانَا فَأَلِنَا وَلِهُمْ تَدَ جَدَلَتَنَا فَأَلِنَا فَأَلِنَا وَسُول بِمَا تَعِدُنَا إِن كنت صادقاً أنك رسول من الله تبارك وتعالى فائتنا بآية، فلا حاجة إلى الإكثار من الجدال معنا، فقد بلَّغتنا، ونحن كذبناك، وسئمنا من كثرة الخصومة معك، وقد توعدتنا بعذاب فأتنا بالعذاب.

## نوح ﷺ يصبر على أذى قومه:

 إلى الأرض، اشفع لنا عند ربك، فيقول: إني دعوت على قومي ١٥٠٠.

### نوح ﷺ والتحدي الأكبر:

كان نوح على الما واجهه قومه بالأذى وتوعدوه بالرجم وغير ذلك تحداهم أكبر التحدي، حتى قال بعض أهل العلم: إن معجزة نوح صلوات الله وسلامه عليه تتمثل في ذلك التحدي الذي تحدى به قومه، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَاتُلُ عَلَيْمٍ نَبًا نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنَقُومٍ إِن كَانَ كُبُر عَلَيْمُ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِعَاينتِ اللهِ فَمَلَ اللهِ توَكَلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاء كُمُ نُمُ لَكُر مَقامِي وَتَذَكِيرِي بِعَاينتِ اللهِ فَمَلَ اللهِ توكَلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُركاء كُمُ نُمُ لَكُ لا يكن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو عُمَة ثُمَّ أَقْضُوا إِلَى وَلا تُنظِرُونِ الله المحلام من نوح يدل تحدى نوح قومه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الكلام من نوح يدل على ثقة ويقين، ولا يكونان أبداً إلا لأمثال نوح صلوات الله وسلامه عليه.

## وهذا التحدي تمثل في خمس صور:

ا ـ قوله لهم: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾، لا تختلفوا عليّ، لا يقل أحد شيئاً والآخر شيئاً مع أن اختلافهم جيد بالنسبة له، ولكنه قال: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ لا تختلفوا عليّ، اتفقوا حتى تكونوا كالجسد الواحد.

٢ ـ ثم قال: ﴿وَشُرَكَآ وُكُرِّكَا وَكُرُونَ وَالْإِنسَ
 والأصنام التي تدعونها من دون الله تبارك وتعالى.

٣ ـ ثم قال: ﴿ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَتَرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ ، لا تكتموا، لا تسروا لبعضكم البعض، لا تجلسوا في الليالي، تحدثوا نهاراً جهاراً.

٤ - ﴿ثُمَّ ٱلْشُوا إِلَى ﴾ أنجزوا، اتفقوا، اعدموني، ارجموني، افعلوا ما تشاؤون.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۵۵.

# ٥ \_ ﴿ وَلَا نُنظِرُونِ ﴾ ، ولا تمهلوني.

ولننظر هل يستطيعون ذلك أم لا؟ ولم يستطيعوا أبداً، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذه كانت معجزة نوح صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المقام الذي قامه نوح صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه تتقاصر عنه الصناديد من الرجال، عندما يقف في وجه الكفرة الفجرة الذين توعدوه وهددوه بشتى أنواع العذاب؛ يقف بينهم هذا الموقف العظيم، لا شك أنه يدل على ثقةٍ وتوكلٍ ويقينٍ بنصرِ الله تبارك وتعالى.

استمر نوح على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى بلغ السيل الزبى، عند ذلك قال نوح صلوات الله وسلامه عليه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْى كَلَّبُونِ ﴿ قَالَاتُهُ مِنَ الْمُوْمِينَ ﴿ وَالْسُعراء] كَنْبُونِ ﴿ قَالَاتُهُ مِنَ الْمُوْمِينَ ﴿ وَالْسُعراء] وَهُوالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُم عَصَوْنِ وَاتَبَعُوا مَن لَّر يَزِهُ مَاللهُ وَوَلَدُهُ إِلَا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرُوا مَكُرُوا مَكُرُ اللهِ مَللا ﴿ وَقَالُوا لاَ نَذَرُنَ مَا لَا سَواعًا وَلا يَعُونَ وَيَعُوقَ وَنَمَرًا ﴿ وَقَالُوا لاَ يَنُونَ مَا اللهِ مَللا ﴿ وَقَالُوا لاَ يَعُونَ وَيَعُونَ وَنَمَرًا ﴿ وَقَالُوا مِنَالا ﴿ وَلَا يَعُونَ وَيَعُرُقُ وَلَا يَعُونَ وَنَمَرًا ﴿ وَقَالُوا مِنَالا ﴿ وَلَا يَعُونَ وَقَالُوا مِنْ قَلْوا مِنْ وَلا يَعْوَى وَنَمَرا ﴿ وَقَالُوا مِنْ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ الْكَفِينَ وَيَالًا فَي اللهِ مَنْ الْكَفِينَ وَيَالًا وَلا مَنْ وَلا الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلَى اللهُ وَلا الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنْ وَلَا اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَا اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَا الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَا اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَلَا الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَا اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَيَعَمَعُ اللّهُ قَالُوا مِنْ أَلُولُ مِنْ مَلُولُ مِنْ اللّهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَا الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَا اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَيَعَمَعُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَيَعَمَعُ اللّهُ اللّهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَيَعَمَعُ اللّهُ اللّهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَيَعَمَعُ اللّهُ اللّهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَيَعْمَعُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَا الله تبارك وتعالى: ﴿ وَيَعْمَعُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَا مِنْ عَلَيْهِ مَلا مِنْ اللّهُ عَلَا مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَيَعْمَعُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

قال أهل العلم: سخروا منه لأمرين اثنين:

الأمر الأول: أنهم قالوا: يا نوح قد كنت نبياً فصرت نجاراً، فسخروا منه.

الأمر الثاني: أنهم قالوا: يا نوح من يصنع السفينة يسير بها في البحر، وأنت في البر! ما تصنع بهذه السفينة؟

وتركوا نوحاً، وصنع السفينة، وذكروا أنه صنع السفينة في أربعين سنة، وذكر بعضهم أنه غرس أشجاراً ثم رعاها حتى قويت واشتدّت، ثم أخذ منها الخشب، وصنع منها السفينة، وكل هذا من روايات بني إسرائيل التي لا تُصَدَّق ولا تُكذَّب.

وقد بناها سفينة عظيمة وجعلها ثلاثة طوابق، وجعل الطابق السفلي للدواب والوحوش، والطابق الأوسط للبشر الذين معه، والطابق الأعلى للطيور، قال الله تبارك وتعالى بعدما صنع نوح السفينة وأتمها: ﴿حَقَّ إِذَا لَطيور، قال الله تبارك وتعالى بعدما صنع نوح السفينة وأتمها: ﴿حَقَّ إِذَا الشَّوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِيلٌ ﴿ وَجَيْنِ النّيْقِ وَأَهْلَكَ إِلّا مَن معه سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِيلٌ ﴿ وَمِعَلَى اللّه تبارك إلا قليل، جلس يدعو ألف سنة إلا خمسين عاماً، تسعمته وخمسون سنة، وما آمن معه إلا قليل، فلا تحزن إذا كنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى ولم يؤمن معك إلا قليل، بل لا تحزن إن لم يؤمن معك أحد، المهم احزن إن قصرت أنت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أما اتباع الناس لك فالأمر ليس في يدك ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِكَنَ اللّهَ يَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِكَنَ اللّهَ يَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِكَنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَامً ﴿ وَاللّه الله مَن يَدك ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِكَنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَامً ﴾ [القصص: ٥٦].

رسولٌ من أولي العزم من الرسل، أعطاه الله تبارك وتعالى الخبرة

الطويلة في الدعوة إليه، وهو ملهم يُوحى إليه، جلس هذه المدة الطويلة، يقين، وصدق، وإخلاص، وتقوى، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل، فلا يحزن الإنسان إذا لم يؤمن به إلا واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، بل يفرح أنه هدى الله على يديه رجلاً واحداً، بل أخبر النبي على أن بعض الأنبياء يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد (١)، بل سيأتينا في قصة أبي الأنبياء إبراهيم على وقول الله ـ جل وعلا \_: ﴿فَنَامَنَ لَهُ لُولًا ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، فذكروا أن إبراهيم على لم يؤمن به إلا لوط، ولوط نبي.

### عدد مَنْ آمن مع نوح عَلِيْهِ:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَدُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [مرد: ٤٠]، وهذا القليل \_ كما ذكرت كتب أهل الكتاب أنهم \_ لم يتجاوزوا الثمانين من رجال ونساء.

وقال بعضهم: ثلاث وثمانون، والله أعلم بعددهم، ولكن يكفينا قول الله: ﴿ وَمَا مَامَنَ مَعَهُم إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠]، ويكفينا أنهم حملتهم مع دوابهم وطيورهم سفينة فهم لا شك قليل، وسفينة مشحونة كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴾ [الشعراء: ١١٩] أي: شُحنوا فيها شحناً.

### نوح نش يركب سفينته وينزل العذاب على قومه:

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِهَا بِسَمِ اللّهِ بَعْرِبْهَا وَمُرْسَنَهَا ۖ إِنَّ رَبِي لَفَغُورٌ رَّحِبُمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الصلاة والسلام لما ركب السفينة قال: بسم الله تسير وتجري، وبسم الله ترسو، فهذا نوح عَلِيْهِ، دائماً يتعلق بربه تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُذَّبَتْ مَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢٢٠) من حديث ابن عباس ﷺ.

القيامة عندما يمشون على الصراط، أتظنون أن الذي يمشي على الحبل في الدنيا هو الذي سيمشي على الصراط!! بل التثبيت من الله تبارك وتعالى، كذلك الأمر هنا، أتظن أنه كلما صعد الإنسان إلى أعلى نجا؟! لا، وإنما من أراد الله لهم النجاة ينجون، ولذلك لما قال: وسَنَاوِى إلى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَا فَيَ الْمَا فَي المَا وَلا لا عَاصِمَ الْيَوْم مِنْ أَمْرِ اللهِ إلا مَن رَحِم المود: ٤٣] لا جبل، ولا غير جبل، وقال لا عاصِم اليَوْم مِنْ أَمْرِ اللهِ إلا مَن رَحِم وهم الذين ركبوا في السفينة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَالَ بَيْنَهُما الْمَوْج الأمر ركبوا في السفينة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَالَ بَيْنَهُما الْمَوْج الأمر والتقى ماء السماء قد انفتحت كالقرب، والأرض تفجرت كالعيون، والتقى ماء السماء مع ماء الأرض حتى علا أعلى شاهق في الأرض، وقمال بَيْنَهُما الْمَوْج وَمَا الله نوحاً ومن

وذكر أهل العلم أن أولاد نوح أربعة: حام، وسام، ويافث، ويام. حام من نسله القبط، والبربر، والسودان، وهم السود بشكل عام. وأما العرب، والفرس، والروم؛ فهم من نسل سام.

وأما الترك، والصقالبة، ويأجوج ومأجوج من نسل يافث، والذي غرق هو يام، ويسميه أهل الكتاب كنعان.

ونجى الله تبارك وتعالى نوحاً والذين آمنوا معه، الذين يربطهم معه نسب الدين، وأما نسب الولادة؛ فإن الله أهلك ابنه كنعان أو يام.

بعد أن أغرق الله جميع الكافرين قال: ﴿ وَقِيلَ يَتَأَرَّضُ آبَلَيَ مَا هَكِ ﴾ [هود: ٤٤] أَدَّيتِ ما عليكِ، فهي جندٌ من جنود الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا يَعَلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴾ [المدثر: ٣١]. ﴿ وَيَنسَمَاهُ أَقَلِي ﴾ [هود: ٤٤] السماء، المقصود به المطر، توقف المطر، الأرض ابتلعت ما عليها، ﴿ وَفِينَ

الْمَاهُ [مود: ٤٤] غِيضَ: يعني نَقَصَ، ﴿ وَقُغِى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْبُودِيِّ ﴾ [مود: ٤٤]، هنا توقفت السفينة على البر مرة أخرى، والجودي على المشهور: جبل في الموصل. وقيل: الجودي هو اسم جنس يطلق على أي جبل، فيقال: جودي كذا، وجودي كذا، وجودي كذا.

قىال الله تىبارك وتىعىالىسى: ﴿وَأَسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الْطَلَالِمِينَ ﴾ [هود: ٤٤].

هكذا لحظات وانتهى كل شيء كأنه حلم، موج، وعذاب، ولا أحد إلا نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة والأرض يباب<sup>(۱)</sup>، كل من عليها هلك، كل من على وجه الأرض، ولذلك قيل لنوح: إنه آدم الثاني أو آدم الأصغر.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مِنا خَطِيتَ بِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَازَا فَلَرْ يَجِدُواْ لَمُهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ [نرح].

وذُكرت هنا قصة إسرائيلية، وقد ذكرنا أنه لا بأس أن نروي القصص الإسرائيلية:

ذُكر أن امرأة من قوم نوح لما بدأت السماء تمطر والأرض تنبع صعدت بولدٍ لها رضيع إلى أحد الجبال خوفاً من الماء، فجاءها الماء، فصعدت، فجاءها الماء، حتى وصلت إلى قمة الجبل، فجاءها الماء، فرفعت ولدها، فغطاها الماء، حتى وصل إلى عنقها، فرفعت ولدها إلى فوق، فغطاهما الماء كما غطى غيرهما، وقد قيل: لو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبي، ولكنه أهلك الجميع بين ولا يعني هذا أن الصبي في النار، وإنما إذا جاء العذاب عمم الجميع، ثم يبعث كل على نيته (٢).

<sup>(</sup>١) اليباب: الخراب، «المعجم الوجيز».

<sup>(</sup>٢) وذلك لما أخرجه البخاري (٢١١٨)، ومسلم (٢٨٨٤) بهذا المعني.

الأول: إنه عَمَلٌ غيرُ صالح؛ أي: هذا العمل منك يا نوح غير صالح أن تسألني ما ليس لك به علم، يعني: دعاؤك هذا عملٌ غير صالح، ولذلك جاء بعده التأنيب في قوله: ﴿إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَنِهِلِينَ﴾.

الثاني: إنه عَمَلٌ غيرُ صالح أي: ركوب الكافر معك، أنت لا يركب معك إلا المؤمن، وهذا كافر كيف يركب معك؟ إنه عمل غير صالح منا إذا أركبنا الكافر معك.

وهناك قراءة أخرى: «إنه عَمِلَ غير صالح» يعني: إن ابنك عَمِلَ عَمِلً عَمِلً غير صالح، فلا ينجو معك، وهي قراءة سبعية صحيحة.

## من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه:

وهنا في غرق ولد نوح وغرق امرأته كذلك \_ كما سيأتي \_ يتبين أن الأسباب كلَّها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان متصلاً بالله وحده على أيدي رسله، وذلك أن الاتصال بين الناس مع الأنبياء فوق اتصال البنوة، والأبوة، والزوجية، بل هذا هو أشد اتصال بين الناس، أشد الناس

الذين تتصل بهم في هذه الدنيا وتشفق عليهم؛ إما أن يكون اتصال أبوة «أب أو أم»، أو اتصال بنوة: «ابن أو بنت»، أو اتصال زواج، ولكن هذا الاتصال إن لم يكن معه اتصال عقدي؛ فإنه لا ينفع، ولذلك لم يغنِ نوحٌ عن ابنه وزوجته، ولم يغنِ إبراهيم عن أبيه، ولوط كذلك عن زوجته، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْعَامُكُو وَلاَ أَوَلاَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَةِ وَلاَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَي المنتحنة].

#### خيانة دين لا خيانة فراش:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَنَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اَمْرَاتَ نُوجِ وَاَمْرَاتَ لُوجِ وَاَمْرَاتَ لُوجِ كَانَتَاهُمَا فَلَا يُغْنِيا عَنْهُمَا وَاَمْرَاتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَا يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادَّخُلَا النّارَ مَعَ اللّه خِلِينَ ﴿ النحريم] هنا: الخيانة لا شكّ أنها خيانة الدين، وليست خيانة الفراش بأي حال من الأحوال، وذلك لأسباب كثيرة منها:

ثانياً: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ آبَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ اللهِ مَعْزِلِ وَقَالَ: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُولِّ بَعْنَهُم بِسَحَرٍ ﴾ [القسر: ٣٤] وقال: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُولِّ بَعْنَهُم بِسَحَرٍ ﴾ [القسر: ٣٤] وذلك أن بعضهم قال: إن ابن نوح هذا الذي لم ينجُ كان ابن زنا، وهذا كذب، بل الله سماه ابناً له، فقال: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ آبَنَهُ ﴾، فنسبه إلى وط صلوات الله وسلامه إليه، وقال عن لوط: ﴿ وَالَ لُولِ ﴾ فنسبهم إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه.

ثَالِثاً: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ لَغَيِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾

[النور: ٢٦]، ونوح طيب فله الطيبات، ولكنها خبيثة في الدين، في العقيدة، فأما الخباثة في العرض فالله نزَّه أنبياءه عن ذلك.

رابعاً: لو كانت الخيانة بالزنا لما قال الله: ﴿ وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴾ [التحريم: ١٠]؛ لأن الزنا لا يخرج الإنسان من الملة، وإنما الذي أخرجها من الملة خيانة الدين، فلما خانت نوحاً عليه الصلاة والسلام في دينه؛ حكم الله عليها بدخولها النار.

خامساً: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، فلا يمكن أبداً أن الله يختار نساءً لأنبيائه أمثال هؤلاء، ولذلك نصَّ أهل العلم: أن من اتهم امرأة نبي بالزنا؛ فهو كافر خارج من ملة الإسلام.

## امة محمد ﷺ تشهد لنوح ﷺ

وبعد هذه الدعوة الطويلة من نوح عليه الصلاة والسلام ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِيبَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤]

عن أبي سعيد الخدري ولله قال: قال رسول الله الله المحمد وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلّغت؟ فيقول: نعم أي رب، فيقول الأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: الا ما جاءنا من نبي تصوروا تسعمنه وخمسون سنة، وبعد هذا كلّه تأتي أمة نوح يوم القيامة تقول: «ما جاءنا من نبي» ما بلغنا، فيقول الله لنوح: «من يشهد لك؟» أنت تقول: بلغت، وهم ينكرون، من يشهد لك يا نوح فيقول: «محمد والمحمد وامته يقول النبي والمحمد الله وامته على النبي الله وسطا النبي الله والمحمد المحمد الله والمحمد الله و

فتشهد هذه الأمة، تشهد بماذا؟ تشهد بأن الله صادق، تشهد بأن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٣٩).

النبي صادق، تشهد بأن ما جاء في كتاب الله حق، فتشهد أن نوحاً قد بلغ.

ومنه قصة خزيمة بن ثابت على لما شهد أن النبي الله لما ابتاع من الأعرابي الفرس، قال الأعرابي: هلم شهيداً، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي على خزيمة، فقال: «بم تشهد؟»، فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله على شهادة خزيمة بشهادة رجلين (۱).

#### تنبيهان:

الأول: لا يُعرف بالتحديد القطعي مكان الأحداث التي وقعت لنوح مع قومه، فكلُّ من قال بالتحديد فهو رجم بالغيب.

الثاني: وكذلك لا يُعرف الزمان الذي كان فيه نوح عليه الصلاة والسلام، ولكننا نعلم علم اليقين أن هذه القصة قد وقعت، والتحديد ليس له أثر في العبرة المطلوبة من القصة، فيكفي أن نعلم أنها وقعت على الأرض قبل أن نولد، وأننا مكلفون بما كُلفُوا به من عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وموعودون كما وُعِدوا، فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار.

## الدروس والعبر المستفادة من قصة نوح على

أولاً: عقاب قوم نوح فيه دليل على أن الجزاء قد يكون أحياناً في الدنيا، وقد يكون في الآخرة.

ثانياً: إنّ جميع الرسل من نوح إلى محمد عليه متفقون في الدعوة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٦٠٧)، والنسائي (٢٦٤٧)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (١٢٨٦).

إلى التوحيد الخالص، كلهم يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.

ثالثاً: من آداب الدعوة ما قام به نوح أنه دعاهم ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً، وصبر على هذا صبراً عظيماً.

رابعاً: ينبغي ذكر الله دائماً والاستعانة به ﴿وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِبُهَا بِسَــــِ ٱللَّهِ بَخْرِيْهَا وَمُرْسَنَهَا ﴾ [هود: ٤١].

#### وقفة:

يُروى أن نوحاً بعد هذا العمر الطويل المديد سُئل، فقيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال: رأيتها كبيتٍ له بابان، دخلتُ من أحدهما وخرجت من الآخر.

# مصير الآلهة التي كانت تعبد زمن نوح ﷺ:

قال الله تعالى حكاية عن قوم نوح: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَنَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ ءَالِهَنَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَيَعُونَ وَيَسَرًا ﴿ ﴾ [نوح] هذه الآلهة بعد هلاك قوم نوح، ومضي السنين، جاء عمرو بن لُحَي الخزاعي إلى مكة، وكانت خزاعة تحكم مكة قبل قريش، فأتى بها عمرو بن لُحَي الخزاعي الذي أخبر عنه النبي ﷺ أنه أول من جلب الأصنام إلى مكة.

فأما «ود»: فكان لبني عذرة في دومة الجندل وهدمه خالد بن الوليد، وعمرو بن عبد ودّ العامري، نسبة لهذا الصنم «عبدُ ودّ» أي: عبد الصنم ودّ.

و «سواع»: كان لِمُضَر، وعبدته هذيل.

و «يغوث»: لمذحج، قبيلة من قبائل العرب.

و «يعوق»: لهمدان، قبيلة في اليمن.

و «نسر»: لحِمْير، وكانوا في سبأ يتوارثون عبادة الأصنام كابراً عن كابر، أو قولوا: صاغراً عن صاغر.



ذكرنا أول رسول للعالمين وهو نوح عليه، والآن نذكر أول رسول عربى، والرسل من العرب أربعة كما جاء في حديث أبي ذر ظائم أنه سأل النبي على عن الأنبياء والمرسلين، وذكر حديثاً طويلاً، وفيه أن النبي ﷺ قال له: «أربعة من العرب: هود، وصالح، وشعيب، ونبيك يا أبا ذر»<sup>(۱)</sup>.

#### نسبه وقبيلته عليه:

يرجع نسب هود علي \_ كما اتفق أهل الأنساب \_ إلى سام بن نوح، وإن اختلفوا في عدد الآباء أو أسمائهم الذين هم بين هود وسام بن

ذُكر نبي الله هود في القرآن سبع مرات، وذُكرت قبيلته وهي عاد سبعاً وعشرين مرة، وهو من هذه القبيلة التي كانت تسكن الأحقاف، فهو أخو عاد الذي أنذرهم بالأحقاف، والأحقاف جبال من الرمل في اليمن يقال: إنها بين عمان وحضرموت في بلد هناك يقال لها: الشُّحر، وهي الآن في اليمن وهي بلد زراعية.

وعاد قوم هود من العرب، والعرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قيل: عرب عاربة بائدة، وعرب عاربة باقية، وعرب مستعربة.

وهود من عاد، وعاد من العرب العاربة البائدة، ومثلهم قوم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٣٦١) وضعف إسناده جداً الأرناؤوط.

صالح، وهم ثمود، وطسم وجُدَيس، هؤلاء كلهم من العرب العاربة البائدة التي لم يبقَ منها أحد، وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخمة، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْكَ نَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ إِلَمْ اللهِ عَادٍ إِلَى وَعاد اللهُ اللهِ اللهُ عَاد الأولى قوم هود، وعاد الثانية قيل: هم ثمود قوم صالح عليه، وقيل: هم من سبأ من قحطان، فالعلم عند الله تبارك وتعالى.

# قوم هود أول من عبد الأصنام بعد نوح ﷺ:

وهم أول من عبد الأصنام مِنْ ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، بعد ما جاء الطوفان وعَمَّ الأرض كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ لاَ نَذَرٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّالًا﴾ [نوح: ٢٦]، فقد عَمَّ الطوفان الأرض كلَّها، ولم يبق إلا ذرية نوح كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ هُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ الصافات]، وهكذا تناسلت هذه الذرية حتى وصلت إلى قوم عاد.

وهم من نسل سام بن نوح، فأول من عبد الأصنام من ذرية نوح قبيلة عاد، وكانت أصنامهم ثلاثة: صَدَى، وصمود، وهَرَى أو هَبَاء.

#### هل بين نوح وهود انبياء؟

قوم هود عليه ذكروا بعد نوح مباشرة، كما في قول الله تبارك وتعالى عن هود أنه قال لقومه: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاتَه مِنْ بَعْدِ قَوْمِ لَوْحِ ﴾ [الأعراف: ٦٩]، ولذلك المشهور أنه ليس بين نوح وهود نبي، وقيل: بينهم أنبياء، ولكن الشاهد من هذا أن عاداً علموا بما حدث لقوم نوح، ولذلك ذكرهم نبي الله هود بنعمة الله عليهم إذ جعلهم من بعد قوم نوح صلوات الله وسلامه عليه، وعندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله

تبارك وتعالى يذكر قصة هود مع قومه بعد قصة نوح كما في سورة الشعراء (۱) وسورة المؤمنون (۲) وسورة الأعراف (۱) مما يدل على أنه ليس بين قوم عاد وقوم نوح نبي.

# الصفات الخَلْقية لقوم هود ﷺ:

 <sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ كَلَنَّتْ عَادُ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ ٱلَّا نَنْقُونَ ﴿ إِلِّي لَكُرُ رَبُولُ أَمِينٌ ﴿ هُودُ ٱلَّا نَنْقُونَ ﴾ [الشعراء].

 <sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِرَ فَرْنَا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا يَنْهُمْ أَنِ الْجَلُدُالَٰ
 اللّهَ مَا لَكُر مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُمْ أَفَلًا نَنْقُونَ ﴿ إلله ومنون].

 <sup>(</sup>٣) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ لَنَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم يَنْ إِلّهِ غَيْرُهُۥ أَفَلًا نَتْقُونَ ﴿ وَإِلّهُ عَالِهُ عَالَهُ مَا لَكُم يَنْ إِلّهِ غَيْرُهُۥ أَفَلًا نَتْقُونَ ﴿ إِلَّهُ عَالِهُ عَالِهُ عَلَيْهُ أَفَلًا اللّهُ عَالَهُ إِلّهُ عَلَيْهُ أَفَلًا لَا عَرَافًا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٢٦)، ومسلم (٢٨٤١) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ .

#### إرسال هود ﷺ إلى قومه وموقفهم من ذلك:

أرسل الله تبارك وتعالى نبيه هود صلوات الله وسلامه عليه، وهو كسائر الأنبياء دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فكان موقفهم كموقف قوم نوح من نوح، وسيكون موقف الأقوام من بعدهم كموقفهم من أنبيائهم، فكان موقف قوم هود من هود عليه أن وجهوا الاتهامات إليه، وهي:

أولاً: أنهم اتهموه بالسفه، فقالوا: ﴿إِنَّا لَنَرَبْكَ فِي سَفَاهَةِ ﴾ [الأعراف: ٦٦].

ثانياً: اتهموه بالكذب، فقالوا: ﴿وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ﴾ [الأعراف: ٦٦]، وقالوا كذلك: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ [المؤمنون: ٣٨].

ثَالِثاً: اتهموه بالجنون صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا: ﴿إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرَبْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَوً [هود: ٥٤] أي: في عقلك.

وهذه الاتهامات التي اتهموا بها هوداً (۱) صلوات الله وسلامه عليه هي الاتهامات نفسها التي اتهم بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَتُوَاصَوًا بِوْءَ الله وسلامه عليه أتواصت هذه الأمم على هذه الاتهامات التي توجه إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَنَى اللَّذِينَ مِن قَبِلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلّا قَالُوا سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونًا ﴿ الله وسلامه عليهم بهذا، فقد اتهم بهذا نوح من قبله صلوات الله بجديد إذاً على هود أن يتهم بهذا، فقد اتهم بهذا نوح من قبله صلوات الله وسلامه عليه، وليس بجديد على من يأتي بعد هود على أن يُتهم بهذه الاتهامات، وفي قولهم: ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ ﴾ [مود: ١٥]

<sup>(</sup>١) يجوز فيه الصرف والمنع، فيقال: هود وهوداً.

يريدون بهذا الكلام: بث الرعب في قلب هود صلوات الله وسلامه عليه من آلهتهم كما قال ـ جل وعلا ـ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٥] أي: يخوفكم أولياءَه ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ عمران].

ولقد خُوِّف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فكان رده عليهم: ﴿ وَكَنْ فَانُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَأً فَأَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهُ الْانسعامِ ا هذا التخويف الذي خوفوا به هوداً صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا: ﴿إِن نَتُولُ إِلَّا ٱعْتَرَيْكَ بَعْشُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّرُ ﴾ [هـود: ٥٤]، وكـان الـرد مـن هـود عجيباً، وذلك أنه قال لهم: ﴿إِنَّ أَشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهِدُوۤا أَنِّي بَرِيَّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِيْدٍ. فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ۞ إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآتِةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞﴾ فـقـولـه: ﴿إِنّ أَشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيَّ \* يَمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ موقف مِلْوْه التحدي، مِلْوْه الإيمان، مِلْوه الثقة التامة والتوكل العظيم على الله تبارك وتعالى، هم يقولون: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا آعْتَرَنكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ ﴿ [هود: ٥٤] فيرد عليهم ويقول: ﴿إِنِّ أُشْهِدُ اللَّهُ ﴾، ثم أشهدكم أنتم، ﴿وَأَشْهَدُوٓا ﴾ أني بريء من هذه الآلهة، فلتفعل ما شاءت، ﴿ فَكِيدُونِ جَبِيعًا ﴾ [مود: ٥٥] أنتم وآلهتكم ﴿ ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴾ وسبب هذا التحدي: ﴿ إِنِّ تَوَّكُتُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ الذي هو أعظم من آلهتكم جميعاً، بل هو: ﴿ وَيَ وَرَبُّكُرُ ﴾، هو خالقكم ﴿ مَّا مِن دَاتَيْهِ كُلُّ مَا يدب على وجه هذه الأرض، على وجه البسيطة ﴿ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَنِهَأَ﴾ الناصية مُقَدَّم الشعر، والأخذ بالناصية يعني: يقودها قوداً رغماً عنها، ولكن بدون ظلم بدون حيف ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَالِمِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ لا يظلم عَيِّنَ .

هذا الموقف من هود عليه الصلاة والسلام ليس بجديد على

أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، فقد مَرَّ بنا موقف نوح عَلِيهُ إذ قال لَمْ قَدَ مَرَّ بنا موقف نوح عَلِيهُ إذ قال لَمْ قَدَ مَنْ مَكَنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُونَ لَمْ يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُونُ إِلَى وَهَذَا هُود يعيد الكرة، فيكرر ما فعله أخوه في الدين، بل أبوه نوح عَلِيهُ.

وانظر إلى النبي محمد على حين فَرَّ الناس عنه في غزوة حنين، والمشركون مقبلون عليه، فيقبل وحده على المشركين ويصيح بهم قائلاً: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» (١) صلوات الله وسلامه عليه، ثقة تامة، ويقين جازم، وتوكل عظيم على الله تبارك وتعالى لا يكون إلا من أمثال هؤلاء الرجال، ولذلك اختارهم الله على علم ﴿اللهُ أَعَلَمُ حَيّثُ يَجُعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦) من حديث البراء بن عازب ﴿

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).

«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء الم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»(١).

أليس هذا هو واقع قوم نوح مع نوح ﷺ؟ أليس هذا هو واقع قوم هود مع هود ﷺ؟ أليس هذا واقع قوم إبراهيم مع إبراهيم ﷺ؟ أليس هذا واقع قوم محمد مع محمد ﷺ؟

ولكنَّ الناس متفاوتون في الإيمان، في اليقين، في التوكل، في الثقة بالله تبارك وتعالى، فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ﴿ فَكِدُونِ جَيعًا ﴾ ، كما قال نبينا ﷺ: «لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء» ، الأمة اجتمعت على ضرّ نوح فلم يضروه ، إذا أنت لو اجتمعوا على فر فلم يضروه ، إذا أنت لو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك ، ليس لأنك مثل نوح أو مثل هود ، بل لأن الله أخبر بهذا ، طالما أن الله لم يكتب هذا الشيء فلن تُصاب إلا بما كُتِبَ فقط ﴿ وَلُولُ لَنَ يُصِيبَ اللهُ لم يكتب هذا الشيء فلن تُصاب إلا بما كُتِبَ فقط ﴿ وَلُولُ لَنَ يُصِيبَ اللهُ لم يكتب اللهُ لنا ﴾ [التوبة: ٥١].

رابعاً: تَمَسَّكُوا بِمَا كَانَ عَلَيْهِ الآباءِ والأجداد: ﴿قَالُوٓا أَجِثْنَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهِ وَحْدَهُ, وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ [الأعراف: ٧٠].

خامساً: أنكروا البعث فقالوا: ﴿ أَيُكِذُكُمْ أَنَكُمْ إِنَا مِتْمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَكُمْ تَخْرَجُونَ ﴿ إِنَّا مِتْمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَكُمْ تَخْرَجُونَ ﴿ إِنّا حَيَى الْنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَخَيّا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَهِ المومنون] هكذا قالوا، أنكروا البعث، وهذا كقول من يقول: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، قيامة! حساب! جنة! نار! لا، حياة ثم موت، وينتهي الأمر كله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۹۳/۱، ۳۰۷)، والترمذي (۲۵۱٦)، وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع، (۷۹۵۷).

سادساً: العناد، استخدموا العناد مع هود عليه الصلاة والسلام، قــالــوا: ﴿ سَوَاتُهُ عَلَيْنَا الْوَعَظِينَ ﴿ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ اللَّالَاءُ اللّهُ الل

الأولى: ﴿ عُلُنُهُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾، وهي قراءة عامّة القراء.

الثانية: «خَلْقُ الأولين» بفتح الخاء، وسكون اللام، وهي قراءة أبي جعفر، وأبي عمرو بن العلاء.

وكل قراءة لها معنى، فعلى القراءة الأولى: ﴿إِنْ هَلْاَ إِلَّا خُلُقُ اللَّهِ وَكُلُّ مِلْاً إِلَّا خُلُقُ الْأَمر. الأَوْلِينَ يموتون وينتهي الأمر.

وأما على القراءة الثانية: «إن هذا إلا خَلْق الأولين» فيحتمل أمرين اثنين:

الأول: يقصدون أنّ خلقهم كخلق الأولين، نموت كما ماتوا، نحيا كما حيوا، لا نُبعث كما لم يبعثوا إلى الآن أين الأولون؟ أَبُعِثُوا؟ لم يبعثوا، إذا نحن نموت، ولن نبعث كذلك، ماتوا ونموت، عاشوا ونعيش، لم يُبعثوا، لن نبعث، نحن كالأولين.

الثاني: أي: من الاختلاق، وهذا الكلام الذي تقُولُه يا هود هو اختلاق الأولين؛ أي: إنك تكذب يا هود فيما تقول إن هناك يوماً آخر.

سابعاً: واجهوه بالكذب والبهتان فقالوا: ﴿يَكُودُ مَا جِنْتَنَا بِبَيِنَةِ وَمَا خَنَنُ بِتَارِكِ مَالِهُنِنَا عَن قَوْلِكُ [هود: ٥٣] ما جئتنا ببينة، أنكروا أن يكون أتاهم ببينة، وهذا كذب منهم وافتراء، وذلك أن الله تبارك وتعالى يكون أتاهم ببينة، وهذا كذب منهم وافتراء، وذلك أن الله تبارك وتعالى يسقول: ﴿وَلَكَ الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآبِها وَلَقَدَ جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ ﴾ يسقول: ﴿وَلَكَ الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآبِها وَلَقَدَ جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِالْبَيْنَتِ ﴾ [الأعراف: ١٠١]، والله أصدق قيلا ﷺ، الله أخبرنا أن الرسل جاؤوا بالبينات، قال ﷺ: ﴿لَقَدْ إِرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وقال رسول الله ﷺ: «ما من الأنبياء من نبي إلا أُعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر»(١) يعني: الآيات والبينات.

فائدة: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَلْكَ عَادَّ جَعَدُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِم المود: ٥٩]، وهذه الآيات لم تُذكر لنا؛ لأن القرآن ليس كتاب تاريخ حتى يذكر لنا كل شيء بالتفصيل، ولكنه كتاب هداية، وكتاب دعوة، وهو منهج يذكر الله لنا ما ننتفع به في حياتنا الدنيا، وفي أخرانا عند الله تبارك وتعالى.

## الأساليب الدعوية التي استخدمها هود الله اله مع قومه:

أولاً: أسلوب الرفق واللين: فنجد أن قومه اتهموه بالسَّفَهِ فقالوا: ﴿ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ ﴾ [الأعراف: ٦٦]، فماذا كان رده عليهم؟

قـــال: ﴿ يَنَقُورِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧]، فاستخدم معهم اللين. وقوله: ﴿ يَنَقُورِ ﴾ فيها تلطف وتَودد.

ثانياً: أسلوب النصح والتوجيه: فقال لهم: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُرُ نَاصِحُ آمِينُ ﴿ إِلاَعرافٍ].

ثالثاً: التذكير بنعمة الله عليهم: فقال لهم عليه: ﴿وَالْمُصُولًا إِذَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُصُولًا إِذَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَعُرُونٍ اللهُ عَلَيْهُم.

رابعاً: الترغيب بالخير عن طريق الاستغفار والتوبة: فقال: ﴿ وَبِنَفَوْمِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مُدَّرَاكًا وَبَنَافَهُمُ مُدَّرًاكًا وَبَنَافَهُمُ مُدَّرًاكًا وَبَنَاهُمُ مُدَّرًاكًا وَبَنَادُهُمُ وَبَرْدُكُمْ فُوَّةً إِلَى فُوْتِكُمْ [هود: ٥٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٨١)، ومسلم (١٥٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

خامساً: أسلوب الترهيب: فقال لهم لما آذوه، وبلغ الأذى مداه: وَتَدَ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ رِجْشُ وَغَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِت أَسْمَلُو سَيَسْتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَاوُكُم مَّا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَننِ [الأعراف: ٧١] أنتم سميتموها، آباؤكم سموها آلهة لكن في حقيقة الأمر ليست آلهة، أنتم قلتم: إنّ (صَدَى) إله، (صَمُود) إله، (هَبَاء) إله، فهل هي آلهة حقيقة؟ ليست آلهة، ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم، لا تنفع نفسها، لا تدفع الضرَّ عن نفسها فضلاً عن أن تنفع أو تضر غيرها.

سادساً: أسلوب التحدي: فقال: ﴿إِنِّ أَشْهِدُ اللَّهَ وَٱشْهَدُوا أَنِّي بَرِىٓ \* مِنْ مُثَرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مُؤْمَلُوا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ ا

إذاً قصة هود صلوات الله وسلامه عليه مع قومه هي كقصص من سبقه والذين يأتون بعده، وهي قصة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى توحيده ـ جل وعلا \_، ينادي بها عبد من عباد الله تبارك وتعالى في ظلمات كثيفة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَغَاهُم هُودًا قَالَ يَنَقُورِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم يِنَ إِلَاهِ غَيرُه أَلَلا نَنَقُونَ ﴿ [الأعراف] وهذه هي يُنقورٍ اعْبُدُوا الله مَا لَكُم يِنَ إِلَاهِ غَيرُه أَلَلا نَنَقُونَ ﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخَوة أَلَا الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخَوة أَلُه تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا اللّمُؤْمِنُونَ إِخَوة أَلُه تبارك وتعالى عن نوح مع قومه، وعن هود مع قومه، وعن صالح مع قومه، وعن الله تبارك وتعالى عن نوح مع قومه، وعن هود مع قومه، وعن صالح مع قومه، وهكذا سائر الأنبياء، فهي أُخُوّة الطين؛ أي: النسب، أما أُخُوّة الدين فهي لا تكون إلا بين المؤمنين، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا له: فهي لا تكون إلا بين المؤمنين، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا له: في ين دُونِهُ فَيكُونِ عَمَا أَنَهُ لَا نُظِرُونِ ﴿ الله الله الله الله الله عليه الله عَلَيْ وَيَعَمُونَ الله وَمَا عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَيَتَعَمُونَ القصور ولا يسكنونها، يبنون القصور العظيمة ويسكنون في عبئا، يبنون القصور ولا يسكنونها، يبنون القصور العظيمة ويسكنون في

الخيام، ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ﴾ [الشعراء: ١٢٨] أي: مكان ﴿ تَايَدُ ﴾ من الجمال، أيةً من القوة؛ أيةً من المتانة، لكن عبثاً، تعبثون ﴿ وَتَتَّذِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَتَتَّذِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَتَتَّذِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّاكُمْ الله عراء].

## قوم هود عليه يستعجلون العذاب:

عند ذلك كان رد قومه عليه بعد هذه المدة، وبعد هذه الدعوة والتي لم يذكر الله لنا مدتها - بلغ عنادهم أقصاه، فقالوا: ﴿فَأَلِنَا بِمَا تَوَدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ اللَّاحقاف: ٢٢]، ولما وصل هود إلى هذه المرحلة مع قومه ﴿قَالَ رَبِّ ٱنصُرِّفَ بِمَا كَلَّبُونِ ﴿ وَقَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَلِيمِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عالى اللهُ اللهُ

وذكر في آية أخرى: ﴿وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيج مَسَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَعَلَيْهَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحافة]. وقال: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُعْلِرُنَا بَلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلَتُمْ بِهِ يَّ رِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ عَلَيْهُمْ ﴾ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ عَرَيْهُمْ فَي مَا أَسْبَعُوا لَا يُرَى إِلّا مَسَكِنْهُمْ ﴾ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ مُسَكِنْهُمْ ﴾ والاحقاف].

وفي قوله تعالى: ﴿فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا مَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ٧]، شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لها، فنحن نرى بعض

النخل الذي يُقطع ويبقى بدون رأس، عمود فقط، هكذا صاروا والعياذ بالله، رُفعوا إلى السماء بهذه الريح القوية، ثم ضُربوا بالأرض، فصاروا أجساداً بلا رؤوس.

وقد ذكر ابن إسحاق قصة عذابهم نقلاً عن رواية بني إسرائيل، يقول ابن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر بالله على أمسك عنهم المطر ثلاث سنين حتى جَهَدهم ذلك، وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان طلبوا من الله الفرج، يلجؤون إلى الله، وإنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته، هم في اليمن، ومن عادتهم أنه إذا انقطع عنهم المطر أو أرادوا شيئاً من الله تبارك وتعالى، يذهبون إلى مكة، يطلبون الله هناك.

قال: وبه [أي: الحرم] قوم يقال لهم: العماليق، وهم من سلالة سام بن نوح، وكان سيدهم إذ ذاك: معاوية بن بكر، وكانت أم معاوية هذا من قوم عاد، واسمها: جلهذة بنت الخيبرى، فبعثت عاد وفداً قريباً من سبعين رجلاً ليستقوا لهم عند الحرم فذهبوا، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة [يعني: قريباً من مكة] فنزلوا عند معاوية، فأقاموا عنده شهراً كاملاً، يشربون الخمر ويسمعون الغناء، فلما طال مقامهم عنده تضايق معاوية؛ لأنه يعرف أنهم خرجوا للاستسقاء، ولا يستطيع أن يكلمهم خشية أن يغضبوا عليه، فأرسل جاريتين تغنيان بهذه الأبيات، عند هؤلاء القوم:

ألا يا قيل ويحك قم فهيّم فيستقي أرض عاد إن عاداً من العطش الشديد فليس نرجو وقد كانت نساؤهم بخير وإن الوحش يأتيهم جهاراً وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم فقرم

لعل الله يمنحنا غماما قد أمسوا لا يبينون الكلاما به الشيخ الكبير ولا الغلاما لقد أمست نساؤهم أياما ولا يخشى لعادي سهاما نهاركم وليلكم تماما ولا لُقوا التحية والسلاما

فتنبهوا هنا، أنهم قُصِدُوا بهذا الكلام، فنهضوا إلى الحرم، ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قِيل بن عنز، فأنشأ الله ثلاث سحابات: بيضاء، وحمراء، وسوداء، ثم نادى منادٍ من السماء: اختر لنفسك ولقومك، أيها تريد لقومك، قال: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماءً، فناداه الصوت الذي في السماء:

اخترتَ رماداً وردداً.. لا تبقي من عاد أحداً.. لا والداً تترك ولا ولداً.. إلا جعلته همداً.. إلا بني اللوذية (١) الهمدا.

فساق الله السحابة السوداء التي اختارها قِيلُ بْنُ عنز لقومه، فلما جاءت رأوها من بعيد، فاستبشروا، وقالوا: ﴿ هَٰذَا عَارِشٌ مُّمْطِرُناً ﴾، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ بَلَ هُو مَا اسْتَعْجَلَتُم بِدِ اللهِ فِيهَا عَذَاكُ اَلِمٌ ﴿ اللهِ تُكَمِّرُ كُلَّ شَيء أُمرت بتدميره، فكان أول من أبصر هذه السحابة امرأة منهم، فصعقت، فقيل لها ماذا رأيت قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها.

سخّرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً دائمةً متتابعةً، فلم تدع من عاد أحداً أبداً ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ خَلِ مُنفَعِرِ ﴿ فَي فَلَم يبقَ من عاد أحد إلا هود ومن آمن معه؛ لأنه اعتزل في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين، ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود، وأهلكت قوم عاد، ولذلك يقال لهم: عرب بائدة؛ أي: هلكوا جميعاً.

#### وافد عاد:

وفي الحديث الصحيح عن الحارث بن حسان البكري قال: خرجتُ أشكو العلاء بن الحضرمي(٢) إلى رسول الله ﷺ، فرأيت

<sup>(</sup>١) بنو اللوذية هم الذين آمنوا بهود ﷺ. (٢) وهو والي البحرين.

بالرَّبَذَةِ(١) امرأة عجوز من بني تميم، فقالت له: إلى أين؟ قال: أنا ذاهب إلى المدينة، قالت: خذني معك أخشى أن أسافر وحدي، فأخذها معه، فدخل على النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: «هل كان بينكم وبين تميم شيء؟» [يعني قتال بين بكر وتميم] قال: فقلت: نعم، وكانت لنا الدَبَرة (٢)، ومررتُ بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك، وهي معي فأذن لها، فدخلت العجوز، فقال البكري للنبي ﷺ: يا رسول الله، أرأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزاً، فاجعل الدهناء، فإنها كانت لنا، فحميت العجوز واستوفزت، وقالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مُضَرَك؟ [والرسول من مُضَر وتميم من مُضَر، وهذا البكري من ربيعة]، قال: فالتفتُّ إليها، فقلتُ: والله ما مثلى ومثل هذه العجوز إلا كما قال الأول: مِعزى حملتْ حتفها، حملتُ هذه المرأة، ولا أشعر أنها كانت لي خصماً، أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد، فقال له النبي ﷺ: «وما وافد عاد؟»، وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه، فقال الرجل: يا رسول الله إن عاداً قحطوا، فبعثوا وفداً لهم يقال له: قِيل، فمرّ بمعاوية بن بكر، وذكر القصة التي ذكرناها قريباً (٣).

إذاً أرسل الله عليهم هذه الريح العظيمة، وهي ريح عقيم لا خير فيها، لا تحمل الموت والدمار فيها، لا تحمل المطر، ولا تُلقح الشجر، ولكنها تحمل الموت والدمار والعياذ بالله \_ كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ٢٤]، ريح تدمر كل شيء، ووصفها بأنها الريح العقيم أي: التي لا نفع

<sup>(</sup>١) الرَّبَذَة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. 
معجم البلدان (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) يعني: نحن انتصرنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٣٨٢). والطبراني في «المعجم الكبير» (٣ ٣٣٢)، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٤٤٢)، والعلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٣/ ٣٧٢).

فيها كالمرأة العقيم التي لا ولد فيها، كذلك هذه ريح عقيم، لا خير فيها، ولكن كلها \_ والعياذ بالله \_ شر وأذى.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُهَا نَجَيَّنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُمُ بِرَحْـمَةِ مِنَا وَنَجَيَّنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞﴾ [هود]، فما نجا من عذاب الله إلا هود ومن آمن معه من قومه.

عن عائشة رضي قالت: كان رسول الله على إذا عصفت الربح قال: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به».

وإذا تخيلت السماء، [يعني: تغير لون السماء]، خرج ودخل، وأقبل وأدبر، [يعني: من الخوف صلوات الله وسلامه عليه]، فإذا مطرت سُرّي عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة فسَأَلْتُه: لماذا تفعل هذا؟ فقال: «لعله كما قال قوم عاد: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِمٍ مَّالُوا هَذَا؟ فقال: (الأحقاف: ٢٤]»(١).

فأهلك الله عاداً، دمرها عن بكرة أبيها، إلا ما وقع من النجاة لهود ومن آمن معه، وهذا مرثد بن سعد بن عفير من قوم عاد الذين خرجوا يستسقون لعاد، وكان قد آمن بهود لما بلغه ما فعل الله بعاد قال هذه الأبات:

عصت عاد رسولهم فأمسوا وسُبِّر وفدهم شهراً ليسقوا بكفرهم بربهم جهاراً الا ننع الإله حُلُومَ عاد من الخبر المبين فلم يعوه فنفسي وابنتاي وأم ولدي

عطاشاً ما تبلهم السماء فأردفهم مع العطش العماء على آثار عادهم العفاء فإن قلوبهم قفر هواء وما تغني النصيحة والشقاء لنفس نبينا هود فداء

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم «صحيحه» (٨٩٩).

أتانا والقلوب مصمدات لنا صنم يقال له صمود فأبصره الذين له أنابوا فإني سوف ألحق آل هود

على ظُلُم وقد ذهب الضياء يسقى الله صداء والهباء وأدرك من يكذبه الشقاء وإخوته إذا جن المساء

وخرج إلى هود صلوات الله وسلامه عليه.

#### الدروس والعبر من قصة هود ﷺ

أُولاً: أن عاقبة الغرور وخِيمة، وقد قيل: كم قصم الغرور من طهور، ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً ﴾ [نصلت: ١٥].

ثانياً: أن الصبر في الدعوة واللين مع المدعوين أمر مطلوب، ﴿ يَنْفَوْرِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْمَكْلِمِينَ ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ
رَبِي وَأَنَا لَكُو نَامِحُ آمِينًا ﴿ فَهُ [الأعراف]، وهكذا يجب على الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى.

ثالثاً: أن الربح جند من جنود الله تبارك وتعالى، عَذَّبَ بها أقواماً كما في قوم هود صلوات الله وسلامه عليه، وسخرها لآخرين كما سخرها لسليمان، ﴿ فَسَخَرَنَا لَهُ الرِّبِعَ بَجَرِى بِأَمْرِهِ رُخَاتَهُ حَيْثُ أَصَابَ ﴿ آَلَ اللهِ وَسَالَ اللهُ عَلَى لَمَن فهي جند من جنود الله تبارك وتعالى يسخرها الله تبارك وتعالى لمن أطاعه، ويعذب بها مَنْ عصاه.

رابعاً: بيان أهمية التوكل على الله تبارك وتعالى، وذلك أن المتوكل على الله يكون جريئاً لا يهاب أحداً كما فعل هود مع قومه ﴿ فَكِدُونِ جَيِعًا ﴾ [مود: ٥٥].

خامساً: اتخاذ المباني الفخمة للخيلاء أمر مذموم ﴿ أَنَبَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ

اَيَةُ تَبَثُونَ ﴿ إِللهِ عِلَا إِذَا كَانِتَ هِذَهِ المباني الضخمة للحاجة
فجائز، كما تتخذ مثلاً الحصون أو السدود أو أن الإنسان يتحدث

بنعمة الله تبارك وتعالى ويسكن، هذا لا بأس به أبداً، وإنما البأس كل البأس فيمن يتخذ هذه للخيلاء والفخر على الناس جميعاً.

وأخيراً.. لا يوجد لذكر عاد شيء في الكتب القديمة، أعني التوراة والإنجيل، وهذا لعله من حسد بني إسرائيل للعرب؛ لأن عاداً من العرب، يريدون أن يقولوا إن جميع الأنبياء من بني إسرائيل.

وهلاكهم كان استئصالاً كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَهَلَ نَرَىٰ لَهُم يَنْ بَاقِيكُوْ (الحاقة)، فلم يبقَ منهم أحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته.







## قصة صالح عليه

نبي الله صالح ثاني نبي عربي، وهو أيضاً من نسل سام بن نوح، وجاء ذكر نبي الله صالح في القرآن الكريم تسع مرات، وذُكرت قبيلته (ثمود) أربعاً وعشرين مرة، وقبيلة ثمود، من العرب العاربة البائدة التي لم يبق لها نسل.

وثمود نسبة إلى الثَمْد، وهو الماء القليل، وكانت هذه القبيلة تسكن الحِجْر، وهم أصحاب الحِجْر، وهذا الحِجْر ما بين الحجاز وتبوك، وهو تقريباً يبعد الآن عن المدينة المنورة ثمانين وثلاثمئة كيلو متر، جاؤوا بعد عاد كما قال الله تبارك وتعالى على لسان صالح: ﴿وَالْذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمُ عَاد كما قال الله تبارك وتعالى على لسان صالح: ﴿وَالْذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمُ اللهُ عَادِ عَادِ الْعُوافِ: ٧٤].

واختلف أهل العلم في مكانهم فيما يعرف الآن بمدائن صالح:

فالمشهور أن مدائن صالح الموجودة الآن هي مدائن نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه، وقال علم الدين البرزالي تلميذ الإمام المزي، وقرين شيخ الإسلام ابن تيمية: ومدائن صالح المعروفة قرب العلا على طريق الحاج ليست هي مدائن نبي الله صالح، وإنما هذه تنسب إلى صالح، وهو أحد بني العباس من أولاد العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ذكر البرزالي أنه وجد في هذه البلاد أنصبة \_ يعني أماكن قبور \_ عليها تواريخ جديدة، من ثلاثمئة سنة، يعني: من عهد البرزالي وهو في القرن الثامن الهجري.

وثمود هي التي يقال لها: عاد الثانية، فقوم هود هم عاد الأولى، عاد إرم، وثمود يقال لها: عاد الثانية، كانوا أصحاب ماشية، وأصحاب

حرث وزرع، ولكنهم بطروا نعمة الله تبارك وتعالى وكفروها كما قال الله ـ جل وعلا ـ في وصف المشركين: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المشركين عَلَى العبد ربه تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من النعمة والخير في هذه الحياة الدنيا، فإنه جعل شكره تكذيباً، تكذيباً لمن أرسل إليهم رسولاً منهم، من أنفسهم، رجلاً يعرفونه، يعرفون خُلُقَه ويعرفون دينه ويعرفون أمانته ألا وهو: نبي الله صالح.

#### صالح عَلِي يدعو قومه إلى الله عَلَى:

جاءهم نبي الله صالح فدعاهم إلى الله ـ جل وعلا ـ وذكّرهم بنعم الله العظيمة التي أنعم بها عليهم، وأتاهم بآية عظيمة، ألا وهي: آية الناقة كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، فكانت هذه الناقة تَرِدُ الماء يوماً، ويرد أهل القبيلة الماء يوماً آخر، وفي اليوم الذي لا ترد فيه القبيلة كانوا يردون إلى الناقة فيشربون من لبنها ذلك اليوم فيكفيهم جميعاً، واستمر هذا الحال مدة طويلة إلى أن جاء اليوم الذي سئموا مما هم عليه، فعقروا الناقة، وعتوا عن أمر ربهم.

#### أعظم الخصومة:

قال الله تبارك وتعالى في قصة صالح مع قومه: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَيلِكًا أَنِ اعْبُدُوا اللّه فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ النمل اللهِ المخصام بين الكفر والإيمان، لا أعظم خصام يكون في هذه الدنيا هو الخصام بين الكفر والإيمان، لا توجد أبداً خصومة أعظم من هذه الخصومة ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ [النمل: ٤٥]، فريقٌ آمن بنبي الله صالح واتبعه، وفريق كفر بنبي الله صالح وخالفه، قال الله تبارك وتعالى في ذكر هؤلاء وأولئك: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا اللّهُ الّذِينَ اسْتَضَعْفُوا لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ اللّهُ اللّهِ اللهُ مَنْ مَنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

مَكِيمًا مُّرَسَلٌ مِن رَبِهِ الأعراف: ٧٥]، هكذا قال الكبراء المستكبرون للذين استضعفوا للذين آمنوا منهم، فليس كل الذين استضعفوا آمنوا، ولكن مَنْ آمن منهم، قال لهم الكبراء: ﴿أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِمًا مُرْسَلُ مِن رَبِهِ وَالْعَراف: ٧٥] أَتَبعتموه على يقين؟ أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه؟ ﴿قَالُواْ إِنّا بِما أَرْسِلَ بِدِه مُوْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٥] ولم يقولوا: "نعم»، ولو قالوا: "نعم» لكانت إجابتهم صحيحة، ولكنهم أرادوا أن يؤكدوا اتباعهم لصالح، فهم ليسوا مصدقين أنه مرسل فقط، بل متبعون له فيما جاء به ﴿قَالُواْ إِنّا بِما أَرْسِلَ بِدِه مُؤْمِنُونَ ﴾ فقط، بل متبعون له فيما جاء به ﴿قَالُواْ إِنّا بِاللّهِ عَامَنتُم بِدِه كَفِرُونَ ﴿ وَالْعَراف].

## من أتباع الأنبياء عليه؟

وهكذا مضت سنة الله تبارك وتعالى، أن الضعفاء هم أتباع الأنبياء، المستضعفون الفقراء المساكين الذين لا حول ولا طول ولا قوة لهم، وذلك أنهم معتادون على تقبل الأمر والنهي، ثم هم مرؤوسون، فإذا كانوا مرؤوسين لظالم من البشر؛ فأولى بهم أن يكونوا مرؤوسين للصالحين من البشر، وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وعكسهم تماماً الكبراء، الذين ما تعودوا أبداً أن تُصدر إليهم الأوامر والنواهي، ما تعودوا أبداً والنواهي، ما تعودوا أبداً أن يكونوا متبوعين، فلذلك تثقل أن يكونوا متبوعين، فلذلك تثقل رسالة الأنبياء على الملأ، كبار القوم، ويتقبلها الضعفاء.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوِمِ أَعَبُدُوا الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوِمِ أَعَبُدُوا الله المرسلين إنما جاؤوا بهذه الحقيقة ألا وهي: ﴿أَعَبُدُوا الله ﴾، وما جاء المرسلون لنيل دنيا، وما جاؤوا لينافسوا الناس في أرزاقهم، وإنما جاؤوا لتحقيق هذه الحقيقة

العظيمة ألا وهي: ﴿وَمَا خَلَقْتُ أَلِمَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ الذاريات ]، جاؤوا ليذكروا الناس بهذه الحقيقة، أنكم أيها الخلق إنما خلقكم الله تبارك وتعالى لتعبدوه ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِنَ وَٱلإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ فَهَالِح الله النبياء الذين جاؤوا لتحقيق هذه الكلمة، ووالله ما نافس نوح قومه على رئاسة البلد، ولا على الحكم، ولا نافسهم هود، ولا صالح ولا كما سيأتينا نبي الله إبراهيم نافس النمروذ على الحكم، ولا نافس موسى فرعون على الحكم، ولا يوسف نازعهم على الحكم، ولا عبسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما جاؤوا لتحقيق هذه الحقيقة العظيمة ألا وهي: ﴿ أَنِ اَعْبُدُوا النّه النبياء على النبيء هذه المتعققة التي بها أُرسل جميع الأنبياء، وهكذا أيضاً تكون النتيجة دائماً، هناك من يتبع الأنبياء، وهناك من يتجبّر ويعاند ويجادل الأنبياء على ما جاؤوا به من الحق.

#### بداية دعوة صالح ﷺ:

بدأ معهم صالح صلوات الله وسلامه عليه، فقال لقومه: ﴿ هُوَ الشَاكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُرُ فِيها ﴾ [هود: ٦١] لستم أنتم الذين لكم الفضل في مجيئكم إلى هذه الحياة الدنيا، بل الله على هو الذي أنشأكم فيها، فإذا كان الأمر كذلك فلِمَ يُعْبَد غيرُه، ماذا فعلتْ لكم هذه الأصنام حتى تُعْبَد، أنتم صنعتموها؟! أنتم أوجدتموها، أنتم أنشأتموها، فكيف تعبدون من أنشأكم، ﴿ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيها ﴾ واستعمركم هنا تحتمل معنيين:

المعنى الأول: أي: عَمّركم، بلغتم سنين عدداً في هذه الأرض.

المعنى الثاني: أي: جعلكم مُعَمِّرين لهذه الأرض، تبنونها، ولذلك جاء في الآية الآخرى: ﴿تَلَيْذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِلُونَ اللَّهِاللَّهُ اللَّهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِلُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ [الأعراف: ٧٤]، وهذا أظهر؛ أي: جعلكم مُعَمِّرين لهذه

# عبرة في قصة إسلام خالد بن الوليد راهيه:

وفي قصة إسلام خالد بن الوليد عبرة، معلوم أن خالد بن الوليد تأخر إسلامه إلى آخر السنة السادسة من الهجرة، فقال له بعضهم بعد أن أسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى: يا خالد أنت من نعرفك بعقلك وسَمْتِك، ما الذي أخَّرَ إسلامك؟ لماذا تأخر إسلامك؟ سبقك الناس بعشرين سنة إلى الإسلام، المهاجرون الأوائل: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الرحمٰن بن عوف، أبو عبيدة، سعيد بن زيد، بلال، صهيب، عبد الله بن مسعود، هؤلاء أسلموا قبل خالد بعشرين سنة، عشرون سنة على الكفر لم تدخل في الإسلام! ما الذي أخر إسلامك يا خالد؟

فقال: قد كان يسوسنا رجال، وكنا نرى أن عقولهم تَزِنُ الجبال (١)، فكنا تبعاً، فلمَّا ماتوا ورجع الناس إلينا؛ فكَّرنا في الأمر، فعرفنا الحق فاتبعناه.

<sup>(</sup>۱) يعني: أبا جهل، وأبا لهب، وأمية بن خلف، وأبي بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وغيرهم من صناديد مكة وكبرائها.

إذاً في السابق ما كان يفكر، ما كان يسمح لنفسه أبداً أن يُفَكِّر؛ اتباعاً للآباء، اتباعاً للأجداد، اتباعاً للكبراء، فلما رجع الأمر إليه، وصار من كبار قريش؛ فكّر، فلما فكّر عرف الحق واتبعه.

# طبيعة الكافر أنه يلغي عقله:

وهذه هي طبيعة الكفار، يلغون عقولهم، لا يفكرون في الحجج التي يأتي بها رسل الله \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ بحجة تقليدهم للآباء، يقول الله \_ جل وعلا \_: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن لَيْرِ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتَٰرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ فَي الزَّرِهِ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتَٰرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ فَا لَذِيرِ اللَّهُ عَالَ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ الزَّرْفِ مِن قَبْلِكُ ﴾ [الزخرف]، طبيعة واحدة، رواية واحدة لا تتغير ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [فصلت: ٤٣] قصة واحدة متكررة، تزيد هذه بشيء أو تنقص بشيء من مثيلاتها فقط، وهي متكررة على مَرِّ الدهور والعصور.

ثم ذكّرهم نبي الله صالح فقال: ﴿ وَبَوّاً كُمّ فِي ٱلْأَرْضِ تَلَغِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُولًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا ﴾ [الأعراف: ٤٧]، وذلك أنهم كانوا يبنون القصور الكبيرة في سهول الأرض، وينحتون الجبال، فيجعلون فيها بيوتاً، هذه كانت أعمالهم في هذه الدنيا، ولكنّهم ـ مع هذا ـ كانوا وثنيين يعبدون الأصنام.

# أسلوب صالح ﷺ في دعوة قومه:

أولاً: التذكير بعاقبة المجرمين: كما قال: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمُ لَا اللهُ بعاد، قد علمتم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ [الأعراف: ٧٤] تذكروا ما صنع الله بعاد، قد علمتم عاقبة عاد وثمود عاد الثانية.

ثانياً: الوعظ والتخويف: ﴿ أَتُتْزَكُونَ فِي مَا هَلَهُنَا مَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَتُنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونًا فَرِهِينَ ﴿ وَتُنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونًا فَرِهِينَ ﴾ وَمُنَا فَذَكرهم بنعمة الله عليهم ﴿ هُوَ أَنشَأَكُمُ

مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِهَا﴾ [هود: ٦١] وهنا ربط النعمة بالمنعم، من الذي أنشأكم؟ الله، وإنشاؤكم نعمة، نعمة من منعم، ألا يُشكر هذا المنعم.

ثالثاً: الرفق واللين واللطف: فقال: ﴿يَنَقَوْمِ أَرَّءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْتُمْ مِن يَضُرُفِ مِن اللهِ إِنْ عَصَيْئُهُۥ فَمَا تَزِيدُونَنِي مِنْ مَن يَضُرُفِ مِن اللهِ إِنْ عَصَيْئُهُۥ فَمَا تَزِيدُونَنِي عَنْ مَنْ الله غَيْر تَخْسِيرِ ﴾ [هود: ٦٣] يقدم لهم عرضاً واضحاً، أنا يا قوم رسول من الله تبارك وتعالى مرسل إليكم ﴿فَمَن يَضُرُفِ مِن اللهِ إِنْ عَصَيْئُهُۥ [هود: ٦٣].

## قوم صالح يقابلونه بالاستهزاء والرفض:

وقابلت ثمود صالحاً بأمور:

أولاً: السخرية والاستهزاء والاتهام: ﴿ وَالْوَا يَصَلِحُ فَدَ كُنْتَ فِينَا مَرْجُواً فَبَلُ هَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

ثانياً: رفض الدعوة: رفضوا دعوته لحجج واهية، ﴿ أَنَهُ لَنَا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَا الله الله الله أماء كم كانوا كذلك فأنتم تبقون على ما كانوا؟

ولذلك لما جاء الموتُ أبا طالب وهو على فراش الموت والنبي ﷺ يذكره يقول: «يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله»، وفي رواية «أحاج لك بها عند الله»، فكان عنده عبد الله بن أبي سلمة

- أخو أم المؤمنين أم سلمة -، وعنده أبو جهل عمرو بن هشام، فكانا يقولان له: يا أبا طالب أتترك دين الأشياخ؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ (١).

يصعب على النفوس، وهذا التقليد الأعمى هو الذي أضرً بالكثيرين، ولذلك تأتي الآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [السجدة: ٤]، ﴿أَفَلَا تَنَقَلَّرُونَ﴾ [السجدة: ٤]، ﴿أَفَلَا تَنَقَلَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٥٠]، ﴿فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١] وهكذا تأتي الآيات: أبصر.. تذكر.. فكر.. اعقل..

ولكنه التقليد الأعمى الذي يعمي الناس عن اتباع الحق.

ثالثاً: المكر والكيد: كما قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿وَمَكَرُوا مَكُرُا مَكُرُا مَكُرُا النمل]، وهذا المكر منهم في قتلهم الناقة \_ كما سيأتي \_ وفي إرادتهم لقتل نبي الله صالح صلوات الله وسلامه عليه.

وكم يخطئ الجبارون والمعاندون وينخدعون بما يملكون من قوة ومكر وخداع، وما علموا أن الله أعظم مكراً ﴿وَمَكَرُوا مَكُرُ وَمَكَرَنَا مَكُرُ وَمَكَرَنَا وَمُمَ لَا يَنْمُرُونَ وَيَعَكُرُ اللهُ وَاللهُ وَعَلا \_، الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا تنام عينه الله ولا يعفل \_ جل وعلا \_، عند ذلك قال لهم يمكر اللهُ عند ذلك قال لهم يمكر الله عند ذلك قال لهم نبي الله صالح: ﴿ فَمَا تَزِيدُونَي غَيْرَ تَعْسِيرٍ ﴾ [مود: ١٣] أي: أكون خاسراً إذا أطعتكم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۲۰)، ومسلم (۲۶).

<sup>(</sup>٢) ومكر الله ﷺ في هذه الحال ليس نقصاً، بل كمالاً في حقه؛ لأنها من باب الرد، لا من باب الرد، لا من باب الابتداء، ومثله ما جاء عن نوح ﷺ فقال لقومه: ﴿إِن تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخُرُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَن نوح اللّهِ فقال لقومه: ﴿إِن تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخُرُ مَن السّخرية، وإنما ردها. ولزيادة الفائدة راجع: «تفسير الطبرى» (١/ ٣٠٥)، «القواعد المثلى»، وغيرها.

والقول الشاني: وهو أصح ﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ أي: ما تزيدونني بكلامكم هذا إلا يقيناً أنكم خاسرون، فالخسارة عائدة إليهم لا إلى صالح صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أظهر؛ لأن في قوله: ﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ إذا قلنا إن صالحاً يقول: ما تزيدونني أنا إلا خساراً، فكأنا أثبتنا لصالح بعض الخسارة وهم يزيدونه خسارة، ولكن إذا قلنا إن التخسير عائد إليهم فهم في خسار وإلى خسار، فهذا أظهر.

#### قوم صالح ﷺ يطلبون آية:

بعد أن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وملّوا دعوته قالوا: ﴿ أَنْ يَنَا تَوْدُنّا ﴾ [الأعراف: ٧٧]، فطلبوا من صالح صلوات الله وسلامه عليه أن يأتيهم بآية، فأتاهم بآية، وهي الناقة، وذكر كثير من المفسرين نقلاً عن بني إسرائيل قصة هذه الناقة، فقالوا: جاء قوم صالح إليه، فقالوا له: إذا أردت أن نتبعك؛ أرأيت هذه الصخرة العظيمة؟ قال: نعم، قالوا: أخرج لنا منها ناقة، ونحن نتبعك، ولكن اسمع: نريدها ناقة عُشَراء، يعني الآن ولدت معها فصيلها، فقال لهم صالح الله المأية: أرأيتم إن فعلتُ أتؤمنون؟ قالوا: نعم، فقام صالح وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، ودعا الله ـ جل وعلا ـ فانفجرت الصخرة عن ناقة عُشَراء، فآمن بعض قوم صالح، وكفر الأكثرون.

وهذا شبيه تماماً بقصة قريش مع النبي على الله الواله: إن كنت صادقاً؛ فشق لنا القمر نصفين، فقال لهم النبي على: «أرأيتم إن فعلتُ، وانشق القمر نصفين، أتؤمنون؟» قالوا: نعم، وما لنا ألا نؤمن؟ فدعا الله تبارك وتعالى، فشق الله القمر نصفين (١) حتى رأوا جبل أبي قبيس بينهما،

<sup>(</sup>١) انظر الروايات الواردة في ذلك في: «الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ مقبل الوادعي كَلِلْهُ.

بين نصفي القمر، فقالوا: جئت بسحر عظيم، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ﴿ اَقَلَرَبَ السَّاعَةُ وَاَنشَقَ الْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوّا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَبِعُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر] أي: قوي شديد، شق القمر نصفين، وما علموا أنها الرسالة، وأنها الآيات، وليس السحر كما زعموا، وكذبوا لعمر الله تبارك وتعالى.

ولذلك قال الله \_ جل وعلا \_ عنهم: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّونَكَ وَلَكِنَ اللّهِ عِنهِمَ الظّلِلِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ [الأنعام: ٣٣] هذا هو المشهور في كتب كثير من أهل العلم أن الناقة خرجت من الصخرة، وأما المشهور في كتاب الله وفي سنة النبي عَيْدٌ أنها جاءتهم ناقة، ولم يُذكر أنها خرجت من صخرة، ولم يُذكر أنها كانت عُشَراء، وإنما ذُكر أنها ناقة ﴿ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ وَلَم يُذكر أنها كانت عُشَراء، وإنما ذُكر أنها ناقة ﴿ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ وَلَم يُذكر أنها كانت عُشَراء، وإنما ذُكر أنها ناقة ﴿ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ عَظِيمٍ فَي وَلَا تَسَرُّوهُا بِسُومَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَي الشعراء].

إذاً هي ناقة، الله أعلم بها، خرجت من صخرة أو لم تخرج من صخرة، وإنما هي ناقة، وكانت آية، وهذه الناقة عظيمة بحيث إن الناس كلهم يشربون في يوم، والناقة تشرب في يوم ﴿ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ كُلَّ لُلهِ سُرْب، هذا هو المعلوم عن الناقة في كتاب الله وسنة النبي على وأما غير ذلك فكله الله أعلم به.

المعلوم أن هذه الناقة نسبها الله لنفسه، فقال: ﴿ نَاقَةُ اللّهِ وَسُقْيَنَهَا ﴾ [الشمس: ١٣]، والله قد ينسب الشيء إلى نفسه مثل: روح الله، ناقة الله، بيت الله.. فكلما نسب الله شيئاً إلى نفسه فهذا لتعظيمه وتشريفه، إما لأن هذه الناقة لا مالك لها من البشر، فتُنسب إلى مالكها الأصلي، وهو الله في وإما لأنها خرجت من الصخرة كما قيل، ليس لها أب معلوم ولا أم فنسبت إلى الله لأنها لم تتطور بالخلق كما يتطور غيرها، وإنما خُلقت من غير ذكر ولا أنثى، ولذلك يلغزون، فيقولون، ثلاثة لم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (١٢٢٢٧)، والترمذي في «الجامع» (٣٢٠٨).

يكونوا من ذكر ولا أنثى، ما هذه الثلاثة؟ فيقال: ناقة صالح، وعصا موسى، وسفينة نوح، يعني لم يكن لها مثيل من قبل، فالله أعلم بهذا.

الشاهد من هذا: أن هذه الناقة لها شأن عظيم، هذا الذي نريد أن نصل إليه، فقال: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ الأعراف: ٣٧] لا تأكل من زروعكم التي زرعتموها أنتم، ولكن تأكل من أرض الله، مما أنبته الله على ثم قال: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ ﴾ [الأعراف: ٣٧] لا تمسوا هذه الناقة بسوء، في أكلها، في شربها، في الإضرار بها، بقتلها، بعقرها، بأي سوء، و «سوء» نكرة، فتشمل أي سوء، ﴿فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ ﴾ [الأعراف: ٣٧]، إذا مسستم هذه الناقة بسوء، ثم قال: ﴿فَأَذْكُرُواْ ءَالَاَءٌ اللهِ وَلَا نَعْشَواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٧].

قال الله تبارك وتعالى عن أولئك القوم: ﴿كُذَّبَتْ نَعُودُ بِالنَّدُرِ اللَّهِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ مِنَّا وَمِعُ وَالنَّذُرِ اللَّهِ وَمُعُمِ اللَّهِ وَمُعُمِ اللَّهُ وَمُعُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ تبارك بَلْ هُوَ كُذَّابُ أَيْرُ اللَّهِ اللَّهُ تبارك وَسُعُ وَكَذَّابُ أَيْرُ اللَّهُ وَالفَمرا، شم عقروا الناقة كما قال الله تبارك وتعالى وتعالى الله تبارك وتعالى وتعالى الله تبارك وتعالى الله وعكنوا عَنْ أَمْرِ دَبِهِمْ وَقَالُواْ يَعَمَلِحُ اقْلِننَا بِمَا تَعَمَلُحُ النَّافَةُ وَعَنَوا عَنْ أَمْرٍ دَبِهِمْ وَقَالُواْ يَعَمَلِحُ اقْلِننَا بِمَا تَعْدُنا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ [الأعراف].

# كيف قُتلت هذه الناقة؟

ذكر أهل العلم أنه قتلتها امرأة يقال لها: صدوق بنت المحيّا، وهذه المرأة جاءت لرجل يقال له: مِصْرَع بن مُهِرِّج، فعرضت نفسها عليه، وكانت امرأة جميلة، فقالت: أتزوجك ومهري ناقة صالح.

وذُكرت قصة أخرى، وهي لامرأة اسمها عنيزة، وهي عجوز، ولها أربع بنات، فجاءت لرجل يقال له: قَدَّار بن سالف، فقالت له: أزوجك أيَّ بناتي شئت إن قتلت ناقة صالح، ويقال الاثنان معاً، يعني مِصْرَع بن مُهَرِّج وقَدًّار بن سالف، اجتمعا هذان ودعيا قومهما، فاستجاب لهما

سبعة آخرون كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ نِسْعَةُ رَهْطِ لِمُعْلِدُونَ فِي الْمُدِينَةِ نِسْعَةُ رَهْطِ لِمُشْدِدُونَ فِي الْمُدِينَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فلما صدرت الناقة (١) ـ بعد أن وردت الماء، وشربت في يومها ـ رماها مِصْرَع بسهم، فوقع السهم في ساقها، فخرجت النساء يُهَيِّجْنَ القبيلة، وكَشَفْنَ عن وجوههن، وحَسَرْنَ عن شعورهن، وصِرْنَ يصِحْنَ بالناس: اقتلوا الناقة. . اقتلوا الناقة . . فقام إليها قَدَّار بن سالف هذا، فشدّ عليها بالسيف، فخرّت ساقطة، ثم طعنها في لُبتها، فلما رأى الفصيل قتل أمه فرّ، وصعد على الجبل، ثم رغا ثلاث رغيات، وقيل: إنه قُتِلَ مع أمه، والقرآن والسنة لم يأتي فيهما ذكر لهذا الفصيل، وإنما ذكرت الناقة وحدها، فالله أعلم.

#### عاقر الناقة:

عاقر الناقة أخبر عنه النبي ﷺ، فقال: «انتدب لها رجل ذو عِزَّة ومَنْعَة في قومه كأبي زمعة» ( ولم يذكر النبي اسمه، ولكن ذكر صفته ، قال: «انتدب لها رجل ذو عزة»، يعني: أنه قليل مثله، «ومنعة» يعني صاحب شهامة وقوة، ثم قال: «ومنعة في قومه» أي: له مكانة وقدر في قومه.

وقد جاء من حديث عمار بن ياسر عن النبي على أنه قال لعلى ظله: «ألا أحدثك بأشقى الناس؟» فقال على: بلى يا رسول الله، قال: «رجلان، أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والثاني الذي يضربك يا على» أخرجه ابن أبي حاتم، وفيه ضعف (٣).

<sup>(</sup>١) أي: تركت الماء،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٧٧)، ومسلم (٢٨٥٥) من حديث عبد الله بن زمعة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أيضاً أحمد (٢٦٣/٤)، والنسائي «السنن الكبرى» (٨٥٣٨)، والحاكم (٢٦٧٩).

قال الله تبارك وتعالى: ﴿كُذَّبَتْ ثُنُودُ بِطَغْوَنِهَا إِلَى إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَنْهَا شَ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ أَللَّهِ وَسُقَيْنَهَا ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَمَقَرُوهَا ﴾ [الشمس]، والذي عقرها واحد، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿فَعَقَرُوهَا﴾، فنسب العقر إلى الجميع، وقال في الأعراف: ﴿فَعَقَرُوا ٱلنَّافَةَ وَعَنَوّا عَنْ أَتْنِ رَبِّهِمْ ﴾ [الأعراف: ٧٧] فنسب العقر إلى الجميع، ولم ينسبه إلى قَدَّار بن سالف أو مِصْرَع بن مُهَرِّج، وإنما نسبه إلى جميع ثمود، وذلك لرضا الجميع بقتل الناقة، ولذلك جاء عن قتادة كَثَلُّتُهُ قال: إنَّ عاقر الناقة قال: لا أقتلها حتى ترضوا جميعاً، فجعلوا يذهبون ويسألون الناس حتى كانوا يدخلون على المرأة في خدرها، فيقولون: أترضين أن تقتل الناقة؟ فتقول: نعم، حتى سألوا الصِبْية: أترضى أن تُعْفَر الناقة؟ فقالوا: نعم(١١)، فلذلك نسب الله تبارك وتعالى عقر الناقة إلى جميع ثمود، وفي قول الله تبارك وتعمالي: ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَمَوّا عَنْ أَنِّ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنصَهُ لِلَّحُ ٱثْنِنَا بِمَا تَمِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞﴾ [الأعراف] أشنع الكفر والعناد والجبروت والجهل والعياذ بالله، وذلك أنهم جمعوا في كلامهم هذا كفراً بليغاً من أوجه كثيرة:

أُولاً: خالفوا أمر الله وأمر رسوله؛ لأنه قال: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّهِ ﴾ [هود: ٦٤]، فهم لم يكتفوا بمسها بسوء حتى عقروها.

ثانياً: استهزؤوا برسولهم: وذلك عندما قالوا: ﴿إِن كُنتَ مِنَ اللهُ وسلامه اللهُ وسلامه عليه.

ثالثاً: استعجلوا وقوع العذاب: فقالوا: ﴿ آثَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧].

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۱۲/۵۳۷).

## حال الكفار في كل زمان ومكان:

وهذا حال الكفار في كل زمان ومكان، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِنَةِ قَبْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِمُ الْمَثْلَنَةُ ﴾ [الرعد: ٢] أي: هذا حالهم كمثال من كان قبلهم، ويقول الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم قالوا: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا لِحَكَارَةً مِنَ السَّمَآءِ أَوِ انْقِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ [الانفال: ٣٢] وهذا جهل عظيم، والمفروض أن يقولوا يا صالح إن كنت من المرسلين؛ فاسأل الله لنا أن يهدينا، أن يرحمنا، أن يتوب علينا، بل قالوا: ﴿ اَثْقِنْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِن الْمُرسِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧].

## محاولة فتل نبي الله صالح:

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَانَ فِي ٱلْكِينَةِ نِسْعَةُ رَمَّطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْكَيْنَةُ وَأَمْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالَمُ تَقَاسَمُوا بِٱللّهِ لَنَبْيَتَنَكُهُ وَأَمْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَمْلِهِ وَلِنّا لَصَكِيفُونَ ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرُكُ [النمل] وهذه جريمة ثانية أعظم من الجريمة الأولى، فالجريمة الأولى: قتل الناقة، والجريمة الثانية التي لم يتمكنوا منها: قتل صالح صلوات الله وسلامه عليه

قال الله تعالى على لسان أولئك القوم: ﴿ نَقَاسَمُواْ بِاللّهِ ﴾ [النمل: 19] أي: حلف بعضهم لبعض، ﴿ لَنُبِيّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ﴾ أي: ندخل عليهم ليلاً، نقتلهم هو وأهله ﴿ نُو لَنُولَنَّ لِوَلِيّهِ ﴾ إذاً كان له أولياء، كانت له قبيلة، وهذا يدل على أنهم كانوا يخافون منهم ويحسبون لهم ألف حساب، وللذلك قصدوه ليلاً ﴿ نُو لَنَوْلَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَلِنّا لَصَكِفُونَ ﴾ والنمل: 19] وقولهم: ﴿ وَإِنَّا لَصَكِفُونَ ﴾ عجيب، قال بعض أهل العلم: ﴿ وَإِنَّا لَصَكِفُونَ ﴾ عجيب، قال بعض أهل العلم: ﴿ وَإِنَّا لَصَكِفُونَ ﴾ أنهم ما شاهدوهم؛ الأنهم جاؤوهم ليلاً، وقتلوهم ليلاً، في ظلمة.

أو يكون من باب الاستهزاء والسخرية ﴿وَإِنَّا لَمَكْدِثُونَ ﴾ أي: فيما

والتطير عند العرب هو أن الواحد منهم إذا قصد شيئاً: سفراً، زواجاً، تجارة، أي شيء، يأخذ طيراً، ثم يرسله، فإذا اتجه الطير جهة اليمين قالوا: خيراً فيتجهون إلى مقصدهم، وإذا اتجه الطير جهة اليسار؛ قالوا: شراً فيمتنعون عن هذا العمل، وهذا من أجهل الجهل، فالطير بهيمة لا تفهم، ولا تدري ما يريدون من الأعمال، فهو يطير حيث يشاء يميناً أو شمالاً.

ويذكر عن طاووس بن كيسان \_ إمام من أئمة التابعين \_ أنه سافر مع رجل، وفي الطريق مرَّ غراب، فنعق، فقال الرجل: خير، فالتفت إليه طاووس فقال: أي خير في الأمر، غراب نعق أي خير في هذا وأي شر؟ والله لا أسافر معك أبداً.

## قوم صالح ﷺ ينتظرون العذاب ويستعجلون به:

طلب قوم صالح من صالح أن يستعجل لهم العذاب، فواعدهم صالح ثلاثة أيام، وبعدها يأتيكم العذاب، وعد غير مكذوب، بدأ العذاب يوم الخميس، وذلك أنهم أصبحوا فإذا وجوههم مصفرة، كل يرى الثاني وجهه مصفراً، فلما كان يوم الجمعة فإذا وجوههم محمرة، ولما كان يوم السبت؛ فإذا وجوههم مسودة، فجلسوا في أماكنهم ينتظرون العذاب، لما جاء يوم الأحد بمجرد أن أشرقت الشمس فإذا العذاب قد عمهم جميعاً(۱).

قال الحافظ ابن كثير تَطَلَّلُهُ: «وعدهم صالح صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح، وزهقت النفوس، وحقت الحقائق ﴿فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْثِينَ﴾ [الأعراف: ٧٨] لا أرواح فيهم، ولا حراك بها»(٢).

وقد ذكر الله عذابهم في أكثر من آية، فقال ـ جل وعلا \_: ﴿ فَأَخَدَتُهُمُ الرَّحْتَكُ ﴾ [الأعراف: ٧٨]، وقال في سورة هود: ﴿ وَأَخَدَتُ اللَّينَ اللَّينَ الْمَدَاءُ وَاللَّهُ المَدَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَالنَّمُ وَاللَّهُ اللَّمَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

قال \_ جل وعلا \_ بعد أن أهلكهم وأبادهم: ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ [الأعراف: ٩٦] أي: صاروا بسبب هلاكهم وخراب ديارهم كأنهم لم يقيموا بها ولم يسكنوها أبداً، وفي هذا تحذير شديد لمن يغتر بهذه الدنيا

<sup>(</sup>۱) اتفسير الطبري، (۱۲/۲۷م، ۳۵م، ۳۳م، ۵۳۷)، (۱۵/۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) (تفسير ابن كثير) (٣/٤٤٢).

وزخارفها، والله إنه لمشهد مؤثر ما بين الحياة والموت إلا لمحة واحدة أو غمضة عين ﴿ كَأَن لَم يَكُن ما سبق أو غمضة عين ﴿ كَأَن لَم يَكُن ما سبق من حياة ﴿ تَلَغِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُولًا وَنَتْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ [الأعراف: ٧٤]، زروع وأنهار وخير، كأن لم يغنوا فيها.

قال الله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ﴾ أي: نبي الله صالح، وقال: ﴿ يَنَقُومِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمُ مِنْكُمُ مَ لَكُمُ وَلَكِنَ لَا يَحْبُونَ ٱلنَّصِحِبِ ﴾ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمُ وَلَكِنَ لَا يَحْبُونَ ٱلنَّصِحِبِ ﴾ [الأعراف: ٧٩].

## موقفنا من أماكن المعذبين:

عن ابن عمر رضي أنَّ رسول الله عَلَيْ مرَّ بقرى ثمود، فاستسقى الناس من الآبار، وعجنوا، فأمرهم النبي عَلَيْ فأهراقوا القدور، وعلفوا العجين للإبل، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذبوا، وقال: "إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم لا تدخلوا عليهم" (٢).

وبعض الجهلة يذهب إلى تلك الأماكن ويصور ويفرح ويضحك،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٣، ٢٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٩٤٨)، ومسلم (٢٩٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٨١)، ومسلم (٢٩٨٠) من حديث ابن عمر رأي.

والنبي ﷺ نهى عن ذلك، وقال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين؛ فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم (١٠).

وعن عامر بن سعد قال: لما كان النبي على في غزوة تبوك سارع الناس إلى أهل الحِجْر يدخلون عليهم، فقال رسول الله على: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟» فقال رجل: نعجب، فقال صلوات الله وسلامه عليه: «أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم، وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا، وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً»(٢).

# الدروس والعبر في قصة صالح ﷺ

أولاً: دعوة الأنبياء واحدة: ومن كَذَّب واحداً فقد كذب الجميع كما قال الله \_ جل وعلا \_ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الشعراء].

ثانياً: العاقبة دائماً تكون لرسل الله ﷺ: بعد أن يصل الطغيان إلى منتهاه، فإن الله يمهل ولا يهمل ﷺ.

ثالثاً: من أكبر موانع قبول الحق اتباع الآباء.

رابعاً: وإن الآيات مهما كانت واضحة فإن المجرمين قد لا يهتدون بها كما رأوا الناقة ثم لم يؤمنوا بها.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٥١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٠١٢) من حديث أبي كبشة الأنماري ﷺ، وقال في «مجمع الزوائد» (١٠٣٢٥): «فيه عبد الرحمٰن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط»، وضعفه الأرناؤوط.





## قصة إبراهيم عليه

إبراهيم عليه الصلاة السلام هو أبو الأنبياء الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَتعالى عنه: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّحمٰن.

ذُكر نبي الله إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى تسعاً وستين مرة، واختلف أهل العلم في اسم أبيه، فالذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه

(١) قال ابن القيم كَثَلَثُهُ: ﴿فَهَذُهُ أَرَبِعَةُ أَنُواعَ مِنَ الثَّنَاءُ؛ افتتحها بأنه أُمَّةً، والأُمَّة هو: القدوة الذي يؤتم به. . ، والفرق بين الأُمَّة والإمام من وجهين:

أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا؛ ومنه سُمِّي الطريق إماماً..

الثاني: أن الأُمَّة فيه زيادة معنى؛ وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فرداً وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره.

الثناء الثاني: قوله: ﴿قَانِتًا يَلْدَ﴾ . . ، والقنوت يُفَسَّر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة.

الثناء الثالث: قوله: ﴿حَنِيفًا ﴾ والحنيف المقبل على الله، ويلزم هذا المعنى ميله عمًّا سواه.

الثناء الرابع: قوله: ﴿شَاكِرًا لِلْنَمْيَةِ﴾، والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان:

١ - الإقرار بالنعمة.

٢ - وإضافتها إلى المنعِم بها.

٣ - وصرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يجب، فلا يكون العبد شاكراً إلا بهذه الأشياء الثلاثة. والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم، والعمل بموجبه، وتعليمه ونشره. فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه». انظر: «مفتاح دار السعادة» (١/ ٥٢٣).

العزيز أن اسم أبيه آزر، كما قال ـ جل وعلا ـ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ الْعَنِيرُ أَنْ اللهِ عَلَيْ أَنْهُ قال: «يلقى أَرْزَكِهُ [الأنعام: ٤٧]، وكذلك جاء في السنة عن النبي عَلَيْ أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة ـ وعلى وجه آزر قترة وغبرة ـ، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: فاليوم لا أعصيك، عندها يقول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأيٌ خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين (١).

فالذي جاء في الكتاب والسنة أن اسم أبيه آزر، والمشهور في كتب الأنساب وفي كتب أهل الكتاب أن اسم أبيه تارح، وقيل: إن آزر عمَّ لإبراهيم، وهو الذي ربّاه، فسماه أباً، لقول النبي ﷺ: «عمّ الرجل صنو أبيه» (٢) يعني كأبيه، فسماه أباً من باب الاحترام.

والظاهر من نصوص القرآن الكريم أن آزرَ أبّ صريح لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فجمع بعض أهل العلم هذا بقولهم: لعل أحد الاسمين لقب والآخر اسم، فيكون اسمه آزر، ولقبه تارح، أو العكس، أو يكون له أكثر من اسم، وأياً كان لا يهم كثيراً.

### نشأة إبراهيم عَلِيَهِ:

نشأ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في العراق، في بيئة وثنية، تُقدس الأصنام، وتعبدها من دون الله تبارك وتعالى، بل قيل: إنهم كانوا صابئة يعبدون الشمس، والقمر، والكواكب، وأياً كان؛ فعبادتهم للأصنام جاء النص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى.

ذُكر أن أبا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان نجاراً، وكان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٥٠) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم (١٦٣٤) من حديث أبي هريرة را

ينجر الأصنام، وكان أحياناً يعطيها لولده إبراهيم، يأمره أن يبيعها، فيخرج بها \_ وهو صغير \_ إلى السوق، فينادي بالناس: «من يشتري ما يضر ولا ينفع»، وكان أحياناً يذهب بها إلى الماء، فيغطس رأسها في الماء ويقول: «اشربي» متهكماً صلوات الله وسلامه عليه.

ومن نظر في الكتاب والسنة يتبين له أن الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا ولا النبي على شيئاً عن نشأة إبراهيم، لا عن بلده، ولا عن زمانه، ولا عن نشأته من الصغر، كيف نشأ؟ كيف رُبي؟ لم يُذكر شيء من هذا، وإنما أول ما ذكر عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، هو أنه جاء وخاطب قومه في عبادتهم للأصنام.

#### المسلمون أحق الناس بإبراهيم عليها:

انتسب إلى إبراهيم أربع طوائف: المسلمون، واليهود، والنصارى، والمشركون، كلُّ هؤلاء انتسبوا لإبراهيم، فهو إذاً عامل مشترك بين الجميع، فالكل يعظم هذا الإنسان صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك نبه الله تبارك وتعالى كثيراً في كتابه العزيز على حال إبراهيم، ومن الذي يستحق أن ينتسب إليه صلوات الله وسلامه عليه.

أما اليهود والنصارى فقد قال الله تبارك وتعالى يخاطب أهل الكتاب: ﴿ أَمْ نَفُولُونَ إِنَّ إِنَرِهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعْنَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا الكتاب: ﴿ أَمْ نَفُولُونَ إِنَّ إِنَرِهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعْنَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَقُ ﴾ [البقرة: ١٤٠]، وقال ﴿ يَنْ بَعْدِوا أَنْلا تَعْقِلُونَ ﴿ يَكَا بَوْنَ إِنَّا مِنْ بَعْدِوا أَنْلا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَ اللهِ وَاللهُ عَمَانًا ، فَمَا كَانَ يهودياً ، ولا نصرانياً ، كما عمراناً ، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهودياً ، ولا نصرانياً ، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ إِنَهِيمُ يَهُودِيّا وَلَا نَصَرافِياً وَلَذِينَ كَانَ حَنِيفًا مَسُلِمُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا عَمْراناً ، فكان صلوات الله وسلامه عليه متحنفاً عن الشرك إلى الإيمان .

### حقيقة دعوة إبراهيم عليه:

فنبّه الله تبارك وتعالى كثيراً في كتابه العزيز على هذه القض المهمة، وهي أن إبراهيم ما كان مشركاً، ولذلك لما فتح الله تبار وتعالى على نبيه مكة ـ شرفها الله ـ دخل الكعبة، فوجدهم رسموا إبراه وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما وهما يستقسمان بالأزلام، فق النبي عليه إن استقسما بالأزلام أبداً» (١)، و(إن) هنا بمعنى (م النافية.

### فضل إبراهيم عليه:

نبه الله تبارك وتعالى وكذا نبيه ﷺ كثيراً على فضائل إبراهب صلوات الله وسلامه عليه، فمما جاء في كتاب الله:

أولاً: الاصطفاء وتمام النعمة: فقال الله على: ﴿إِنَّ آلَهُ آمْكُنَ مَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٥٢) من حديث ابن عباس ﷺ.

وَنُوكًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَمَانَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا

ثانياً: وصفه الله بأنه نبي صديق: كما قال الله ـ جل وعلا ـ: ﴿ وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ إِبْرَهِيمً ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَ

ثالثاً: وصفه الله بالصلاح: فقال ﷺ: ﴿وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاۗ ۗ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ﴾ [البقرة: ١٣٠].

رابعاً: وصفه بأنه أواه حليم منيب: فقال: ﴿إِنَّ إِبَرُهِيمَ لَحَلِيمُ أَنَّهُ مُنِيبٌ ﷺ ﴿ [مود].

خامساً: سليم القلب: قال تعالى: ﴿إِذْ جَآةَ رَيَّهُۥ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِنْ جَآةَ رَيَّهُۥ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ الصافات].

سادساً: آتاه الله رشده وهو صغير، فضلاً من الله ومنّة، وقال: ﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَا ۚ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِمِينَ ۞ ﴿ [الانبياء].

سابعاً: رفع الله درجته: فقال: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَبْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ وَقِيدً عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَقَعِيدً عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلْ

ثامناً: اتخذه الله خليلاً: ﴿ وَالنَّمَذُ اللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥].

تاسعاً: أنه وفَّى ما عليه: فقال الله ﷺ: ﴿وَإِبْرَهِيمَ الَّذِي وَفَّ ۞﴾ [النجم].

وأما ما جاء عن النبي ﷺ:

فقد جاء رجل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: يا خير البرية، فقال صلوات الله وسلامه عليه: «ذاك إبراهيم خليل الله»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٦٩) من حديث أنس ١٠٠٠

وجاء عن النبي ﷺ أن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه (١٠).

وفي حديث المعراج: لما عُرج بالنبي ﷺ لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور (٢).

# دعوة إبراهيم عليه لأبيه:

ثم قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِيَّ أَخَافُ أَن يَمْسَكُ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴿ آمريم]، نعم، كلُّ كافر فهو ولي للشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَا اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيا اللهُ عَمران: ١٧٥] أي: يخوفكم أولياءه، وقال: ﴿ فَقَتِلُوا أَوْلِيا اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠) من حديث ابن عباس را

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٢)، واللفظ له.

الشَّيْطَانِ النساء: ٢٦]، وقال: ﴿إِنَّهُمُ التَّخَدُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِيآ مِن دُونِ اللّهِ الاعراف: ٣٠]، وكلمة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه هنا تضمنت \_ كما نرى \_ النصح، والرفق، واللين، ومحبة الخير، وإقامة الحجة على أبيه؛ لينقذه من عذاب الله تبارك وتعالى، ومن الضلال إلى الهدى، هكذا كانت دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فكيف كان رد أبيه عليه؟ ﴿قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ فِي يَاإِنَزِهِيمُ لَهِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرَجُمَنَكُ وَاهْجُرْفِي مَلِيًا ﴿ وَمَا الْمَالِ اللهِ اللهِ عليه ؟ [مريم]، إبراهيم يقول: (يا أبت. يا أبت. يا أبت)، وأبوه يقول: ﴿ يَتَإِبْرُهِيمُ لَهُ وَلَهُ بَعْدِهَا الكافر في قلبه، حتى كلمة (بُنني) لم يقله الإبراهيم، وإنما ناداه باسمه دلالةً على القسوة التي في قلبه عليه.

وقال: ﴿ وَإِذَا سَكِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْنَلُنَا وَلَكُمْ أَعْنَلُكُرْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ اَعْنَلُكُمْ اللَّهِ إِبراهيم سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَبْنَغِي الْجَهِلِينَ ﴿ القصص الفطيق نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر، فقال لأبيه: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُ ﴾ [مريم: ٤٧].

ثم قال: ﴿ سَأَسْتَغَفِّرُ لَكَ رَبِيّ المريم: ٤٧] وهذا وعد من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهذا الوعد، فقال: ﴿ وَاَغْفِرُ لِأَنِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ ﴿ الشَّعراء]، فوفي اللوعد، فقال: ﴿ وَاَغْفِرُ لِأَنِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ ﴿ الشَّعراء]، فوفي إبراهيم، ولكن لما تبيّن لنبي الله إبراهيم أن أباه عدو لله تبارك وتعالى تبرّأ منه، قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ وَلَمَنَا بَيّنَ لَهُ وَ أَنّهُ عَدُو لِيهِ تَبَرًا مِنهُ إِنَّ مِنهُ الله وكفره \_ اقتدى المسلمون بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فاستغفروا لموتاهم من المشركين، واستغفر النبي عَلَي لعمه أبي طالب، وكان يصلي على بعض المنافقين إذا ماتوا صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ النّبِي وَالّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِمُعَلِينَ وَلَوْ صَالُوا الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ النّبِي وَالّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِمُعَلِينَ وَلَوْ صَالُوا الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ النّبِي وَالّذِينَ عَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لَهُ مَن المَعْوَلِينَ مَنْ الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ أَنْهُمُ إِللهُمُ وَلَالِهُ إِللهُ اللهُ وَلَالَهُ اللهُ اللهُ

وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم صلوات الله وسلام عليه، فقال: وقد كانت لكم أَسَوَةً حَسَنَةً فِي إِرَهِيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ وَسلام عليه، فقال: وقد كانت لكم أَسَوَةً حَسَنَةً فِي إِرَهِيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ الْحَرْوَةُ وَاللَّهُ وَلَا يَبْنَا وَبَيْنَا الله الله وقد وقد والله وال

كذلك قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه: ﴿ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا

مَالِهَةً إِنِّ آرَكَ وَوَمَكَ فِي صَلَالِ مُبِينِ الانسسام: ١٧٤، وقال عَلَيْ وَوَالَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَا الْمَهُونِ وَقَالِهِمْ مَنَا الْمَهُونِ وَقَالِهِمْ مَنْ الْمَهُونِ وَقَالِهِمْ مَا تَعْبُدُونَ وَ وَالْمَا الْمَعْوِنَكُمْ اَوْ مَضُرُّونَ مَنْ اللَّهُ لَمَا عَكِينَ وَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ وَ أَوْ يَنَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ وَ مَنْ مَلُولُ اللَّهُ مَا كُفْتُر تَعْبُدُونَ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

# دعوة إبراهيم على لقومه ومناظرته لهم:

المرحلة الثانية من دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة قومه إلى التوحيد، فقال ـ جل وعلا ـ في ذكر المناظرة التي جَرَتْ لإبراهيم مع قومه، : ﴿ وَكَذَلِكَ نُونَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ لِإبراهيم مع قومه، : ﴿ وَكَذَلِكَ نُونَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ النَّمُ قِنِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ لَيْ النَّمُ وَلَيْكُونَ الْمَوْقِينِينَ ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا لَيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا لَيْ اللَّهُ الْاَفْلَ قَالَ لَهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَجَهَلُ وَجَهِي اللهِ اللهُ الل

إن موقف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من هذه الكواكب موقف مناظرة لا موقف نَظَر، فلم يشكَّ إبراهيم أبداً بالله ـ جل وعلا \_، ولا فكر يوماً أن النجم يمكن أن يكون رباً، أو أن القمر يمكن أن يكون

رباً أو أن الشمس يمكن أن تكون رباً أبداً، وإنما هذا على سبيل التنزل في المناظرة مع قومه، وهذا أمر شائع في المناظرات، ولذلك قال بعدها: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ [الأنعام: ٨٣]، إذاً هو أراد أن يقيم عليهم الحجة، وما أراد أبداً أن هذا إله من دون الله تبارك وتعالى (١).

وكأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال لقومه: تعالوا فلننظر هذا النجم هل يستحق أن يكون رباً؟ هذا القمر هل يستحق أن يكون رباً؟ هذه الشمس هل تستحق أن تكون رباً؟ أفل النجم، أفل القمر، رباً؟ هذه الشمس، أفل أي: غاب، ولا ينبغي لرب أن يغيب، والمناظر قد يقول شيئاً وهو لا يعتقده من باب الإلزام، ولذلك سيأتينا قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لقومه لما جاءوا \_ وقد كسر أصنامهم \_ فقالوا للسلمه : ﴿ اَلْتَ فَعَلَتُ هَلْنَا بِنَالِمَتِنَا يَتَإِبَرُهِيمُ إِن كَالُمُ مَكْلُهُ كَبِيرُهُمُ هَلَا على سبيل المناظرة لا على سبيل المناظرة لا على سبيل الاعتقاد، فهو أراد أن يلزمهم وأن يقيم عليهم الحجة صلوات الله وسلامه عليه.

وفي قوله: ﴿ هَلْذَا رَبِّيُّ ﴾ [الأنعام: ٧٦] يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون هذا من باب الاستفهام، فكأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه جلس مع قومه، فلما رأى النجم قال لهم: (هذا ربي)؟ بإسقاط الهمزة، (أهذا ربي؟) أهذا تزعمون أنه ربّ؟ فلما غاب طلع القمر، فقال: أهذا ربي؟ فلما غاب طلعت الشمس قال: أهذا ربي؟ وهو لا يقولها على سبيل الاستفهام، على لا يقولها على سبيل الاستفهام، على وجه التوبيخ والتحقير لرأيهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَفَإِينَ وَجِهُ النّبِياء: ٢٤] أي: إذا متّ أنت هم يخلدون؟! أنت

<sup>(</sup>١) لزيادة الفائدة يراجع: «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢٩١).

تموت وهم ميتون، فهذا يكون على سبيل التوبيخ في الاستفهام، لا على سبيل أنه يعتقد هذا الأمر.

# والدليل على أن إبراهيم لم يشك أمور منها:

أولاً: الاعتقاد بأن النجم ربّ، أو أن القمر ربّ، أو أن الشمس ربّ كفر، والأنبياء معصومون مِنْ الكفر، وقد تقدم القول في هذا، وقد أجمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون من الكفر، ومن زعم أن نبياً من الأنبياء كفر بالله تبارك وتعالى؛ فهو الكافر.

ثانياً: إبراهيم أنكر الشرك في البداية: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ الْتَاعَامُ اللَّهِ أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فِي طَلَالٍ تُمِينِ ﴿ الْأَنعَامِ]، ثم قال: ﴿ وَلَلَّمَا رَبَّ الْفَكَرَ بَانِفًا قَالَ هَنذَا رَبِّ ﴾ [الأنعام: ٧٧]، إذاً هو في البداية أنكر عليهم أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى، فكيف يشك في هذه المسألة؟

ثالثاً: هذه الآية إنما كانت بعد أن أراه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض؛ أي: عظمة خلق الله ـ جل وعلا ـ، ثم قال: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّهُ رَءًا كَوْكَباً ﴾ [الأنعام: ٢٧]، فالذي أراه الله ملكوت السماوات والأرض لا يمكن أبداً أن يشك بأن النجم رب، أو أن القمر رب، أو أن الشمس رب.

رابعاً: قوله تعالى في آخر هذه الآيات: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِدِهِ [الانعام: ٨٣] دَلَّ على أنه أراد أن يقيم عليهم الحجة، لا أنه اعتقد ذلك صلوات الله وسلامه عليه.

خامساً: نفى الله الشرك عن إبراهيم في كثير من الآيات، فقال: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٦٠]، ﴿ وَلَرُ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٦٠] في آيات كثيرة، وهذا يُسمى بنفي الكون؛ أي: لم يكن، ولن يكون أبداً من المشركين، وهذا نصٌ من الله تبارك وتعالى إذ يستغرق جميع الزمن الذي عاش فيه إبراهيم عليه.

### هل وقع الكذب من إبراهيم ﷺ:

قال الله تسارك وتعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِم مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَالسَعِماء]، ﴿إَيْفَكَا ءَالِهَةَ دُونَ اللّهِ ثُرِيدُونَ ﴿ فَمَا ظَنْكُمْ بِرَبِ الْعَنْكِينَ ﴿ فَنَظَرَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومن المعلوم من الدين بالضرورة، أن الأنبياء صادقون في كل ما أخبروا به عن الله ﷺ، وأن من كَذَّبَ نبياً في خبر فهو كافر بالله تبارك وتعالى، فهل كان إبراهيم سقيماً؛ أي: مريضاً؟ وهل يجوز أن ينسب إليه الكذب صلوات الله وسلامه عليه؟

قال رسول الله ﷺ كما في الحديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: في قوله: ﴿إِنِّى سَقِيمٌ ﴾، وفي قوله: ﴿بَلُّ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَلَاكُ ، وفي قوله: عن زوجته عند الملك الظالم: إنها أختي»(١).

هذه ثلاث كذبات تنسب إلى نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، بل قد جاء في الحديث الصحيح - حديث الشفاعة - أن الناس يذهبون إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيقولون له: أنت خليل الله، اشفع لنا عند ربك، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: «إني قد كنت كذبت ثلاث كذبات»(۲)، فهل يجوز أن يُنسَب لإبراهيم الكذب أو لا؟

النبي عَلَيْ الذي هو من أعظم الناس تعظيماً لإبراهيم صلوات الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص٥٥.

وسلامه عليه قال: "نحن أولى بالشك من إبراهيم" فنزهه، وكثيراً ما كان يفتخر بنسبته إلى إبراهيم، بل إن الله كثيراً ما كان يقول له: ﴿وَالنَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [النساء: ١٢٥]، وإبراهيم نسب هذا إلى نفسه، وقال: "كذبت ثلاث كذبات» وجاء عن النبي على أنه قال: "كذب في ذات الله" فكيف يُحمل هذا الكذب؟

# أجاب أهل العلم بعدة أجوبة:

الجواب الأول: أن هذه الكذبات الثلاث إنما كانت قبل النبوة، ونهيه لهم عن عبادة الأصنام، وقوله: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ إنما كان من باب الفطرة؛ أي: إن فطرة إبراهيم دفعته لهذا، ولذلك لما كان يبعثه أبوه ليبيع الأصنام يقول: «من ذا الذي يشتري ما يضر ولا ينفع»، وكان ينكر على قومه عبادة الأصنام، كلُّ ذلك قبل النبوة، ولذا يأتينا عندما يكسر إبراهيم الأصنام يقول قومه: ﴿سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمُ يُقَالُ لَهُ وَإِرْهِيمُ ﴾ [الأنياء: ٦٠].

إذاً هو غير معروف، هو فتى؛ أي: صغير، يقال له: إبراهيم، ولو كان قد بعث إليهم ما كانوا يقولون: ﴿فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥ إِبْرَهِيمُ﴾.

وكذا الأمر بالنسبة لقوله: ﴿ بَلْ فَعَكَدُ كَبِرُهُمْ ﴾ لأنها في قصة واحدة، وكذا في ذهابه إلى ذلك الملك، قالوا كذلك يكون قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه.

والجواب الثاني: إنما قال هذا من باب التورية، خاصةً عندما قال: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ إذ لا يلزم أن يكون يريد المرض الذي هو علة في الجسد، وإنما هو سقيم كما قال النبي ﷺ: «إن الميت ليعذب ببكاء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٧٢)، ومسلم (١٥١) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً، وهو في الصحيحين.

أهله»(١) أي: العذاب النفسي، يتعذب لأجلهم، لأجل ما يرى ما هم عليه من الضلال، وكذلك يقول: إني سقيم مما أراه منكم من ضلال، سقيم مما أراه منكم من باطل، ومن كفر بالله، وعبادة للأصنام التي لا تضر ولا تنفع، بل تضر ولا تنفع فيكون هذا من باب التورية لا من باب الكذب.

وكذا قوله: ﴿ بَلْ فَعَكَامُ كَبِيرُهُمْ هَلَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣] إنما قاله لهم من باب الاستهزاء والتحقير لهم، ولذلك قال بعدها: ﴿ فَسَنْلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُوك ﴾ [الأنبياء: ٦٣] اسألوهم، مَنْ كسرها؟ اسألوا هذا الكبير هل هو الذي كسرها أو لا؟

وأما قوله لزوجته إنها أخته، فإن هذا على سبيل دفع أعظم المفسدتين، وذلك أنهم ذكروا أن ذلك الملك إذا عرف أن لها زوجاً قتله، وأخذها لنفسه، فلذلك دفع إبراهيم أعظم المفسدتين بأخفهما، فكذب وقال: هي أختي؛ لينجو من القتل، وتنجو هي من الاغتصاب، وهذا عين العقل، وهذا هو الواجب في الشرع أن الإنسان إذا اعترضته مفسدتان \_ ولا بد من الوقوع في إحداهما \_ فإنه يقدم أخف المفسدتين.

ولذلك ولو أن مظلوماً خلفه من يريد أن يقتله أو يؤذيه، ثم جاء واختبأ عند شخص، ثم سئل أين فلان؟ فقال له: والله لولا أن الكذب حرام لقلت أنه غير موجود، هو في الداخل، فهو آثم ومجرم بفعله هذا لأنه عرض للقتل بجهله، بل إن الكذب هنا واجب.

فالقصد أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إنما قال هذا من باب دفع أعظم المفسدتين (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٨٨)، ومسلم (٩٢٨).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن القيم كلله: (إذا تأملت شرائع دينه سبحانه التي وضعها بين عباده؛ وجدتها لا
 تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم =

ولذلك لما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى لم يقل له قومه إنك تكذب وما اتهموه بالكذب؛ لأنهم ما فهموا أبداً أن في قوله: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩] وأن في قوله: ﴿بَلُ فَعَلَهُ كَبِرُهُمْ هَلَا) [الأنبياء: ٣٦] أنه كذاب، بل فهموا أنه أراد إلزامهم بالحجة صلوات الله وسلامه عليه.

ثم كذلك ليس فيه أنه خاطبهم بهذا، فقال لهم: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾، بل قالها في نفسه: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ الصافات: ٨٩] أي: مما أراه من ضلال قومي.

### هذم الأصنام من سنن الأنبياء والمرسلين:

خرج قوم إبراهيم على الله عيدهم، وإبراهيم فيه حرقة على ما يفعله قومه، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَا اللهِ بَالِهُ وَتعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَا اللهِ الصافات: ٩١] أي: مسرعاً متخفياً، فدخل على الآلهة، فوجدها في بهو عظيم، ومكان متسع، وقد وُضع لها الطعام، فدخل عليها، ووجد الطعام كما هو لم يتغير، فقال لهم: ألا تأكلون؟

وهذا يفعله بعض الجهال الآن يذهبون إلى المقابر ويضعون الطعام والشراب عند قبر الميت ليشاركهم في الطعام، هؤلاء يقال لهم كما قال إبراهيم لهذه الأصنام: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾، فجاء إلى هذه الأصنام، فقال: ألا تأكلون؟ كلوا، وُضع الطعام لأجلكم، ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ مَا لَكُمْ لَا نَظِفُونَ ﴾ [الصافات] قولوا: لا نريد، قولوا: لا نأكل، قولوا: لا نجوع، قولوا: نحن آلهة، ﴿مَا لَكُمْ لَا نَظِفُونَ ﴾ عبروا عن رأيكم مالكم لا نجوع، قولوا: نحن آلهة، ﴿مَا لَكُمْ لَا نَظِفُونَ ﴾ عبروا عن رأيكم مالكم لا

<sup>=</sup> أهمُّها وأجلُّها، وإن فاتت أدناهما، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناهما». «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٣٦٢).

تنطقون؟ ﴿ فَرَاعَ عَلَيْمٍ مَنْرَبًا بِٱلْمِينِ ﴿ أَي: كَسَرَهَا صَلُواتِ الله وسلامه عليه، فأقبَلُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴿ وَالله عَلَيه، فأقبَلُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴿ وَالله عَلَيه، فأقبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ قالوا أَبْتُوا لَهُ بُنْيَنًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَبْدًا فَعَلَنْهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ [الصافات].

وهذا إقرار واعتراف منهم أنها لا تنفع، ولا تضر، ولا تسمع، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ۚ إِنَرَهِيمَ رُشَدُهُ مِن فَبْلُ وَكُنّا بِهِء عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَلْهِ النّمَاشِلُ الَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا لَمَا عَبِينِ ۞ قَالَ لَقَدْ كُتُمُ أَنتُمْ وَمَابَا وَكُمْ فِي صَلَلِ مُبِينِ وَجَدُنَا عَالِوا أَجِعْتَنَا بِالْحَقِ أَرُ أَنتَ مِنَ اللّعِينِ ۞ [الانبياء] كأنهم في كلامهم محبون للحق وأنهم يتبعونه، ﴿ وَالُواْ أَجِعْتَنَا بِالْحَقِ أَرُ أَنتَ مِنَ اللّعِينَ ۞ قَالَ محبون للحق وأنهم يتبعونه، ﴿ وَالُواْ أَجِعْتَنَا بِالْحَقِ أَرُ أَنتَ مِنَ اللّعِينَ ۞ قَالَ عَلَى ذَلِكُمْ مِن اللّعِينَ ۞ قَالَ مُرْمِن اللّهِينَ ۞ وَأَنّا عَلَى ذَلِكُمْ مِن اللّعِينَ ۞ قَالَ وَتَعَالَى عَلَيْهُمْ بَعْدَ أَن تُولُولُ مُدْيِينَ ۞ [الانبياء]، إذا هـدُهم وَنَاللّهِ لاَحْكِدَنَ أَصْنَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُولُ مُدْيِينَ ۞ [الانبياء]، إذا هـدُهم وَنَاللّهُ وسلامه عليه بأنه سيكيد هذه الأصنام، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا ﴾ أي: حطمهم ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إلّا نبياء].

وهذا فيه إشارة إلى غيرة الكبير المتعال على الذي لا يرضى أن

يَعْبُد أحد غيره ﷺ، فإبراهيم كسر جميع الأصنام إلا كبيرهم لعلهم إليه يرجعون، كأن يقول لهم: كما أن هذا الكبير غارَ مِنْ هذه الأصنام أن تعبد، فالله يغار أن يعبد غيره ﷺ.

وهنا في قوله ﴿وَتَٱللَّهِ﴾ هذه حلف، تقول: والله، بالله، تالله، آلله، هذه كلها أقسام، يقسم صلوات الله وسلامه عليه ﴿لَأَكِبَدَنَّ أَمَّنَّكُمُ﴾ [الأنباء: ٥٧].

وهنا قال بعض أهل العلم: إنما قال هذا إبراهيم في نفسه يعني ما قالها لهم، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته لما قالوا: ﴿إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَدُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُم شَرُّ مَكَانًا ﴾ [يوسف: ٧٧] هذه لما قالها ما سمعوها، وإنما قالها في نفسه أنتم شرُّ مكاناً، وكذلك إبراهيم هنا قال: ﴿وَتَاللّهِ لَأَكِدَنَ قَلْهُ أَمْنَكُم ﴾ [الأنبياء: ٥٥] يُحَدِّث نفسه، فإذا إما أن يكون قالها في نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنه أسمعهم، ولذلك سيأتينا قول الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا: ﴿سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيم ﴾ [الأنبياء: ٢٠] أي: هدد بكسر هذه الأصنام.

فلما رجعوا ووجدوا الآلهة مكسرة محطمة جذاذاً كما أراد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ﴿قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَا بِعَالِهَتِناَ إِنّهُ لَمِنَ الظّالِمِينَ صلوات الله وسلامه عليه، ﴿قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَا بِعَالِهَتِناَ إِنّهُ لَمِن الظّالِمِينَ الْفَاوْ مَا أَوُا مَا أَوُا مَا أَوُا مِنْ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالُمُ مَن يَذْكُرُهُمْ أَي يَذكرهم الله المعيب والنقص، ينتقص هذه الأصنام، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، يتنقص هذه الأصنام ﴿قَالُواْ فَأْنُواْ بِهِ عَلَى آعَينِ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ وَ وهذا الذي يريده إبراهيم، يريد أن يتكلم على أعين الناس، ولذلك لما جاء موسى لفرعون ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّهِ فَي أُولَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّهِ فَي بيوم

العيد، ﴿ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُعَى ﴾ [طه: ٥٩] حتى يرى الناس.

وكذا غلام الأخدود عندما أراد الملك قتله ولم يستطع، قال له غلام الأخدود إذا أردت قتلي فافعل ما آمرك، اجمع الناس ثم افعل كذا وكذا<sup>(۱)</sup>، فهو يريد هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن يُحضروه على أعين الناس حتى يقيم الحجة على الجميع صلوات الله وسلامه عليه.

فلما جمعوا الناس قالوا له أمام الناس: ﴿ اَلْتَ فَعَلْتَ هَلْا إِنَالِمُتِنَا وَالْمَارِ إِلَى الصنم يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِرُهُمْ هَلاً ﴾ [الانبياء]، وأشار إلى الصنم الكبير ﴿ فَتَنَكُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾، وإن كانت لكم عقول تعقلون ما تقولون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَرَبَحُعُوا إِنْ النَّسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [الانبياء]، كلامه صحيح، ﴿ أَنتُمُ الظَّلِمُونَ ﴾، لماذا تركتم الآلهة بدون حراسة، وتركتم إبراهيم يكسرها، ﴿ أَنتُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ تستحقون ما أصابكم، وهذا ما أراده إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، بأنهم كما اعترفوا أمامه ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتُولُلاً وَ يَنْطِقُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٥] أرادهم أن يعترفوا أمام الناس مرة ثانية أن هذه الآلهة لا تنطق، فقامت عليهم الحجة.

ومن هذا أخذ أهل العلم في قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ هُلَ يَسَمُعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنْعَعُونَكُمْ أَوْ يَسَمُعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ [الانبياء] أن الله تبارك وتعالى وقوله: ﴿ فَشَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ [الانبياء] أن الله تبارك وتعالى يوصف بالسمع والكلام ﴿ الله إلان إبراهيم عاب على الآلهة أنها لا تسمع، فعيب على إله ألا يسمع، وعاب على الآلهة أنها لا تتكلم، لا ينطقون، فعيب في الإله ألا يتكلم، ويوصف بالكلام من آيات أخرى كذلك، ولكن عيب في الإله ألا يكون فيه هذا أو ذاك، قال إبراهيم:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٠٥) من حديث صهيب فيه.

﴿ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أَن أَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ ﴾ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ ﴾ [الانبياء] آلهة تُحرَس! آلهة تُنْصَر! ما فائدة هذه الآلهة؟!

ولذلك ذُكِرَ عن بعضهم من كفار قريش أنه رأى إلهه من بعيد وإذا عنده ثعلب يبول عليه، يبول على الصنم، فأخذته غيرة على إلهه فصار يركض، فلما رآه الثعلب فرّ، فوصل إلى الإله وإذا البول فوق رأس إلهه الصنم، فنظر إليه، ثم فكر قليلاً، وقال: أربّ يبول الثعلبان برأسه؟! ما هذا الرب؟ ربّ يبول عليه ثعلب، والثعلب من أحقر الحيوانات عند العرب، قال: أربّ يبول الثعلبان برأسه؟! فَقُبّح من رب. ثم نظر إلى نفسه، فقال: وتُبّح عابده.

### وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم:

وحينما أقرّوا بهذه الهزيمة، وأقام إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه عليه عليه عليه الحجة؛ لجؤوا إلى القوة، وذلك أن نبي الله إبراهيم لما قال لهم: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبُرُهُمْ هَلَا فَسَنَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٣]، ألزمهم أحد أمرين:

الأمر الأول: أن يقولوا: صدقت يا إبراهيم، لا ينطقون، ولا يسمعون، ولا يدافعون عن أنفسهم.

الأمر الثاني: أن يقولوا: صدقت يا إبراهيم فعله كبيرهم هذا، وفي كلا الحالتين يخرج منها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وهم ألزموا واعترفوا بالأولى، فقالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلاَء يَنطِقُون الانبياء: ٢٥]، واعترفوا بالأولى، فقالوا: ﴿حَرِقُوهُ والكنهم لما أعيتهم الحجة؛ استخدموا القوة والبطش، قالوا: ﴿حَرِقُوهُ وَالْصَرُوا عَالِهَ اللهَنكُمُ إِن كُنتُم فَلِعِلِين اللانبياء: ٢٨]، وهذه تسمى بشريعة الغاب، شريعة الظفر والناب بالقوة، لا بالحجة، والعقل، والمنطق، ولا إقناع ﴿حَرِقُوهُ ، ومثله ما قاله فرعون لموسى: ﴿لَهِنِ التَّفَدُت إِلَهًا غَيْرِي النَّعَدَت إِلَهًا غَيْرِي النَّعَدَت الله الله المؤون في البداية، لأَجْمَلنَك مِنَ الْسَجُونِينَ [الشعراء: ٢٨]، انتهى الإقناع، يناقشون في البداية، فإذا ألزموا الحجة لجؤوا إلى القوة، وهكذا الأمر مع أبيه لما قال له: (يا أبت. . يا أبت. . ) فجاء الجواب: ﴿أَرَغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِنزَهِيمُ لَنِ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكُ المريم: ٤٤]، اللجوء إلى القوة بعد أن تعييهم الحجة.

### إلقاء إبراهيم في النار:

أشعلوا ناراً عظيمة، أرادوا أن يحرقوا إبراهيم على فيها، وقد ذكروا أن المرأة كانت إذا مرضت نذرت، إن شُفيتُ لأجمعن حطباً لحرق إبراهيم، فجمعوا حطباً عظيماً لحرق إبراهيم، حتى قالوا: إنهم أشعلوا ناراً عظيمة بحيث إنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا منها ليلقوا إبراهيم فيها من شدة حرّها، فوضعوه على آلة المنجنيق ورموه رمياً، ﴿وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُوا الله مَكْرُهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَيَعَدُّرُ الله وَالله عَلَيْ الله وَمَكُرُونَ وَيَعَكُرُ الله وَالله عَلَيْ الله والمانات] القوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فقال: «حسبي الله ونعم الوكيل» الله أكبر، المؤمن الصادق التقي النقي المخلص الذي امتلاً قلبه يقيناً وإيماناً المنه تبارك وتعالى، يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله تبارك وتعالى، يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله تبارك وتعالى، يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله تبارك وتعالى، يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله تبارك وتعالى، يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله تبارك وتعالى، يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله تبارك وتعالى، يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله تبارك وتعالى، يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله تبارك وتعالى، يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله تبارك وتعالى، يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج «حسبي الله وتعالى»

ونعم الوكيل»، يرى الموت بعينيه، سيلقى في هذه النار العظيمة، «حسبي الله ونعم الوكيل».

قال ابن عباس على الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما أُلْقي في النار، وقالها محمد وأصحابه لما قيل لهم: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَيَ النَار، وقالها محمد وأصحابه لما قيل لهم: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَرَادَهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣](١).

عن عائشة على أن النبي على أخبرهم «أن إبراهيم على حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله»(٢).

وقال صلوات الله وسلامه عليه: «اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم»(٣)، وهو حيوان الأصل فيه الإفساد(٤).

واشتهر عند الناس أنه لما رُمِيَ إبراهيم في النار، وهو في الهواء جاءه جبريل، وقال: هل من حاجة تدعو الله تبارك وتعالى؟ فقال إبراهيم: «علمه بحالي يغني عن سؤالي» وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٨٣، ١٠٩، ٢١٠)، وابن ماجه (٣٢٣١)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٥٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» من حديث عائشة راكا.

<sup>(</sup>٤) وتسميه العامة «البريعصي».

تيمية كذب موضوع، لم يثبت، بل إنه لجأ إلى الله وقال: «حسبي الله ونعم الوكيل».

### هجرة إبراهيم ﷺ:

بعد أن أيقن نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن قومه مصرون على ما هُمْ عليه من العناد والكفر بالله تبارك وتعالى، وعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، حتى بعد أن أظهر الله تبارك وتعالى أمره، وغلبت حجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه باطلَهم، وبعد أن ظهر ضعف آلهتهم، وسَفَهُ عقولهم، بعد هذا كله يئس منهم نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وفكّر في الهجرة من هذه البلاد إلى بلد آخر يعبد الله تبارك وتعالى فيه.

واختلف أهل العلم في البلد التي هاجر إليها نبي الله إبراهيم عليه على قولين:

القول الأول: إنه هاجر إلى مكة المكرمة شرفها الله.

القول الثاني: إنه هاجر إلى الشام، وهو لا شك دخل الشام، ودخل مكة المكرمة.

والهجرة ذُكرت لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ﴿ [مريم: ٤٧] فاعتزلهم في العبادة، واعتزلهم كذلك في المكان.

الموضع الثاني: في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أنه قال: ﴿ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّتُ ﴾ [العنكبوت: ٢٦].

الموضع الثالث: في قول الله تبارك: ﴿ وَنَعَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ

اَلَتِي بَكَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَلَكِمِينَ ﴿ إِللَّهِ الْانْبِياءَ]، وفي قوله: ﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مَهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّيَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ العنكبوت].

## نصيحة للدعاة:

بعد كل هذه الدعوة لم يؤمن لإبراهيم على إلا لوط، ولذلك يأتينا في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لامرأته عندما تدخل على الجبار: «قولى له إنك أختى فأنت أختى في الإسلام ولا يوجد على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك (١)، ونبي الله إبراهيم، خليل الرحمن، خير الخلق بعد رسول الله ﷺ بذل ما بذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وناظر قومه عياناً جهاراً وأبطل حجتهم وباطلهم، وأظهر الله الحق على لسانه، وأظهر الله معجزته بأن نجاه من النار التي بذلوا ما بذلوا في سبيل جمع الحطب إليها وإشعالها، ومع هذا لم يؤمن به أحد، فما نقول نحن عندما نقصر في الدعوة إلى الله، ويكون قليل من الإخلاص، مع قليل من العلم، مع قليل من التقوى، وقليل من الجهد، ثم يحزن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب له أحد!! ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] ويقول لنبيه محمد ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ ﴾ [القصص: ٥٦] والواجب علينا أن نفعل ما يأمرنا الله به، علينا أن نؤدي ما علينا، ألا نأتي يوم القيامة وقد قصرنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك لما قال أهل السبت بعضُهم لبعض: ﴿ لِمَ تَمِظُونَ قَوَّمًّا ﴾ [الأعراف: ١٦٤] يقولون للذين أنكروا على أهل السبت فِعْلَهِم، ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا آللَهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٤]، فنحن نحتاج إلى أمرين اثنين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢١٧)، ومسلم (٢٣٧١).

الأمر الأول: نحتاج إلى أن نعتذر بين يدي الله تبارك وتعالى أننا قد بلغنا.

الأمر الثاني: وهو أن يهتدي الناس، وهداية الناس ليست بأيدينا، القلوب بين أُصبعين من أصابع الرحمٰن يقلبها كيف شاء الله الله الله الله، ولا يضرك ولا يضرنا إن لم يستجب لك أحد.

فهل أنزل الله مِنْ منزلةِ إبراهيم على المّا لمّ يستجب له أحد؟ بل إبراهيم هو إبراهيم، وهو بالمنزلة العظيمة عند الله، وهو الذي رآه النبي على مسنداً ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، وهو خليل الرحمٰن، قبل أن يدعو قومه وبعد أن دعا قومه، وبعد أن لم يستجب له أحد، هو خليل الرحمٰن صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن دعا وبذل الوسع والجهد الكثير ولم يستجب له أحد جاءت المسألة الثانية ألا وهي الهجرة من هذه البلاد، وذلك أن المسلم مطالب بالهجرة من الأرض التي لا يستطيع فيها أن يعبد الله \_ جل وعلا \_.

فهذا نبينا محمد على خرج من مكة، وهو يقول: «والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت» (٢) خرج ليدعو إلى الله تبارك وتعالى، وخرج أبو بكر يسيحُ في الأرض يعبد الله ـ جل وعلا ـ، فالمسلم أبداً لا يتعلق قلبه بأرض، ولا يتعلق قلبه بأهل، وإنما يتعلق قلبه بالدين، فأي أرض استطاع فيها أن يقيم دين الله تبارك وتعالى، فهي أرضه، وهى بلده، وهؤلاء هم عشيرته.

هاجر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، والهجرة كانت واجبة

<sup>(</sup>١) هذا المعنى أخرجه مسلم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو ركا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٩٢٥)، وابن ماجه (٣١٠٨) من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء ﷺ، وهو في قصحيح الجامع (٧٠٨٩).

عليه، وهي واجبة على كل أحد، ولا تنقطع الهجرة ـ كما يقول النبي ﷺ ـ حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها(١).

# إبراهيم ﷺ مع النمروذ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٤٧٩) من حديث معاوية رهو في الصحيح الجامع؛ (٧٤٦٩).

قال الله ـ جل وعلا ـ ذاكراً هذه القصة القصيرة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى خَاجَ إِبْرَهِهُمْ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِهُمْ رَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَّكِ إِذْ قَالَ إِبْرَهِهُمْ رَبِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

المشهور عند أهل العلم أن هذا الرجل هو مَلِك بابل، ويقال له: النمرود أو النمروذ ـ بالذال المعجمة ـ بن كنعان، وكان من ملوك الدنيا، وذُكِرَ أن الذين ملكوا الدنيا أربعة، ملكان كافران، وملكان مؤمنان، أما المؤمنان: فسليمان صلوات الله وسلامه عليه، وذو القرنين، وأما الكافران: فهذا النمرود، والثاني بختنصر.

 بالشمس من المشرق، فليأت بها ربك من المغرب؛ وذلك أنه لو قال ذلك لظهر كذبه؛ لأنه لا يمكنه ذلك؛ لأن إبراهيم سيقول له بعدها: فإن كان الأمر كذلك؛ فأتِ بها من المغرب إذا كنت أنت الذي تأتي بها من المشرق، وأيضاً لم يطلب من إبراهيم أن يأتي بالشمس من المغرب؛ لأنه يعلم أنها سنن كونية، وأن هذه السنن لا تتغير لأجل مناظرة أمثال هذا الرجل.

قال ابن كثير كَثَلَهُ: "وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقالٌ من دليل إلى أوضح منه، ومنهم من قد يطلق عبارة ردية. وليس كما قالوه بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويُبَيِّن بطلان ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني»(١).

وذكر أهل العلم أنه بعد هذه المناظرة القصيرة، منع النمرود إبراهيم من الميرة، يعني: لم يعطه الطعام، عقوبة لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه؛ لأجل هذه المناظرة، حيث أظهر عجزه أمام الناس كما قال ـ جل وعلا ـ: ﴿فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] بُهِتَ؛ أي: انقطع ولم يجد جواباً، رجع إلى أهله، فلما كان في الطريق بعد هذه المناظرة، وهذا الخوف من ذلك الرجل الذي كان يمكن أن يبطش به، فمَرَّ على تراب فحمل منه بدل الطعام حتى إذا دخل البيت قالت زوجته: أين الطعام؟ قال: هذا الطعام، ثم ذهب ليرتاح، فدخل البيت، ووضع العِدْلَين الذين ملأهما تراباً ثم دخل ونام صلوات الله وسلامه عليه، فلما استيقظ وإذا زوجته سارة قد أعدت الطعام، استغرب، وقال: من أين لكم الطعام؟ قالت: هذا الذي جئت به، فعرف أن الأمر من عند الله ـ كل وعلا \_، وأنه رزق ساقه الله ﷺ إليه.

<sup>(</sup>۱) فقسير ابن كثير، (١/ ١٨٦).

## قصة إبراهيم مع الملك الظالم:

ووقعت لإبراهيم كذلك حوادث كثيرة، منها أنه ابتلى بملكٍ جبارٍ، قيل: هو النمروذ نفسه الذي ذكرناه، وقيل غيره.

قال رسول الله ﷺ: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبارٍ من الجبابرة، فقيل له: إن ههنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه، فسأله عنها، قال: من هذه التي معك؟ فقال: هي أختي.

ثم أتى نبي الله إبراهيم لسارة، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك؛ فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك يقصد الأرض التي هو فيها، وإلا فنبي الله لوط مؤمن، ولكن ليس معهم في هذه الأرض، «فأرسل إليها وقام إبراهيم يصلي» لا يملك شيئاً، لا يملك أن يقاتل هذا الجبار، ولا يملك أن يمنعه، قام يصلي، لجأ إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا المؤمن، إذا ضاقت به الأمور؛ فإنه يلجأ إلى مفرج الشدائد سبحانه.

"ودخلت سارة على ذلك الملك فذهب يتناولها بيده" يعني: أراد أن يمسكها بيده فأخِذَ، صارت يده كأنها خشبة لا يستطيع أن يحركها، فقال: "ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق"، ثم تناولها الثانية، "فأخِذَ أشد من الأولى، فقال: ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله، فأطلق، ثم نادى بعض حجبته، فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، وإنما جئتموني بشيطان، أخدموها هاجر" أي: أعطاها خادمة "وأخرجوها عني"، فأتت سارة معها الخادمة إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما زال يصلي، فأومأ بيده، ماذا حدث؟ أشار وهو يصلي، فقالت: "رد الله كيد

الكافر» ولم تقل رددته أنا، وإنما «رد الله كيد الكافر في نحره، وأخدم هاجر» قال أبو هريرة ـ راوي الحديث ـ: تلك أمكم يا بني ماء السماء (١).

ومعنى قول أبي هريرة: «تلك أمكم يا بني ماء السماء»: يقول للعرب: هذه هاجر التي أخدمها هذا الملك لسارة هي أمكم يا بني ماء السماء، وماء السماء هو زمزم الذي أخرجه الله تبارك وتعالى لإسماعيل علي كما سيأتينا، وسُمي ماء السماء؛ لأنه إنما خرج بأمر الله تبارك وتعالى، فأنتم أبناء المرأة التي بسببها خرج هذا الماء لكم في الأرض التي تعيشون أنتم فيها.

لو قال قائل: لِمَ قال إبراهيم إنها أختي؟ ولِمَ لَمْ يقل زوجتي؟ خاصة وأن الملك إذا أراد أن يغتصب هذه المرأة لا يختلف الأمر عنده أختاً كانت أو زوجة، فإنه سيغتصبها، فهل إذا كانت أختاً سيمتنع، وإذا كانت زوجة سيغتصبها؟

ذكر أهل العلم أن الفرق كما وجدوه أيضاً في كتب أهل الكتاب هو أن ذلك الرجل كان إذا عرف أن لامرأة أعجبته زوجاً قتله واغتصبها فأخف الضررين أن يغتصبها ولا يقتل إبراهيم على . وقيل: يقتله غيرة؛ لأنه يريدها له. وقيل: كذلك أنه كان من دينه، أنه لا يقرب امرأة حتى يقتل زوجها، فقول إبراهيم إذا صلوات الله وسلامه عليه: «إنها أختى» حتى يسلم من القتل، لا أن تنجو هي من الاغتصاب أو عدمه؛ لأن هذا لم يكن سيؤثر في ذلك الأمر.

وهذا الكذب جائز؛ لأنه إذا تعارضت مفسدتان ـ مفسدة الكذب ومفسدة القتل . ومفسدة القتل .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٧١).

#### غيرة النساء:

كانت سارة عاقراً، فلما أهداها الملك هاجر أهدتها لإبراهيم، ليتسررها؛ أي: ليجامعها، فقربها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فأنجبت له إسماعيل، فوقعت الغيرة في قلب سارة، عند ذلك خرج إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهاجر وابنها إسماعيل مهاجراً أيضاً، أخذهما إلى مكة، وهذا يُقرِّب أن إبراهيم إنما هاجر في بداية الأمر إلى الشام، ثم بعد ذلك هاجر بأمَتِهِ هاجر وبولده إسماعيل إلى مكة.

ترك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أمته هاجر وولده إسماعيل في مكة، ويذكر لنا الإمام البخاري هذه القصة في صحيحه (١):

عن ابن عباس ولله قال: أول ما اتخذ النساء المِنْطَق من قِبَلِ أم إسماعيل، اتخذت منطقاً لتعفي أثرها عن سارة، لشدة غيرة سارة منها، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت؛ أي: الحرام، عند دوحة الله فوق زمزم في أعلى المسجد، ولم تكن زمزم موجودة في ذلك المكان، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء فقط، ثم ققى منطلقاً، تركهما وانصرف، فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مراراً تردد عليه، وهو منطلق عنها وجعل لا يلتفت إليها، عندها أدركت شيئاً معيناً، فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم المأمرة أن يترك ولده، أول ولد له مع أمه في هذا المكان القفر مع جراب من تمر وسقاء من ماء فيستجيب، ما صار خليلاً للرحمٰن إلا بهذا، قالت:

<sup>(</sup>۱) اصحيح البخاري، (۳۳۱٤).

<sup>(</sup>٢) المِنْطَق: هو ما يشد به الوسط. «فتح الباري».

<sup>(</sup>٣) الدوحة: هي الشجرة.

آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، الله أمرني بهذا، قالت: إذا لا يضيعنا.

الله أكبر، يقين، صدق عند هذه المرأة عجيب، وتوكل على الله لا تكاد تجده عند الرجال، ومن كان الله معه؛ فلا شك أن الله كافيه الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه \_ جل وعلا \_، إن التوكل على الله فيه راحة للنفس وطمأنينة قلما يجدها الناس من غير المتوكلين على الله \_ جل وعلا \_-

وقد أخرج الإمام الطبري تَخْلَلُهُ وحسنه الحافظ ابن حجر من حديث عليّ أنها ناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أو قالت أنا أم ولد إبراهيم، فقال لها: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله، فقال: وكلكما إلى كاف ﴿ أَلِيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَمْ ﴾ [الزمر: ٣٦].

ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات فقال: ﴿رَبُّنَّا إِنِّ أَشَكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ السراهيم: ٣٧]، شم انصرف صلوات الله وسلامه عليه.

وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد الماء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوَّى من العطش، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه بهذا الوضع، فوجدت الصفا أقرب جبل من الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، وكان وادياً، فكانت تجري فيه حتى تصعد الوادي (۱)، ثم أتت المروة، فقامت عليها، فنظرت هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات، عليها، فنظرت هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات،

<sup>(</sup>١) والرجال اليوم يسعون سعياً شديداً في هذا الوادي اقتداء بسنة نبينا محمد ﷺ.

ترجع بين الصفا والمروة، قال ابن عباس: قال النبي على: «فذاك سعي الناس بينهما»، قال: فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً، فقالت: صوء، تريد نفسها مع أنه لا يوجد من تسكته، وإنما تُسكت نفسها، تحدث نفسها (۱).

ثم قالت قد أَسْمَعْتَ إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم - عند الصبي الصغير -، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه - أي: تمنع الماء من أن ينتشر، تعمل له مثل الحوض -، وتقول بيدها هكذا، - يعني: تَزَّمُه ولذلك سمي زمزم -، ثم قال: وجعلت تغرف من الماء في سقائها، وهو يفور بعدما تغرف، حكما غرفت بالسقاء كلما فار الماء -، قال ابن عباس: قال النبي على: «يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم» أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً» (٢) قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة (٣)، فإن هاهنا بيت الله يُبنى يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيّع أهله هذا.

قال ابن عباس: وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية، تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جُرهُم، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائراً عائفاً، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، وإن هذا الطائر ليدور على ماء، فأرسلوا جريّاً

 <sup>(</sup>١) يقول أهل اللغة: هناك فرق بين صو \_ بالتنوين \_ وصه \_ بالتسكين \_: صه: اسكت ولا تتكلم، وصو: اسكت لحظة أريد أنْ أسمم شيئاً.

 <sup>(</sup>٢) ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولو كان أحد مكانها لفعل كما فعلت؛ لأنه يخشى أن
 يكون هذا الماء قليلاً، ثم إذا تركته ذاب في الأرض ولم تستفد منه.

<sup>(</sup>٣) أليست قلت إذاً لا يضيعنا، لا تخافوا الضيعة.

أو جريين (١)، فإذا هم بالماء، فرجعوا وأخبروهم بأن في هذا المكان ماء، فأقبلوا إلى الماء، قال ابن عباس: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن نجلس عندك، \_ وهذه من أخلاق العرب، استأذنوها وهي امرأة ضعيفة معها ولد رضيع، وهم جماعة كثيرة، ومع هذا يستأذنونها \_\_

قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء \_ هي إلى الآن تخشى قلة الماء، وإنه بالكاد يكفيها وولدها \_. قالوا: نعم.

قال ابن عباس: قال النبي ﷺ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس» يعني: جاءها الذي يؤنسها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى.

قال ابن عباس: فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم، واستقروا في هذا المكان حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشبَّ الغلام، وتعلم العربية منهم.

وهذا يعني أن إسماعيل لم يكن يتكلم العربية قبل ذلك، ولذلك قلنا: إن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عرب عاربة بائدة، وهم قوم صالح، وقوم هود، وقوم شعيب، وجَدِيس، وطسم.

القسم الثاني: عرب عاربة باقية، ومنهم هؤلاء جُرْهُم قحطان.

القسم الثالث: وهناك عرب مستعربة وهم عدنان نسل إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>١) الجرى: الرسول.

### إبراهيم الله يؤمر بذبح ابنه:

وفي هذه الأثناء حين كبر إسماعيل قليلاً، وتمكن حبه من قلب إبراهيم والده صلوات الله وسلامه عليه؛ أراد الله ـ جل وعلا ـ أن يمتحن إبراهيم، وذلك لتقديم محبة ربه وخُلّته التي لا تقبل المشاركة ولا المزاحمة؛ لأن الخلة أعلى أنواع المحبة، ولذلك قال النبي على: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله»(۱).

إن الله تبارك وتعالى أمره أن يذبحه كما قال الله عن إبراهيم عليه الله عن إبراهيم عليه الله عن إبراهيم عليه الله معه ألسّع معه ألسّع معه ألسّع معه السن التي يكون فيها الولد أحب شيء إلى والده؛ لأنه بدأ يمشي معه ويذهب ويجيء ويساعده، كما قال أهل العلم: ذهبت مشقته وجاءت منفعته.

ولنا جميعاً أن نحاول تصور هذه القضية بالنسبة لإبراهيم على ابراهيم ابراهيم المنقطع، إبراهيم المهاجر من أهله، إبراهيم الذي جاءه الولد على كبر، بعد هذا كله يأتيه الأمر من ربه أن يذبح هذا الولد.

جاء إبراهيم إلى ولده وقال: ﴿يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذَبُكُ فَانَظُرَ مَاذَا تَرَكُ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِ أَذَبُكُ وَالْمَلَا مَاذَا تَرَكُ فِي ٱلْمَنَامِ الله ـ جل وَعلا ـ؛ لأن رؤيا الأنبياء حق، والشيطان لا تسلط له على الأنبياء؛ لأن الحلم من الشيطان، والرؤيا من الله، والشيطان قد عصم الله الأنبياء منه، فكل ما يراه الأنبياء في منامهم فهو وحيٌ من الله تبارك وتعالى، فأخبر ولده بما رآه فيأتي الجواب من الابن البار التقي الحليم المستسلم لأمر الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٦٦)، ومسلم (٢٣٨٢) من حديث أبي سعيد ﷺ، وهو أيضاً في الصحيح عن جندب وابن عباس وابن مسعود ﴿

تبارك وتعالى الراضي به: ﴿ يَتَأْبَتِ اَفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات: ١٠٢] كما تلطف إبراهيم مع أبيه عندما دعاه إلى الله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِ مِنَ الْقِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ [مريم: ٤٤]، ﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانُ ﴾ [مريم: ٤٤]، ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِي اَخْتُنِ ﴾ [مريم: ٤٤]، ﴿ يَتَأَبَتِ الْعَلْمَ الله عَذَابٌ مِنَ الرَّحْنِنِ ﴾ [مريم: ٤٥]، فجاء كذلك إسماعيل بهذه الكلمة التي ابتدأها إبراهيم لأبيه، فقال له: ﴿ يَتَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ الله عِنْهُ إِنْ شَاءَ الله مِن المَّنْبِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٢] خضعا لأمر الله \_ جل وعلا \_، وانقادا له، ووطنا نفسيهما على القبول، مع أنه أمر مزعج لا تكاد النفوس أن تصبر على أقل منه، ولكن:

# وإذا كانت النفوس كباراً تُعبتُ في مرادها الأجسام

وذلك أن نفس إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ونفس إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه كانتا من النفوس الكبار عند الله \_ جل وعلا \_، ولذلك قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ أَلَّهُ أَعْلَمُ حَيَّثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، ويقول الله \_ جل وعلا \_: ﴿ فَلَنَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ الصافاتِ ا عند ذلك جاء الفرج من الله تبارك وتعالى ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبُرُهِ مِن الله تبارك وتعالى ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبُرُهِ مِن الله صَدَّقْتَ ٱلرُّونَا ﴾ [الصافات] صدقتها بقلبك، وصدقتها بعملك وهذا وقع لإبراهيم ولولده الذي أراد أن يذبحه، حصل لهما الأجر والثواب والشرف والقرب من الله تبارك وتعالى لاستسلامهما لأمر الله - جل وعلا -، عندها قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ عَالِمِ اللهِ عَظِيمٍ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِم اللهِ عَظِيمٍ اللهِ عَالَم اللهِ عَظِيمٍ اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلِيمٍ اللهُ عَلَيْم الله عَلَيْم اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْم اللّه عَلَيْم اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلِيم اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلِيم اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَّهُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْم [الصافات] لأن الذبح الآن لا فائدة منه، ولا محصلة من ورائه؛ لأن مرادَ الله قد تحقق، وودَّ إبراهيم قد صفا لله \_ جل وعلا \_، فصار بعد ذلك سفك الدم وإزهاق الروح لا فائدة منه ولا معنى له، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يريد تعذيب عباده، ولكنه يريد أن يبتليهم ﷺ، وقد ابتلى إبراهيم وحقق الابتلاء مراد الله \_ جل وعلا \_ وجاء نفعه، وظهر أثره وتحققت النتيجة، إذاً لا داعي للذبح بعد ذلك ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمِ ﴿ ۖ ﴾. وصارت بعد ذلك سنة للمسلمين الذين يتبعون ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن نذبح في الأضحى في كل سنة كما فدى الله ولد إبراهيم من الذبح.

#### من الذبيح؟

اختلف الصحابة رضي في تحقيق الذبيح على ثلاثة أقوال، وكذلك أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال بناء على اختلاف الصحابة:

القول الأول: إن الذبيح إسحاق.

القول الثاني: إن الذبيع إسماعيل.

القول الثالث: التوقف أسلم، لا نجزم.

ولا شك أنه ليس هناك نص قطعي يحسم هذه المسألة هو إسحاق أو إسماعيل، لا من القرآن ولا من السنة.

والأمر لا يهم كثيراً سواء كان الذبيح إسماعيل أو إسحاق أو لم يُعرف، المهم العبرة التي تؤخذ من هذه القصة، وهي استسلام إبراهيم لأمر الله وكذا ولده، وكيف أن الله تبارك وتعالى حمى أولياءه تللله، وأنه لما تحقق مراد الله \_ جل وعلا \_ وصفا حبّ إبراهيم لربه \_ جل وعلا \_ ألغى الله الأمر بالذبح وفداه بذبح عظيم.

أولاً: إن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه الآيات عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقال: ﴿إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَقِ سَيَهْدِينِ ﴿ وَتِ هَبْ لِى صَلوات الله وسلامه عليه وقال: ﴿إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَقِ سَيَهْدِينِ ﴿ وَبَشَرْنَهُ مِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ فَاللّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْى قَالَ يَبُنَى إِنِّ مَن الصّلاِحِينَ ﴿ وَبَشَرْنَهُ أَلَى نَهاية الآيات، ثم قال: ﴿ وَبَشَرْنَهُ اللّهُ فِي الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ أَنِي الصّافات] إلى نهاية الآيات، ثم قال: ﴿ وَبَشَرْنَهُ إِلَى فِي الْمَنَامِ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

قصة ذبح إسحاق أو إرادة إبراهيم لقتل أو ذبح إسحاق ثم بعد نهاية القصة يقول: ﴿وَبَثَرْنَكُ بِإِسْحَنَى ﴿ هذا ينافي جمال السياق القرآني، بل جمال السياق القرآني يقول: إنه بعد أن أراد أن يذبح إسماعيل بشره الله تبارك وتعالى بإسحاق نبياً من الصالحين.

ثانياً: الذبيح اتصف بالصبر ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللّهُ مِنَ الْمَدْبِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٢]، وقد وصف الله إسماعيل بالصبر، فقال ـ جل وعلا \_: ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ حُلٌّ مِنَ ٱلصَّلِمِينَ ﴿ وَالْسَاءَا.

ثالثاً: وصفه الله بصدق الوعد: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾ [مريم: ٥٤]، وصدق الوعد متحقق عندما قال الأبيه: ﴿سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ السَّنْدِينَ ﴾.

رابعاً: في قوله \_ جل وعلا \_: ﴿وَبَثَنْرُنَكُ بِإِسْحَنَى نَبِيًّا﴾ [الصافات: ١١٢] يقول أهل العلم: كيف يبشره بإسحاق نبياً ثم يأمره قبل أن يصير نبياً، إذاً لن يتحقق مراد الله \_ جل وعلا \_، أو يكون الأمر ليس على وجه الجد، وليس الأمر كذلك.

خامساً: لما جاءت البشارة بإسحاق جاء قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَبُشَّرْنَهُا بِإِسْحُقَ وَمِن وَرَآهِ إِسْحُقَ يَعْقُوبَ ﴾ [مود: ٧١]، فلو كان إسحاق هو المأمور بقتله فكيف يبشره بأنه يأتي من ذريته يعقوب وهو سيقتل، فلا تكون الاستجابة كما أمر الله تبارك وتعالى، ولا يكون ابتلاء من الله \_ جل وعلا \_.

سادساً: ذكروا أن من الأدلة قول ابن عباس والله وغيره أنهم وجدوا في مكة قرن الكبش معلقاً في الكعبة (١) ومعلوم أن الذي كان في مكة إنما هو إسماعيل، وهذا دليل على أن الذبيح هو الذي كان عند

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۳۰)، وأحمد (۲۸/٤)، (۳۸۰/٥).

الكعبة، والذي كان عند الكعبة هو إسماعيل، وليس إسحاق؛ لأن إسحاق كان في الشام صلوات الله وسلامه عليهما.

سابعاً: عند أهل السير أن النبي على كان يقول: «أنا ابن الذبيحين» (١) ولكنه لم يثبت، والذبيح الأول هو إسماعيل؛ لأن محمداً على من نسل إسماعيل، وأما الذبيح الثاني فهو عبد الله والد النبي على كما هو معلوم من قصة عبد المطلب لما نذر أن يذبح واحداً من أولاده إنْ رزقه الله بعشرة من الولد.

ثامناً: معلوم أن سارة إنما غارت من هاجر لما ولدت، والابتلاء لإبراهيم إنما يكون بالولد الأول لا الثاني، فالولد الأول أحب من الثاني، ولذلك دائماً يشعر الأولاد الصغار بأن الأب يقدم البكر عليهم، وإنما يكون الابتلاء إذا أمر بذبح إسماعيل وليس له غيره.

تاسعاً: إن الله إذا ذكر إسحاق في القرآن الكريم يصفه بالعلم كما قال \_ جل وعلا \_ عن الملائكة أنهم بشروا إبراهيم، فقالوا: ﴿قَالُواْ لَا نَجَلِّ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَيمٍ عَلِيمٍ ﴿ المحبر]، وكذلك في الذاريات قال: ﴿قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [المحبر]، وكذلك في الذاريات قال: ﴿قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: ٢٨]، فإسحاق يوصف بأنه عليم، وإسماعيل هو الذي وصف بأنه حليم (٢١)، وإبراهيم إنما بشروه مع سارة، ولذلك جاء في الآيات: ﴿نَصَكَتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِمٌ ﴾ سارة، ولذلك جاء في الآيات: ﴿نَصَكَتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِمٌ ﴾ [الذاريات: ٢٩]، وكان إبراهيم يقول: ﴿أَبْشَرْتُمُونِ عَلَىٰ أَن مَسَنِي الْكِبُرُ فَهِمَ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لا أصل له كما قاله الشيخ الألباني كلله، وانظر الكلام عليه في: «السلسلة الضعيفة» (٣٣١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن جماعة كلله: «إنما وصفه هنا بالحلم؛ لأن المراد إسماعيل، فناسب ما ذُكر عنه من الأتقياء إلى رؤيا أبيه مع ما فيه من المرارة والمشقة على النفس، وأما في الذاريات فالمراد إسحاق؛ لأن تبشير إبراهيم بعلمه ونبوته، ففيه دلالة على بقائه إلى كبره، وهذا يدل على أن الذبيح إسماعيل والله أعلم». في «كشف المعاني» (ص٣٠٨).

تُبَشِّرُونَ ﴾ [الحجر: ٥٤]، فالشاهد من هذا أن هذه الآيات تدل على أن الذي يوصف بالحلم وهو الذي أمر إبراهيم بذبحه إنما هو إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه.

وعن محمد بن كعب القرظي أنه ذكر لعمر بن عبد العزيز أيام كان خليفة، إن الذبيح إسماعيل بدليل قوله \_ جل وعلا \_: ﴿فَبَشَّرْنَهَا بِإِسَحَنَى وَوَنِ وَرَاوَ إِسَحَقَ يَعَقُوبَ ﴾ [هود: ٧١]، يعني: استدل على أن الذبيح إسماعيل بأنه لما بُشّر إبراهيم بإسحاق بُشر أيضاً بيعقوب فكيف يؤمر بذبحه؟ فقال عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه، يعني: ما كلفت نفسي أن أنظر هل الذبيح إسحاق أو الذبيح إسماعيل، وإني لأراه كما قلت، ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام، وكان يهودياً وأسلم، وحسن إسلامه، وكان يُرى أنه من علماء اليهود قبل أن يُسلم، فقال له عمر: أيُّ بني إبراهيم أمر بذبحه \_ يسأله السؤال بعد أن أثار عنده الموضوع محمد بن كعب القرظي \_ قال: إسماعيل يا أمير المؤمنين (١٠)، وإن يهوداً لتعلم ذلك، ولكنهم يحسدونكم معاشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه، فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوهم.

وهذا الأصمعي - الأديب المعروف - يقول: سألت أبا عمرو بن العلاء - أحد القراء المشهورين - عن الذبيح، من هو؟ فقال لي: يا أصمعي أين عزب عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة، وإنما كان إسماعيل بمكة، وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة، ألا يكفيك هذا أن يكون دليلاً على أن الذبيح إنما هو إسماعيل دون إسحاق؟! فسكت الأصمعي.

<sup>(</sup>۱) مع أن أهل الكتاب مجمعون على أن الذبيح إسحاق، ولو رجعت إلى التوراة لوجدت أن الذبيح إسحاق، وهم متفقون على هذا الأمر.

أدلة من قال: إن الذبيح هو إسحاق على:

أولاً: استدلوا بأن هذا هو المشهور عند أهل الكتاب.

واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَبَثَرَنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلْمَسْلِحِينَ وَالسَّالِحِينَ وَالصافات] وبقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَبَشَرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ الصافات]، وقالوا: إن الذي بُشر به هو إسحاق، فيكون الذي بُشر به وفرح به هو الذي أمر بذبحه حتى يتساوى الفرح من الحزن.

ولكن هذا لا يستقيم - حقيقة - مع ما ذكرناه من الأدلة التي أرى - والله أعلم - أنها قوية في بيان أن الذبيح إنما هو إسماعيل دون إسحاق، وأيُّ الأمرين كان؛ فإن هذا نبي كريم، وذاك نبي كريم وكلاهما نتولاهما ونحبهما ونعتقد نبوتهما صلوات الله وسلامه عليهما، ولكن من باب تحقيق هذه المسألة علمياً.

### حياة إسماعيل ﷺ:

قال ابن عباس: «وشَبُّ الغلام، وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب» «وأنفسهم» أي: صار من أحسنهم وأفضلهم. «وأعجبهم» أي: الذي وقع من بروز إسماعيل وأخلاقه ودينه وتقواه ومعرفته، فأعجبوا به صلوات الله وسلامه عليه، ولما أدرك زوجوه امرأة منهم.

لما تزوج إسماعيل منهم جاء أولاد إسماعيل عرباً عاربة، وإسماعيل من العرب المستعربة.

وماتت أم إسماعيل بعد ذلك «فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته» أي: ولده، «فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، وهي لا تعرفه فقالت: خرج يبتغي لنا» أي: طعاماً «ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بِشرٌ، وشكت إليه حالها، قال لها إبراهيم: فإذا جاء

زوجك، فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، وذهب، فرجع إسماعيل، فكأنه آنس شيئاً، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، وصفته له، فسألنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنّا في جهد وشدة، قال: فهل أوصاك بشيء، قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول غيّر عَتَبَةً بابك»، وما تدري أنها جرت الأمر لنفسها «قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك، فطلقها» صلوات الله وسلامه عليه.

#### مسألة فقهية:

لو جاء أبٌ لولده، وقال: طلق امرأتك، فهل يجب عليه أن يطيع والده أو لا؟

فالآن لو جاء رجل إلى ولده، وقال: طلق امرأتك، هل يطيعه ولده كما أطاع إسماعيل إبراهيم، وعبد الله أطاع والده عمر؟ أم إنه لا يطيعه، هل يبره بهذا أو لا يبره؟

قال بعض أهل العلم: إذا كان والد هذا الرجل كإبراهيم أو عمر فليطلق، وإذا لم يكن الوالد كذلك فلا يطيع والده، فالمسألة إذا ليست على إطلاقها، كلُّ من جاءه والده قال: طلق امرأتك؛ لأنه سمع منها كلاماً أساءه، أو طلب منها شيئاً فمنعته، أو ما شابه ذلك، فالولد لا يطيع والده في هذا إلا إذا كانت المرأة سيئة، وهنا يبَرُّ والده، وأما إذا كانت المرأة صالحة؛ فإنه لا يظلمها بطاعة والده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۵۱۳۸)، والترمذي (۱۱۸۹)، وابن ماجه في (۲۰۸۸)، وحسنه الشيخ الألباني «السلسلة الصحيحة» (۹۱۹)، «إرواء الغليل» (۱۳٦/۷).

وتزوج منهم أخرى، يقول ابن عباس: «فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده أيضاً، فدخل على امرأته، فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله \_ جل وعلا \_، فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم، قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء، قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء»، استجاب الله لإبراهيم، وذلك أن أي إنسان عليه دم فإنه يكون لفقراء مكة، فمن أخطأ في النسك أو ما شابه ذلك من الأشياء التي تُلزم الدم فإنما يذبحه لفقراء مكة، فاللحم لا ينقطع عن أهل مكة إلى اليوم، والماء كذلك، فماء زمزم يذهب إلى كل بلاد الدنيا، قال النبي ﷺ: "ولم يكن لهم يومئذ حب"، مكة أرض جدباء ليست زراعية، يقول: «ولو كان لهم لدعا لهم فيه»، يعني لو قالت: طعامنا اللحم والباقلاء، اللحم والفاصوليا، اللحم والشعير، اللحم والقمح، وما شابه ذلك من الحبوب؛ لدعا لهم أيضاً، لكن لم يكن موجوداً، لذلك لم يدعُ لهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيه، قال النبي ﷺ: «فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه» يعني: لو كان في غير مكة والإنسان فقط يأكل لحماً ويشرب ماء يتضرر ويتعب، لكن أهل مكة لو أكلوا لحماً وماء يبارك الله تبارك وتعالى فيه.

قال النبي على عن إبراهيم على أنه قال لها: "فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومُريه يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل، قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك، فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنّا بخير. قال: أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: ذاك أبي، وأنتِ العتبة، أمرني أن أمسكك».

### إبراهيم وإسماعيل بين يبنيان الكعبة:

قال ابن عباس: "ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً (۱) له تحت دوحة (۲) قريبة من زمزم فلما رآه (۳) قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد» ثم قال إبراهيم: "يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني، قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتاً، وأشار إلى أكمة مرتفعة (۱) على ما حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، فوضعه له، فقام عليه وهو يبني (۵)، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ﴿رَبّنا لَقَبّلُ مِنّا إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيدُ ﴿ [البقرة: ١٢٧]، قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ﴿رَبّنا نَقبّلُ مِنّا إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيدُ ﴾.

## هل البيت كان موجوداً قبل إبراهيم ﷺ:

هناك قول بأن البيت كان موجوداً زمن آدم صلوات الله وسلامه عليه، وأن سفينة نوح طافت حول البيت، وأن الأنبياء قبل إبراهيم كانوا يحجون إلى هذا البيت، ولكن ليس في هذا كله شيء ثابت في الكتاب أو في السنة، وكلها من روايات بني إسرائيل، والنبي على قد أمرنا بأمر، فقال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»(١)، فنحن لا نُصَدِّق ولا

<sup>(</sup>١) أي: يجزها ويجعلها مديبة. (٢) أي: شجرة.

<sup>(</sup>٣) أي: لما رأى إسماعيل أباه إبراهيم، وهذه هي الزيارة الثالثة لإبراهيم ﷺ. وقد زار ابنه ثلاث مرات بعد أن أتى بهما إلى مكة ﴿أَسَكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

الأولى: لما طلق إسماعيل زوجته الأولى.

الثانية: لما ثبت زوجته الثانية. وهذه هي الزيارة الثالثة.

<sup>(</sup>٤) يعني: كوم تراب مرتفع. (٥) يعني: مقام إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه ص٤١.

نُكَذُب، ولكن ظاهر النصوص أن إبراهيم هو أول من بنى هذا البيت، فمن هذه النصوص قول إبراهيم لولده إسماعيل: «إن الله أمرني أن أبني همنا بيتاً»، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن أبا ذر سأل النبي عن أول بيت وضع في الأرض، فقال: «هو مكة، بيت الله الحرام» قال: والثاني؟ قال: «بيت المقدس، المسجد الأقصى» قال: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة»(۱)، والمعلوم باتفاق أن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، حفيد إبراهيم.

إذاً أول بيت وضع وأول بيت بُني هو المسجد الحرام، والظاهر \_ والله أعلم \_ أن أول من بناه هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه.

وأما استدلال بعضهم بقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَهِتُمُ اللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَهِتُمُ الْفَوَاعِدَ كَانْتُ مُوجُودة، وَالْفَوَاعِدُ كَانْتُ مُوجُودة، ولكن وضعها ورفعها صلوات الله وسلامه عليه.

وأما دعاء إبراهيم ﴿إِنِّ أَسَكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْجِ عِندَ بَيْلِكَ اللهُ كُون قد أمر إبراهيم ببناء البيت من مدة، المُحَرَّم البيان، ولذلك قال: ﴿عِندَ بَيْلِكَ اللهِ أي: الذي سأبنيه ولكن لم يأتِ وقت البنيان، ولذلك قال: ﴿عِندَ بَيْلِكَ اللهِ إبراهيم، وقال: «الآن حتى جاء الوقت الذي كبر فيه إسماعيل، فجاء إليه إبراهيم، وقال: «الآن نبني البيت»، فيكون عند بيتك المحرم الذي أمرتني أن أبنيه لك لا عند بيتك المحرم الذي أمرتني أن أبنيه لك لا عند بيتك المحرم الموجود، ولذلك لما ترك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هاجر وابنها لم يكن البيت موجوداً في ذلك الوقت.

### بناء البيت في عهد النبي ﷺ:

هذا البيت استمر مدة طويلة، ثم بعد ذلك جاءته السيول، ومع طول المدة تهدم منه شيء كثير، وفي زمن النبي المدة تهدم منه شيء كثير،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳٦٦)، ومسلم (۵۲۰).

وقالوا: نبنيه من جديد أو نرمم البيت؟ فقال بعضهم: نهدمه ونبنيه من جديد، وقال أكثرهم: بل نرممه، وذلك أنهم خافوا إذا هدموا البيت أن يرسل الله عليهم الطير الأبابيل، كما أرسلها على أبرهة وأتباعه لما أرادوا هدم البيت.

وقال آخرون: لا، أبرهة جاء ليهدمه عدواناً، ونحن نريد أن نبنيه من جديد، إذا النية اختلفت، شتان بين من أراد أن يهدم البيت احتقاراً له، وبين من أراد أن يهدم البيت ليعيد بناءه بناءً سليماً، فقالوا: والله لا نفعل، يخشون على أنفسهم أن يعذبهم الله تبارك وتعالى، حتى قال قائلهم: أرأيتم لو كان بيتاً لأحدكم أيرضى أن يرممه أو يهدمه ويبنيه من جديد؟ قالوا: بل يهدمه ويبنيه من جديد، قال: بيت الله أولى.

وكان القائل ـ كما ذُكِرَ ـ هو الوليد بن المغيرة والد خالد، فاقتنعوا برأيه، وقالوا: نعم نهدم، ولكن ابدأ أنت، حتى إذا وقع شيء يقع عليك، طالما أنت صاحب الفكرة، قال: نعم، فجاء ومعه الفأس واقترب من البيت وأراد أن يضرب وقال: اللهم لن تُرع، يعني: لا تخف يا رب إنما نريد الحسنى، ولا شك أن في هذه الكلمة سوء أدب مع الله من وذلك أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا من جهلهم بالله تبارك وتعالى، ولذلك قال: ﴿إِنَّا يَغْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَدُونُ ﴾ [فاطر: ٢٨] فكلما ازداد الإنسان علماً بالله ازداد له خشية، وكلما ازداد الإنسان علماً بالله الرجل جاهل بالله ازداد وتعالى ولم يقدر الله حق قدره، ولذلك قال ـ جل وعلا ـ: ﴿وَمَا تَمْرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧]، ثم ضرب فلم يحصل له شيء، فقال: اهدموا فإني لم أُصَبْ، فقالوا: لا حتى تنام الليلة وتُصبح من الغد، ونراك سليماً صحيحاً بعد ذلك نهدم.

فلما جاء الغد وإذا بالرجل كما هو لم يصب بأذى، فقالوا: إذاً نهدم، فهدموا البيت، والقواعد موجودة التي هي الأسس، فلما أرادوا

أن يبنوا من جديد، وإذا الأموال لا تكفي؛ لأنهم قرروا أن يبنوا البيت من مال حلال لا يدخل فيه مهر بغي، ولا مال ربا، ولا مال قمار، ولا مال مسروق، فهم يعرفون المال الحلال من الحرام، فبنوا البيت ولم يكملوه، فلما لم يكملوه وضعوا ما يسمى بالحِجْر الذي يسميه العامة: «حِجْر إسماعيل»، وهو ليس لإسماعيل، إسماعيل لا يعرف الحجر عليه الصلاة والسلام<sup>(۱)</sup>، فالبيت كان مستطيلاً إلى الحجر، وهم بلغت أموالهم للبناء إلى هذا المكان، فعملوا هذا القوس، الحِجْر ليبينوا أن هذا المكان من البيت ولكننا لم نستطع أن نكمله.

ومن طاف داخل هذا الحجر؛ فإن طوافه لا يصح؛ لأن المطلوب الطواف حول البيت لا داخل البيت، ومن صلى فيه يعتبر صلى داخل البيت، ولما سألت عائشة النبي على أن تصلي داخل البيت، قال: «صلي في الحجر فإنه من البيت»(٢).

وذهبت الأيام والليالي والسنون حتى فتح الله مكة لنبيه محمد على فأراد النبي على أن يكمل هذه الزيادة، لكن إذا أراد أن يكمل هذه الزيادة سيهدم الجهة التي إلى الشام والعراق، الركن الشامي والركن العراقي الذي فيه الميزاب، لكنه خشي صلوات الله وسلامه عليه أن يتكلم الناس فيه، ماذا يقولون؟ يقولون: هذا محمد الذي يدعي أنه يعظم البيت أول ما فتح مكة هدم البيت!! لذلك آثر أن لا يهدم حتى تثبت قدم الإسلام في قلوب الناس، وحتى تكون عنده النفقة الكافية.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد كَلَّهُ: "ذكر المؤرخون، والإخباريون: أن إسماعيل بن إبراهيم على مدفون في "الحِجْر" من البيت العتيق، وَقَلَّ أن يخلو من هذا كتاب من كتب التاريخ العامة، وتواريخ مكة \_ زادها الله شرفاً \_ لذا أضيف الحِجْر إليه، لكن لا يثبت في هذا كبير شيء؛ ولذا فقل: "الحِجْر"، ولا تقل: "حِجْر إسماعيل" والله أعلم". "معجم المناهى اللفظية" (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۰۲۸)، والترمذي (۸۷٦)، والنسائي (۲۹۱۱، ۲۹۱۲).

### بناء البيت في عهد عبد الله بن الزبير راهيه:

ذهبت الأيام وجاءت خلافة أبي بكر، فعمر، فعثمان، فعليّ، فالحسن، فمعاوية، فيزيد حتى جاءت خلافة عبد الله بن الزبير فيه سنة أربع وستين (٦٤هـ)، فلما كانت خلافته قال: أريد أن أكمل البيت، وقال: أما وأنا الآن لا أخشى أحداً وعندي المال.

قال عطاء: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرأهم أو يحربهم (۱)، فلما صدر الناس قال: أيها الناس أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها، فأنا أرى ذلك، أنقضها ثم أبني بناءها مرة ثانية على قواعد إبراهيم، أو أصلح ما وَهِيَ منها، ما رأيكم. قال ابن عباس: فإني قد فُرِقَ لي رأي فيها، قال: قل، قال: أرى أن تصلح ما وَهِيَ منها.

وكان للكعبة بابان: باب يدخل منه الناس، وباب يخرجون منه، فجعل كفار مكة لها باباً واحداً، وكان الباب ملتصقاً بالأرض، فرفعه كفار مكة عن الأرض، وعبد الله بن الزبير الآن يريد أن يعيدها كما كانت زمن إبراهيم، يجعل لها بابين، وينزلهما إلى الأرض.

قال ابن عباس: أرى أن تصلح ما وَهِيَ منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجاراً أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي ﷺ.

فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثاً، ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء(٢)، حتى صعد رجل، فألقى منه حجارة، فلما لم

<sup>(</sup>١) يعني: على أهل الشام.

<sup>(</sup>٢) أيضاً خافوا أن ينزل أمر من السماء.

يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة؛ أي: جعل لها أعمدة، فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه.

ويقال: إن عبد الله بن الزبير أول من جعل الستور على الكعبة.

قال ابن الزبير: إني سمعت عائشة والله تقول: إن النبي والله قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه؛ لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع، ولجعلت لها باباً يدخل الناس منه، وباباً يخرجون منه، إذاً ليس كل الحجر من الكعبة وإنما خمسة أذرع فقط.

قال ابن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس، قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر أدخلها في الكعبة، حتى أبدى أُسّاً نظر الناس إليه (۱)، وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله عشرة أذرع، وجعل له بابين: أحدهما يُذْخَل منه، والآخر يُخْرَج منه.

### 

قُتِلَ عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين من الهجرة (٧٧هـ) على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، ورأى الحجاج ـ لما دخل مكة ـ الكعبة متغيرة مختلفة تماماً، فأرسل الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك: أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسِّ نظر إليه العدول، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده من طوله فأقِرَه (٢)، وأما ما زاد فيه من الحِجْر فرده إلى بنائه كما كان، وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إلى بنائه.

<sup>(</sup>١) أراهم أساس إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>٢) يعني: أبقه كما كان.

ثم بعد ذلك وَفَدَ الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب (۱) سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها (۲). قال الحارث: بلى أنا سمعته منها أيضاً، قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها قالت: قال رسول الله على: «إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريباً من سبعة أذرع.

قال: «ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياً»، ثم قال لها: «وهل تدرين لِمَ كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: لا، قال: «تعززاً ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط».

قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ فنكت ساعة بعصاه، ثم قال: ودَدْتُ أني تركته وما تحمل (٣).

ثم تُرِكَ البيت حتى جاء زمن المهدي الخليفة العباسي، فأرسل إلى الإمام مالك بن أنس، فقال: يا أبا عبد الله نريد أن نستشيرك، قال: ماذا؟ قال: أهدم البيت وأعيده إلى قواعد إبراهيم مرة ثانية؟ فقال الإمام مالك: أرى أن تدعه، قال: لِمَ؟ قال: أخشى أن يتخذه الملوك لعبة، مالك: أرى أن تدعه، قال: لِمَ؟ قال: أخشى أن يتخذه الملوك لعبة، هذا يهدم وهذا يبني، فتذهب هيبة البيت من قلوب الناس. فتُركَ إلى يومنا هذا.

إذاً البيت الآن من حيث البنيان ناقص البنيان، والحجر خمسة أذرع منه من البيت.

<sup>(</sup>١) يعنى: عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) يعنى: قول النبي ﷺ: (لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية....

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٣٣).

وهذه الكعبة المشرفة التي بناها أبو الأنبياء إبراهيم على قد أخبر النبي على أنه: "يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة" أنه وذلك بعد وفاة عيسى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ينزل، وقيل قبل ذلك، والعلم عند الله \_ جل وعلا \_، ولكن المشهور أنه يكون بعد عيسى على لأن عيسى سيحج كما في "صحيح مسلم" (٢) حيث لا يكون بعد ذلك حج حتى تقوم الساعة على شرار الخلق.

### كذب المشركين على إبراهيم وإسماعيل المنهج:

ولما فتح الله تبارك وتعالى مكة على نبيه محمد ﷺ، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، دخل صلوات الله وسلامه عليه الكعبة، فرأى فيها العجب، وذلك أنه رأى في الكعبة الصور، فلم يدخل حتى مُحيت، وكان مما رأى من الصور صورة نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل بأيديهما الأزلام يستقسمان بهما، وهي الأعواد التي كانت يستقسم بها أهل الجاهلية، زعموا كذباً وزوراً أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وولده إسماعيل كانا يستقسمان بالأزلام، فلما رأى ذلك النبي ﷺ قال: «قاتلهم الله، والله إن يستقسما بالأزلام قط»(٣)، و(إن) هنا نافية، يعني: لم يستقسما بالأزلام قط، وهي كمثل قول الله تبارك وتسعمالسي: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ فِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَسَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ. وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ. مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْـنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْفَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ﴾ [البقرة: ٢١٧] إن استطاعوا، يعني: ولن يستطيعوا، وكذلك هنا، "إن يستقسما» أي: لم يستقسما، فهي نافية، لم يستقسم إبراهيم ولا إسماعيل ولا غيرهما من الأنبياء بالأزلام قط، كيف وقد أخبر الله تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٩١)، ومسلم (٢٩٠٩) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) وصحيح مسلم (١٢٥٢). (٣) أخرجه البخاري (٣٥٢).

في قوله: ﴿إِنَّمَا لَلْنَتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَوْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ [المائدة: ٩٠] فكيف يقع الرجس من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟! وهم الذين عصمهم الله واختارهم وقال: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

### مقام إبراهيم ﷺ:

لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مقام معروف، يقال له: (مقام إبراهيم)؛ أي: ما أقامه إبراهيم من الحج، فمقام إبراهيم عرفة، ومقام إبراهيم مزدلفة، ومقام إبراهيم الجمرات، ومقام إبراهيم الحرم، وذهب الأكثر إلى أن المقصود من مقام إبراهيم هذا الذي يصلي خلفه الناس فيه خطوة يقول الناس إنها خطوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وهو قريب من الكعبة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم.

وأخبر قتادة تَخْلَلُهُ وهو من أئمة التابعين عن المقام، فقال: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يُأمروا بمسحه وذلك أن بعض الجهلة كانوا يأتون إلى المقام ويمسحونه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلها (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٢)، ومسلم (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>Y) «تفسير الطبرى» (۲/ ۳۵).

ثم قال أهل العلم \_ كابن كثير (١) وغيره \_ نقلاً عن بعض السلف، ونُقل حتى عن أنس في أن آثار قدم إبراهيم كانت واضحة، فكان أثر قدمه واضحاً، وأثر أصابعه واضحاً، وأثر عقبه واضحاً، يقول: فما زال الناس يتمسحون به حتى خفي ذلك الأثر، وكان هذا المقام مُلصقاً بالكعبة، فلما كان زمن عمر أعاد المقام حتى يرتاح المصلون من الطائفين، ويرتاح الطائفون من المصلين، هذه القدم التي نراها كما قلنا، ذكر قتادة أنه الحلولق وانمحى؛ أي: تأثر من كثرة مسح الناس له، ولذلك قال شاعرهم:

وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل

وفيه قراءتان، قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿وَإِذَ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْنَا وَٱلْقِيْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عُمَ مُكَلَّى [البقرة: ١٢٥] وجاءت القراءة الثانية بالفعل الماضي «وَاتَخَذُوا» إذا هناك أمر «اتَخِذُوا»، وهناك خبر (اتَخَذُوا من مقام إبراهيم مصلى) وكلا القراءتين ثابتة عن النبي ﷺ.

#### حديث ضيف إبراهيم:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مَنْيِ إِبْرُهِمَ الْمُكْرِينَ ۚ إِنَّ الْمُكْرِينَ ۚ إِنَّ مَنْكِ الْمُكَالِّةِ مَنَالًا قَالَ سَلَمٌ قَرَّمٌ شُكَرُونَ ۚ إِنَّ فَلَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ لَا فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمَ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۚ إِلَى الله والله على الله والمناوات الله وسلامه عليه، رآهم واستغربهم ﴿ فَوْمٌ مُنْكُرُونَ ﴾ البراهيم صلوات الله وسلامه عليه، رآهم واستغربهم ﴿ فَوْمٌ مُنْكُرُونَ ﴾ ولكن لم يمنعه هذا من أن يذهب إلى أهله ويأتيهم بعجل سمين، وقربه إليهم ليأكلوا، فلم يأكلوا، فتعجب منهم صلوات الله وسلامه عليه، فأخبروه بأنهم ملائكة الرحمٰن ، وذلك أن الملائكة خُلقوا من نور، فأخبروه بأنهم ملائكة الرحمٰن ، وذلك أن الملائكة خُلقوا من نور،

<sup>(</sup>١) الفسير ابن كثير، (١/١٧).

وجعل الله لهم القدرة على التشكل، تتشكل الملائكة على صورة الآدميين، كما تشكل جبريل على صورة رجل جاء يسأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان (۱).

وهنا تشكلت الملائكة لإبراهيم، على صورة بشر، وتشكلت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام على صورة بشر، وتشكل ملك الموت لموسى على صورة بشر<sup>(۲)</sup>، وهكذا تتشكل الملائكة كيف شاءت.

قال ابن القيم تَغَلَّلُهُ: في هذه الآية: ﴿ مَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى مَن الله عَلَى الله عَلَا وعَلا عَلَا مَن أُوجِه: لإبراهيم من أوجه:

أولاً: وصف ضيوفه بأكرم وصف، فقال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ مَلَ الله كَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ إذاً ضيوف إبراهيم كانوا مكرمين، إما من قول الله تعالى: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦] أي: عن الملائكة، أو وصفهم بمكرمين؛ أي: بما قام به إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من الإكرام لهم.

ثانياً: قوله: ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ [الذاريات: ٢٥] ولم يذكر لهم استئذاناً، وإنما قال: ﴿وَخَلُواْ عَلَيْهِ قال ابن القيم: مما يدل على أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان مضيافاً، وكان بيته مفتوحاً للضيوف.

ثالثاً: قالوا له: ﴿ سَلَمُا فقال لهم: ﴿ سَلَمُ فقولهم: ﴿ سَلَمُ اللهِ فَاللهِ مَا لَهُ فَاللهِ اللهِ وسلامه عليه فقال: ﴿ سَلَمُ اللهِ وهذه جملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الثبوت، فقوله: ﴿ سَلَمُ اعبر من قولهم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٣٩)، ومسلم (٢٣٧٢) من حديث أبي هريرة ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّائِنُ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ سَلَمًا ﴾ فأكرمهم حتى في رد السلام صلوات الله وسلامه عليه.

رابعاً: ﴿ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ الذارياتِ والروغانِ هو: الذهاب بسرعة وخُفية حتى لا يزعج ضيوفه صلوات الله وسلامه عليه.

خامساً: ذهب إلى أهله، فجاء بالضيافة مباشرة، ولم يقل: ثم جاء بعجل سمين، مما يدل على أن الضيافة كانت عنده جاهزة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لكثرة دخول الضيوف عليه، وإنما هو استغرب أشكالهم صلوات الله وسلامه عليه، حيث إنهم ليسوا من أهل بلده، ولعلهم جاؤوه بصورة جميلة كما هي حال الملائكة إذا تشكلوا إنما يتشكلون بأجمل صورة.

سادساً: جاءهم بعجل سمين، وهذا من كرم الضيافة.

ذُكِرَ أن رجلاً أضاف رجلاً، قال: أدعوك إلى منزلي، قال: بثلاثة شروط، قال: ما هي؟ قال: لا تخون، ولا تجور، ولا تتكلف. قال: قبلت، ولكن اشرحها لي، قال: لا تتكلف ما ليس عندك، قال: لك هذا، قال: ولا تخون فتُخفي عني ما عندك، أكرمني. قال: لك هذا، قال: ولا تجور فتعطيني طعام أولادك، تظلمهم لأجلي، قال: لك هذا.

سابعاً: ﴿ فَجَاآة بِعِبْلِ سَيِينِ ﴾ [الذاريات: ٢٦]، لم يقل إيتونا بعجل، لا بل أكرمهم بنفسه، ثم كذلك جاء بالعجل كاملاً، ما جاء بفخذ، أو رقبة، أو يد، أو رأس، وإنما جاء بالعجل كله، ووضعه أمامهم صلوات الله وسلامه عليه.

ثامناً: قرّبه؛ أي: بنفسه كذلك، وأيضاً قربه ولم يقربهم، لم يقل لهم: تفضلوا، وإنما جاء ووضعه أمامهم لشدة إكرامه لهم حتى لم يكلفهم بالقيام من مكانهم.

تاسعاً: لما وضعه أمامهم، قال: ألا تأكلون؟ وهذا من التلطف مع

الضيف، ولم يقل لهم: كلوا يأمرهم أمراً، وإنما قال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾، يتلطف معهم صلوات الله وسلامه عليه.

عاشراً: ثم إنه خافهم، صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه لم يظهر لهم هذا الخوف من أدبه مع ضيوفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم(١).

### إبراهيم ﷺ يختتن وهو ابن ثمانين:

قال رسول الله ﷺ: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة» (٢)، والختان للرجل والمرأة، وهو قطع رأس الفرج بالنسبة للمرأة، وقطع رأس الذكر بالنسبة للرجل، أما المرأة فيؤخذ منه شيء يسير، وأما الرجل فتؤخذ القلفة التي تكون فوق رأس الذكر، وجمهور العلماء على أنه سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، وأما بالنسبة للنساء فهو مكرمة، إن شاءت فعلت، وإن شاءت تركت.

اختتن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن ثمانين سنة بالقَدُّوم، والقدوم منطقة في بلاد الشام؛ أي: اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم؛ أي: في منطقة القدوم في الشام، وقُرأت بالقَدُوم، بتخفيف الدال، وهو الفأس، أو يشبه الفأس، يعني اختتن بهذه الآلة، وسواء اختتن بالقَدُّوم ـ أي: في بلاد القَدُّوم ـ أو اختتن بالقَدُوم: آلة النجارة المهم أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>۱) انظر الأوجه كلها في: «جلاء الأفهام» لابن القيم كلله وقد قال بعدها: «فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفاً وفخراً، فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر النبيين». (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٠) من حديث أبي هريرة ﷺ.

#### صفة إبراهيم عليه:

قال النبي ﷺ في صفته: «أتاني الليلة آتيان فأتياني على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً وإنه إبراهيم ﷺ»(١).

وأخبر النبي ﷺ - كما في البخاري - أنه أشبه الناس بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه وصف موسى، ووصف عيسى، فلما قيل له: صِفْ لنا إبراهيم، قال: «أشبهكم به صاحبكم»(٢)، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه.

### إبراهيم ﷺ وإحياء الموتى:

قوله: ﴿ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوْتَى ﴾ سؤال من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، سأل ربه \_ جل وعلا \_ مسألة ، وهي أن يريه كيف يحيي الموتى ، فقال الله له: ﴿ أَوْلَمْ تُوْمِنَ ﴾ أني أحيي الموتى ؟ ﴿ قَالَ بَكَ ﴾ وهذا السؤال من الله لا على سبيل الاستفهام ؛ لأن الله تبارك وتعالى ما اختار إبراهيم إلا على علم ، ومدحه الله مدحاً لا يكاد يوصف في كتابه العزيز ، وأمر باتباع ملته في أكثر من آية : ﴿ فَاتَيْعُوا مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [آل عمران : وأمر باتباع ملته في أكثر من آية : ﴿ وَاللَّهُ مُواللًا مُنْ أَلْكُ أَلْكُ مُنْ أَلَكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلَاكُ أَلْكُ أَلُكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلُكُ أَلُكُ أَلْكُ أَلُولُونَ أَرْدَت شَيْئاً آخر ، ماذا تريد يا إبراهيم ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٥٤) من حديث سمرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٩٤)، ومسلم (١٦٨) من حديث أبي هريرة ﷺ، وأخرجه أيضاً مسلم (١٦٧) من حديث ﷺ.

قال: ﴿لِيَطْمَهِنَ قَلِينَ ﴾، قال أهل العلم: أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ التكاثر]، هذا إيمان ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴾ [التكاثر]، هذا إيمان قلبي، ﴿لَتَرَوُنَ ٱلْمَحِيمَ ﴾ [التكاثر] أي: في قلوبكم، وتعرفون صفتها وتؤمنون بوجودها، ﴿ثُمَّ لَتَرُونَهُا عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ﴾ [التكاثر].

وكما قال موسى صلوات الله وسلامه عليه: ﴿رَبِّ أَرِنِ أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] أراد أن ينظر إلى الله تبارك وتعالى.

قال النبي ﷺ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ﴿ رَبِّ أَرِنِ أَرِنِ وَكُنَّ كُونَ اللهِ عَنْ أَلْمَوْقَ ﴾ (١)، وهذا دفاعٌ من النبي ﷺ عن أبيه إبراهيم أنه لم يشك، يعني: فطالما نحن لم نشك؛ إذا هو أيضاً لم يشك صلوات الله وسلامه عليه.

والمسألة واضحة أن سؤال إبراهيم لم يكن عن شك، بدليل أنه سأل عن الكيف، ولم يسأل عن القدرة، لم يقل: رب هل تستطيع أن تحيي الموتى؟ ولكن سأل عن الكيفية، فقال: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمُوتَى ﴾.

وقارن بين قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هذا وبين قول حواريي عيسى عليه لما قالوا له: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن السَّمَآيِ ﴾ [المائدة: ١١٢] هذا السؤال للشك، ولذلك كان الرد من عيسسى: ﴿ قَالَ انَّقُوا الله إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَ وَنَقلَمَ أَن قَد مَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَالمائدة]، فدعا عيسى ربه - جل وعلا -: ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَمَائِهُ مِن قَرْدُونَا وَأَن قَنْ وَمَائِهُ مِن قَلْتُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا قَلْهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّزِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالرُّفَا وَأَن فَا وَمَائِهُ مِناكُ وَارْزُقْنَا وَأَن فَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۱۲۶.

[المائدة: ١١٤] ماذا قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِن الله تبارك وتعالى ﴿ فَمَن يَكَفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِن الله لإبراهيم. الله للحواريين وبين جواب الله لإبراهيم.

استجاب الله لإبراهيم، وهدد الحواريين، فدَلَّ هذا على أن سؤال الحواريين كان مرفوضاً؛ لأنهم قالوا: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُ ﴾، وسؤال إبراهيم كان مقبولاً؛ لأنه قال: ﴿أَدِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمُؤْتَى ﴾.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَفَخُذُ أَرْبُعَهُ مِنَ ٱلطَّيْرِ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، ما هذه الطيور؟ أنواع هذه الطيور لا تُعلم، ولا فائدة من معرفتها؛ لأنه لو كان ثَمَّ فائدة من معرفتها لذكره الله لنا سبحانه، المهم العبرة، ﴿ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ ﴾ يعني: أي طير ﴿ فَصُرَّهُنَ إِلَيْكَ ﴾؛ أي: اجمعهن ثم قطعهن ﴿ ثُمَّ ٱجْمَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبُلِ مِنْهُنَ جُرْءًا ﴾، يعني قطعها وضع جزءً من هذا الطائر على هذا الجبل، وجزءً منه في ذاك الجبل، وكذلك الطائر الآخر، وهكذا فرق هذه الأجزاء على هذه الجبال، ﴿ ثُمَّ ٱدْعُهُنَ ﴾ ادعُ هذه الطيور مرة أخرى في الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

### صحف إبراهيم ﷺ:

قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ أَمْ لَمْ يُلَبَأْ بِمَا فِي سُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ اللَّذِى وَفَى ﴿ اللَّهِ مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ اللَّهَ وَأَنَّهُ مَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ وَقَدْ أَقَلَتَ مَن تَزَكَّى ﴿ وَأَلَمْ مَن رَبِّهِ نَصَلَى ﴾ بَلَ عَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَلْمَ مَن تَزَكَّى ﴾ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

### اولاد إبراهيم ﷺ:

ذُكر أن له أولاداً كُثر، أكثر من سبعة أولاد، وقيل: ثمانية أولاد، والله أعلم، لكن المشهور إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر.

# الدروس والعبر المستفادة من قصة إبراهيم ﷺ

الفائدة الثانية: في قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من أصول المناظرة، وذلك لما ناظره الرجل الذي يدعى الألوهية.

الفائدة الثالثة: أن من نعمة الله تبارك وتعالى على عبده، أن يلهمه شكر هذه النعم، ولذلك قال إبراهيم: ﴿الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ﴾ [إبراهيم: ٣٩]، والإنسان إذا أنعم الله عليه يتذكر

هذه النعم، ويقتدي بنبي الله إبراهيم، فيحمد الله ـ جل وعلا ـ على ما ينعم عليه به.

الفائدة الرابعة: أن أفضل الوصايا ما وصى بها إبراهيم بنيه: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِءُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِىۤ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﷺ [البقرة].

الفائدة الخامسة: كرم الضيافة، وهو ما وقع لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم في قصة الملائكة.

الفائدة السادسة: مشروعية السلام، فلما دخلت الملائكة على إبراهيم قالوا سلاماً، قال سلام، فالسلام مشروع، بل مستحب أن الإنسان يبدأ أخاه بالسلام.

الفائدة السابعة: بيان إكرام الله لأوليائه، لما وُهِب لإبراهيم وسارة ولداً على الكبر، وهذا من نعمة الله \_ جل وعلا \_ كما وهبهما إسحاق ووهب إبراهيم كذلك إسماعيل من أُمَتِه هاجر.

الفائدة الثامنة: التأمل في الكون يهدي الإنسان إلى ربه - جل وعلا -، إلى وجود خالق، كما قال الأعرابي: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير، كذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما ناظر قومه، وقد رأى النجم قال: هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَمَّا الْقَمَر بَازِعَا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَمَّا الْقَمَر بَازِعَا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْ اللَّمَ يَهْدِنِي رَبِي لَكُونَ مِنَ القَوْمِ الفَالِينَ ﴿ فَلَمَّا رَمَا الْقَمَر النَّالَينَ فَلَا رَمَا الشَّمْسَ بَازِعَهُ قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا آ أَحَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَوْمِ إِنِي بَرِيَّ مُ مِتَا اللَّمْ الله والله وعلى الإنسان إلى ربه - جل مُشْرِكُونَ ﴿ فَلَا الله عَلَى الله وعلى الكون يهدي الإنسان إلى ربه - جل وعلا -.

الفائدة التاسعة: مشروعية الهجرة، فإذا أوذي الإنسان في سبيل الله، ولم يستطع أن يظهر دينه؛ فعليه أن يهاجر أسوة بنبي الله

إبراهيم، بل وبأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً.

الفائدة العاشرة: الثقة بنصر الله وإن طال الأمد، لابد أن تثق بنصر الله \_ جل وعلا \_، وإبراهيم أُلقي في النار، ويقول: «حسبي الله ونعم الوكيل»، وجاء النصر من الله \_ جل وعلا \_.

الفائدة الحادية عشرة: المسلم إذا أراد أن يناظر لابد أن يكون عنده حجة، ليس لكل أحد أن يناظر بدون حجة وبدون برهان، بل استعد بحجتك وبرهانك بالعلم وناظر من شئت بعد ذلك.

الفائدة الثانية عشرة: من يتق الله يجعل له مخرجاً كما فعل الله تبارك وتعالى بأم إسماعيل وولدها لما تركهما إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في مكة، قالت: إلى من تتركنا، فما رد عليها، ثم قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذا لا يضيعنا، ثقة بالله ـ جل وعلا \_، وما ضيعهم على الله .

الفائدة الثالثة عشرة: رؤيا الأنبياء حق، وذلك لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده امتثل واستجاب ولده إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه.

الفائدة الرابعة عشرة: الابتلاء والامتحان والاختبار من الله ـ جل وعلا ـ ليس المقصود منه المشقة والإيذاء، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُركُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ وَتعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُركُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكا وَهُمْ لَا يُفتَنُونَ ﴾ وَلَقَد فَتنا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلَيَعْلَمَنَ اللّه اللّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَ الْكَدِبِينَ ﴿ وَلَقَد الله العنكبوت] إذا الاختبار ليس للمشقة، وليس للأذى وإنما حتى يعلم الله تبارك وتعالى الصابرين، ويعلم الصادقين في .







#### قصة إسماعيل عليته

إسماعيل عَلِيْهُ، ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فقال: ﴿ وَاَذَكُرْ فِي الْكِنْبِ إِسْمَعِيلً إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ

المشهور أنه أرسل إلى العرب، ولذلك جاء في الأخبار أن العرب الذين كانوا يطوفون حول الكعبة، وقد خلطوا الحج بشركيات، فوضعوا عند المروة صنماً وعند الصفا صنماً، ووضعوا داخل الكعبة أصناماً وفوقها وحولها وكانوا يطوفون بالبيت، يغنون، يصفقون ويصفرون، ﴿وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاّهُ وَتَصَدِينَةُ [الأنفال: ٣٥] لكن أصل الحج موجود عندهم، إذا هم على دين إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، وقد ذكر النبي على أن أول من أتى بالأصنام إلى مكة هو عمرو بن لحي الخزاعي لما كانت خزاعة تحكم مكة قبل قريش، جاء بها عمرو بن لحي من جدة، ثم عبدتها العرب بعد ذلك ومما يدل على أنهم على دين إسماعيل أمور، منها:

الأمر الأول: أن النبي على كان حنيفاً، كان يعبد الله تبارك وتعالى في غار حراء كما هو مشهور على ملة إبراهيم، لكن لا يعرف تفاصيل الشرع لكن يعرف أن هناك رباً على وأنه يجب أن يُعْبَد وأن هذه الأصنام لا يجوز أن تُعْبَد، هذا يعرفه، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴿ الضحى ] أي: ضالاً عن تفاصيل الشرع، لا أنه كان مشركاً (۱).

<sup>(</sup>١) انظر للأهمية: «زاد المسير» لابن الجوزي عند هذه الآية.

لما سألت عائشة النبي على عن عبد الله بن جدعان، من أجدادها، من بني تيم، وأنه كان يكرم الحجيج إذا جاءوا فقالت: يا رسول الله قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان فهل له شيء عند الله؟ هل ينفعه ذلك عند الله؟ فقال النبي على: "إنه لم يقل يوماً ربّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين" (1).

الأمر الثاني: وأخبر النبي على الرجل الذي جاءه وقال له: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «أبوك في النار»، فولى الرجل وهو متضايق، فناداه النبي على قال: «أبي وأبوك في النار»(٢).

ولما خرج النبي على من المدينة في عام الحديبية مر على قبر أمه وجلس عنده، وبكى، فسأله أصحابه ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: «استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي في الاستغفار لها»(٣).

فالشاهد أن أهل مكة كانوا مطالبين بدين إسماعيل، وبملة إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم كفروا بها، ومن بقي على دين إسماعيل، إسماعيل كزيد بن عمرو بن نفيل مثلاً وكان موحداً على دين إسماعيل، ومحمد على كان على دين إسماعيل كان موحداً.

### محمد ﷺ؛

وإسماعيل لم يكن من ذريته من الأنبياء إلا واحد وهو محمد على خاتم الأنبياء وسيدهم، ويثبت أن محمداً من ولد إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه: إخباره هو صلوات الله وسلامه عليه أنه من ولد إسماعيل،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٣) من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٧٦) من حديث أبي هريرة ﷺ.

"إن الله اصطفى قريشاً على العرب واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم" (١). فهو خيار من خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه، وسمى الله تبارك وتعالى إبراهيم أباً له فقال: ﴿ تِلّهُ أَبِيكُمْ وَسلامه عليه، وسمى الله تبارك وتعالى إبراهيم أباً له فقال: ﴿ تِلّهُ أَبِيكُمْ وَالعرب كما هو معلوم قحطان وعدنان، عدنان باتفاق أهل العلم من ولد إسماعيل، ولكن الكلام في قحطان هل هم من ولد إسماعيل أو ليسوا من ولد إسماعيل يعني من العرب العاربة، أو من قوم جُرهُم، الذين تزوج منهم إسماعيل؟ هذا هو المشهور أن قحطان ليسوا من ولد إسماعيل، وإنما الذين من ولد إسماعيل هم عدنان الذين منهم النبي على وجاء في الحديث أن النبي على جاء إلى بني أسلم فقال لهم النبي على المراموا بني فلان وأنا معكم فإن أباكم إسماعيل كان رامياً» وتوقف الفريق الثاني فقال لهم النبي على: "ما لكم لا ترمون؟» قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ تأدباً مع النبي على، فخرج النبي على فقال: «أنا معكم جميعاً» معهم؟ تأدباً مع النبي بي فخرج النبي على فقال: «أنا معكم جميعاً»

وقبيلة أسلم كما ذكر أهل العلم من خزاعة، وخزاعة من قحطان، فكيف يقول أبوكم إسماعيل وهم ليسوا من ولد إسماعيل، فأكثر أهل العلم على أنه إنما سماهم كذلك على أن إسماعيل أباهم من الأم، يعني جدهم لأمهم لا أنه جدهم لأبيهم، كما يقال عن أولاد فاطمة المنها أبناء النبي على الحسن والحسين وذريتهما المنها هؤلاء يقال: أولاد النبي على الحسن الحسن والحسين وذريتهما

### البشارة بالنبي ﷺ في التوراة:

وإسماعيل \_ كما تقدم \_ هو والد النبي ﷺ، وكذلك هو في التوراة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٧٦) من حديث واثلة بن الأسقع ﷺ.

الموجودة الآن، وهذا في «سفر أشعياء» إصحاح (٤٢)، يقول: «لتَرْفَع البرية ومدنها صوتها، الديار التي يسكنها قيدار». وقيدار من هو؟

وفي «سفر التكوين» (٢٥): وهذه مواليد بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم ثم ذكرهم فقال: «نبايوت بكر إسماعيل(١٠)، وقيدار، وأردئيل، ومبسام» وذكر باقي الأسماء.

إذاً قيدار من ولد إسماعيل في كتابهم، ثم قال: «لتترنم سكان سالع»، وسالع هو جبل سلع، الذي في المدينة.



<sup>(</sup>١) يعني: الكبير.







### قصة إسحاق ويعقوب بستها

ولد لإبراهيم على المشهور ولدان من الأنبياء، وقيل: إن له أولاداً كثر، والعلم عند الله ـ جل وعلا ـ، ولكن ذكر الله تبارك وتعالى ولديه إسماعيل وإسحاق، وقد تقدم الحديث على إسماعيل، أما إسحاق فقد وُلِدَ لإبراهيم على كبر، ولما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بإسحاق قال: ﴿أَبُشَرْتُمُونِ عَلَىٰ أَن مَسَنِى ٱلْكِبُرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ وسلامه عليه بإسحاق قال: ﴿أَبُشَرْتُمُونِ عَلَىٰ أَن مَسَنِى ٱلْكِبُرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ وَالله وسلامه عليه بإسحاق قال: ﴿أَبُشَرْتُمُونِ عَلَىٰ أَن مَسَنِى ٱلْكِبُرُ فَهَمَ أَن أَمُراتُهُ فِ وَروجة إبراهيم سارة ﴿فَاتْبَكِ امْرَأَتُهُ فِ مَرَّةِ فَهَكَن وَجَهَهَا وَقَالَتَ عَبُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ الله والذاريات] سببان مانعان للولادة والحمل، كِبَرٌ وعُقمٌ، قالوا: ﴿أَتَهَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ هِ الله وإنّما أَمْرُهُمْ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ الله الله تبارك وتعالى خلق آدم دون ذكر ولا أنثى؟ وخلق حواء من غير أنثى؟

فالأمر عند الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى كبير مشقة ولا إلى قليل.

ولد إسحاق لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يُذكر كذلك كبيرُ حديثٍ عن إسحاق، والظاهر \_ والعلم عند الله \_ أنه كان نبياً على دين أبيه إبراهيم، وعلى شريعته كذلك، وهو نبي كريم، ولكن ليس هناك أي تفصيل عن حياته ودعوته، وإنما ذُكِرَ ذكراً صلوات الله وسلامه عليه.

وذُكِرَ كذلك إنه وُلِد لإسحاق ولدان: يعقوب والعيص، ويقال له: عيصو.

#### قصة باطلة:

وذكرت قصة في كتب بني إسرائيل، ونقلها البعض نذكرها لأنهم ذكروها ثم نبين فسادها:

ذكروا أن إسحاق كان قد عمي، وكان يحب ولده العيص أكثر من يعقوب، وكانت الأم على العكس تحب يعقوب أكثر، فطلب إسحاق من العيص أن يأتيه بجدي مشوي ليأكل منه، فخرج العيص يصطاد الجدي لأبيه، وهنا استغلت الأم الفرصة، فقالت لولدها يعقوب: خذ جدياً من الحظيرة واذبحه لأبيك واشوهِ حتى يباركك بدل العيص، فقام يعقوب وأخذ الجدي وذبحه وشواه وقدمه لأبيه، وكان العيص مُشْعِراً (۱)، ولم يكن يعقوب كذلك، فلبس ثوباً من شعر حتى لا يشعر به أبوه، فقدم الجدي لأبيه، فقال له أبوه: من أنت؟ قال: ولدك العيص، فلمسه ثم قال له: الصوت صوت يعقوب، واللمس لمس العيص، ثم دعا له وباركه.

وبعدها جاء العيص بالجدي، فشواه وقدمه لأبيه، فقال له: ما هذا؟ قال: ألبتِ هذا الجدي الذي طلبته، قال: ألستَ جئتَ به؟! قال: أبداً ما جئت به إلا الآن.

قال: بلى جئتَ به وأكلتُه، قال: ما جئت به إلا الآن، فعرف العيص أن أخاه يعقوب قد خانه في هذه.

ولا شك أن هذه القصة مكذوبة باطلة؛ لأن فيها اتهاماً ليعقوب بالكذب والخديعة، ولأن فيها اتهاماً لإسحاق بالغفلة، وكذلك فيها اتهام للأم بالخيانة والغدر، وليس أمرهم كذلك صلوات الله وسلامه عليهم أبداً.

<sup>(</sup>۱) ذو شعر کثیر.

#### بيت إيل:

ذهب يعقوب إلى خاله لابان في حرّان، وقبل أن يصل إليه أدركه الليل في الطريق، فوضع حجراً ونام عليه، فرأى رؤيا في المنام، رأى الله ـ جل وعلا ـ يقول له: رأى الله ـ جل وعلا ـ يقول له: «سأبارك عليك، وأكثر ذريتك، وأجعل هذه الأرض لك»، فاستيقظ يعقوب ووضع علامة على الحجر الذي نام عليه حتى يعرف الأرض التي قال الله له في المنام: أنني سأبارك لك ولذريتك، وأجعل هذه الأرض لك ولذريتك، وأبعل هذه الأرض لك ولذريتك، ثم سمى ذلك المكان: «بيت إيل»، وإيل معناها: الله، يعني بيت الله، وذهب على أساس أن هذا المكان سيبني فيه بيت الله ـ جل وعلا \_-

### زواج يعقوب ﷺ من ابنة خاله:

ذهب يعقوب إلى خاله لابان، واستقر عنده مدة طويلة، ثم طلب من خاله أن يتزوج ابنته، واسمها: راحيل، فوافق الخال، وقال: لا مانع على أن تأجرني سبع سنين، وأزوجك راحيل، قال: لا مانع، فعمل عنده سبع سنين، فقال: زوجني الآن. قال: أفعل، فزوجه، فلما دخل عليها يعقوب؛ فإذا هي ليست راحيل، زَوَّجَه أختها، واسمها: لِيا، فقال: يا خال إنما طلبت راحيل ولم أطلب لِيا، قال: ليس من سنتنا يا بني أن تُزَوَّج الصغرى قبل الكبرى، وليا هي الكبرى، فأنا وافقت، ولكن غيرت رأيي لابد أن تتزوج الكبرى قبل الصغرى، قال: ولكني أريد راحيل. قال: لا مانع تجلس عندنا سبع سنين أخرى ونزوجك راحيل. قال: نعم أفعل، فجلس عند خاله سبع سنين أخرى، فزوجه خاله راحيل، ومكث بعد هذه السنوات ست سنين حتى أتم عشرين سنة عند

<sup>(</sup>١) وكان جمع الأختين جائزاً في الشرائع السابقة، ثم حرمه الله تعالى، فقال في سياق =

خاله في حرّان، وكان يرعى له الغنم ورزقه الله تبارك وتعالى خيراً كثيراً، حتى كثر ماله جداً، ورُزِقَ بأولاد كُثر صلوات الله وسلامه عليه، رزق من ليا: روبيل، وشمعون، ولاوي، ويهوذا، وإيصخر، وزيلوم، ستة أولاد ولدتهم ليا ليعقوب عليه الصلاة والسلام، وراحيل لم تنجب ليعقوب شيئاً.

ولما يئِسَتْ راحيل من الولادة أهدَتْ لزوجها يعقوب جارية عندها، فدخل على الجارية وولدت له ولدين، وقيل: إنه سماهما: دان، ونيفتالي، ثم أهدتْ لِيا ليعقوب جاريتها أيضاً، فولدت له كذلك ولدين سمّاهما: حاد أو جاد، وأشيط، ولم تلد راحيل شيئاً، يعني: عشرة أولاد الآن ليعقوب عليه الصلاة والسلام، ولم تلد راحيل شيئاً أبداً، فيُذكر أنه دعا الله تبارك وتعالى أن يُرزق بولد من راحيل، وكانت راحيل كذلك، ثمّ حملتْ راحيل وولدت له يوسف، وبنيامين.

### يعقوب ﷺ يبني بيت المقدس:

وكانت ليعقوب أموالٌ كثيرةٌ فقدمها بين يديه بشارة لأبيه وأخيه العيص، ثم مرَّ على المكان الذي غادره قبل عشرين سنة ووضع عنده العلامة، وهي الصخرة التي نام عليها صلوات الله وسلامه عليه، وبنى هناك بيت المقدس، ولذلك ثبت عن النبي على قال: «بين بناء البيت الحرام وبناء بيت المقدس أربعون سنة»(۱)، وإبراهيم وإسماعيل بنيا الكعبة، ويعقوب حفيد إبراهيم بنى بيت المقدس، فهو ثاني مسجد وضع في هذه الأرض، ثم رجع إلى أبيه، وتوفي إسحاق بعد مدة، وقيل: إنه بلغ من العمر ثمانين ومئة سنة، والعلم عند الله ـ جل وعلا ـ.

خكر المحرمات من النساء: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾
 [النساء: ٢٣].

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۱۵۵.

#### من هم الأسباط؟

ليعقوب أولاد كُثُر ـ كما ذكرنا ـ اثنا عشر ولداً، واختلف أهل العلم في أولاد يعقوب هل هم الأسباط أو لا؟ والصحيح أنهم ليسوا الأسباط؛ لأن الأسباط أنبياء، والصحيح أن أولاد يعقوب لم يكونوا أنبياء بدليل ما سيأتي من فعلهم الشنيع بيوسف عليه الصلاة والسلام، حيث فكروا في قتله، ثم ألقوه في الجُبِّ، ثم كذبوا على أبيهم، وكذبوا على يوسف، فمثل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من الأنبياء، فالصحيح على يوسف، فمثل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من الأنبياء، فالصحيح أنهم ليسوا الأسباط، ولكن الأسباط من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام.

#### يعقوب وإسرائيل:

يعقوب هو إسرائيل يقال له: يعقوب ويقال له: إسرائيل، و(إيل) في العبرية: اسم من أسماء الله ـ جل وعلا ـ، هكذا يقولون، ولكن لا يجوز لنا الآن أن نسمي الله بإيل؛ لأن أسماء الله توقيفية، و(إسرا) بمعنى (عَبْدٌ)، فإسرائيل بمعنى: عبد الله، ومثله جبرائيل، ميكائيل، عزرائيل، وهكذا: خادم الله، حبيب الله، المقرب لله، وما شابه ذلك من هذه المعانى.

وكما ذكرنا وُلِدَ ليعقوب هؤلاء الأولاد، ورجع إلى أبيه في القدس، وهناك تأتينا قصة جديدة، وهي قصة نبي الله يوسف، وهي مزيج من قصة يوسف وقصة يعقوب صلوات الله وسلامه عليهما.







# قصة يوسف البيلا

قصة يوسف ذكرها الله تبارك وتعالى مفصلة في سورة طويلة سميت باسمه؛ وقال بعض أهل العلم: قراءتُها تغني عن تفسيرها، والذي يقرأ سورة يوسف يفهمها تماماً، وما تحتاج إلى تفسير، لكن التفسير يأتي بذكر الفوائد وبعض النكت وبعض الأشياء التي تحتاج إلى توضيح زائد، وأما جملة القصة؛ فإنها واضحة لكل أحد، ولذلك يلتذ الجميع بقراءة هذه السورة، فناسب أن يكون كلامنا عن هذه السورة مفصلاً حتى نستخرج منها الفوائد والعبر.

وقد اشتملت قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه على الجليل من الأحكام والحكم والآداب، وفيها كذلك من مكر النساء وكيدهن وكيد الرجال كذلك، وفيها من تدبير الخطط وحسن العاقبة، وصبر الأنبياء، وبيان أن الحذر لا يُنْجِي من القدر، وكذلك أمور أخرى كثيرة سنجدها واضحة جلية عند قراءتنا لهذه القصة العجيبة.

#### التعريف بيوسف عليه:

سُئِلَ رسول الله على عن يوسف فقال: «هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فُرِيَّةً الكريم ابن الكريم، (۱) عوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وفُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ [آل عمران: ٣٤]، نعمت الذرية والله، ويوسف عليه الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٩٠) من حديث ابن عمر رها.

الذي أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" أعطاه الله شطر الحسن (١)، شطر الجمال لا يمكن لأحد منا أن يتصور هذا الجمال، ويكفينا أن نعرف أن النساء لما دخل عليهن يوسف قطّعْنَ أيديهن، وهنّ يرينه منبهرات بجماله صلوات الله وسلامه عليه، بل قلنَ: ﴿مَا هَنذَا بَشَرًا إِنّ هَنذَا إِلّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ [يرسف: ٣١] لجماله صلوات الله وسلامه عليه، أعطاه الله \_ جل وعلا \_ جمالاً ظاهراً، "شطر الحسن" وأعطاه جمالاً باطناً من التقوى والخلق العظيم.

قال الله \_ جل وعلا \_ في بداية هذه السورة لنبيه محمد ﷺ: ﴿ فَنَ الْقُصِصِ اللّهِ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴿ الرسف: ٣]، وعلى الصحيح أن أحسن القصص للست قصة يوسف فحسب، وإنما المقصود: مجمل القصص ﴿ فَنَ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ قصة يوسف، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة عيسى، قصة شعيب، قصة آدم، قصة صالح، قصة هود، ﴿ فَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾.

#### بداية قصة يوسف ﷺ:

بدأت قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما رأى رؤيا عجيبة وإذ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴿ قَالَ يَنْبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَيْكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَنَدًا إِنَّ الشَّيْطُنَ لِلْإِنسَنِ عَدُوُّ مُبِينً ﴿ فَهُ الرويا عَنْ عرف يعقوب لما أعطاه الله الشَّيْطُنَ لِلْإِنسَنِ عَدُوُّ مُبِينً ﴿ فَهُ الرويا حق، وعرف أنها بُشرى نبوة، وأن يوسف صلوات الله وسلامه عليه سيكون نبياً، فخاف عليه من إخوته، وكان يوجس منهم شراً، فقال: ﴿ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَيْكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَنَدُا إِنَّ الشَيْطُنَ لِلْإِنسَنِ عَدُوَّ مُبِينً ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٢).

وجاء في كتب أهل الكتاب أن يوسف قَصَّها على إخوته، والله سبحانه ما ذكر لنا ذلك، والظاهر أنه استجاب لأمر أبيه، فلم يقص هذه القصة على إخوته.

عندها قال له أبوه: ﴿وَكَلْنَاكَ يَجَنِّيكَ رَبُّكَ ﴾ [يوسف: ٦] هذا اجتباء يا يوسف ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف: ٦]؛ أي: كما أراك الله على وعلا ـ هذه الرؤيا العظيمة، فإذا كتمتها سيجتبيك ربك، ويخصك بأنواع اللطف ﷺ ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴿وَيُتِنَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ بأنواع اللطف ﷺ ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴿وَيُتِنَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ إلوحي فتصير نبياً ﴿وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾ بسببك أنت، فلا تقص هذه الرؤيا على إخوتك.

قال الله \_ جال وعالا \_: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخُوتِهِ مَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ وَاضحات وعلامات على صدق محمد الله الموات بينات واضحات وعلامات على صدق محمد الله كيف؟ رجل أمي عاش في مكة، وما خرج منها إلا مرة لتجارة قصيرة، ورجع ثم يأتي يقصُّ هذه القصة بتفاصيل دقيقة تعجب منها أهل الكتاب، بل كتموا أشياء منها كقصة يوسف مع امرأة العزيز فذكرها محمد الله أيات على صدقه صلوات الله وسلامه عليه حيث قصَّ هذه القصة بهذا الجمال، وهذه التفاصيل ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ ﴾ أي: في قصك لقصة يوسف وإخوته ﴿ اَينَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ الذين يسألونك عن أخبار ما قد سبق.

# بداية البلاء مع إخوة يوسف ﷺ:

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَا وَغَنُ عُصِّبَةً إِنَّ أَبِينَا لَنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ الرسف الجمع إخوة يوسف وهم متضايقون، فقال بعضهم لبعض: يوسف وأخوه بنيامين ابنا راحيل أحبُ إلى أبينا منا ﴿وَغَنُ عُصِّبَةً ﴾ أي: جماعة مجتمعة، فألقى الشيطان في قلوبهم الحقد والحسد على يوسف صلوات الله وسلامه عليه، ثم اتهموا أباهم النبي والكريم، فقالوا: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَغِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾، وهذا لا يقوله أنبياء أبداً،

ولا يقال هنا: إنهم لم يصيروا أنبياء بعد؛ لأن الله تبارك وتعالى يختار الأنبياء منذ نعومة أظفارهم، ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

والسؤال هنا: هل كان يوسف فعلاً أحبَّ إلى أبيه منهم؟ فإذا كان الجواب: بنعم، فلِمَ؟ لِمَ كان يوسف أحبَّ إلى أبيه منهم؟

الجواب: نعم يوسف كان أحبُّ إلى أبيه من إخوته.

قال أهل العلم: يمكن أن يجاب عن هذا بخمسة أجوبة:

الجواب الأول: أن الحُبَّ شيء فطري لا يملكه الإنسان: فلا يملك الإنسان أن يحب أو أن يبغض إلا إذا كان في الدِّين، أما المحبة الفطرية؛ فهذه لا يملكها الإنسان، فقلبك ليس في يديك، وإنما يرغمك أحياناً على أشياء لا تريدها لحب في قلبك لشخص ما، ولذلك ترى نفسك أنك تعاقب شخصاً على فعل لو فعله غيره ممن تحب ما عاقبته، ولذا قيل:

# وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع

فله في القلب محبة لا يملكها الإنسان، ولذا جاء في الحديث عن النبي على أنه قال: «اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تلمني على ما لا أملك» (١)، فالقصد أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يحب يوسف حبا فطرياً، وهذا لا يلام عليه إذا كان يعدل في المعاملة، وهذا الذي نجزم به في حق نبى الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه.

الجواب الثاني: صغرُ السن: فكما قلنا: إن راحيل ولدت يوسف وأخاه آخر شيء، فهما صغيران، وهذا أمر فطري في القلب، ومعاملته

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱۳٤)، والترمذي (۱۱٤٠)، والنسائي (۳۹٤۳)، وابن ماجه (۱۹۷۱)، وفي إسناده ضعف.

للصغير تظهر أنه يحبه أكثر، فهم كانوا متوهمين في دعواهم أن يوسف وأخاه أحب إلى أبيهم منهم.

الجواب الثالث: سئلت امرأة: من أحب أولادك إليكِ؟ قالت: المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود، والصغير حتى يكبر.

فهذا أمر طبيعي دائماً، فتجد الأم أو الأب يفكران في الغائب أكثر من الحاضر، وفي المريض أكثر من المعافى، وفي الصغير أكثر من الكبير، وهذا أمر طبيعي في الإنسان.

الجواب الرابع: أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يرى في يوسف آثار النجابة \_ كما قلنا \_، فأعطاه الله \_ تبارك وتعالى \_ جمال الظاهر، وجمال الباطن، فكان يرى فيه هذه الآثار الطيبة، فأحبه لحسن خلقه، ولدينه، ولنجابته، وهكذا.

الجواب الخامس: للرؤيا التي رآها يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن يعقوب عَلِمَ أن ولده يوسف سيكون نبياً، فلذلك كان يحنو عليه، ويحرص عليه، ويرعاه، ويخاف عليه؛ لأنه سيكون له شأن عظيم عند الله \_ جل وعلا \_.

وقد قيل: إن أمهما قد ماتت، فإن صحَّ هذا فهو سبب سادس لزيادة الرعاية لفقدان الأم، فكانا فاقِدَي الأم \_ أعني يوسف وبنيامين \_، فكان الأب يحنو عليهما ليعوض حنان الأم الذي فقده يوسف وأخوه.

#### التآمر على يوسف عليه:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ [يوسف: ٨]، هذه مشكلة، وكل مشكلة تحتاج إلى حل، ما حلكم؟ قالوا: ﴿أَقْنُالُواْ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٩]، هذا هو

الحل، وبديل آخر ﴿ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴾، والنتيجة ﴿ يَخُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ ﴾ [يكم عنه المحلة، وحل، ونتيجة:

المشكلة: ﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَا ﴾ ، والحل ﴿ اَقْنُلُوا يُوسُفَ أَوِ اَطْرَحُوهُ اَرْضَا ﴾ ، والنتيجة ﴿ يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ ﴾ ، إذا معادلة واضحة ، ثم ماذا؟ هذه معصية ، أخوكم ، ألا تخافون الله؟! ألا تخافون العذاب؟! ألا تخافون الحساب؟! قالوا: نتوب بعد ذلك ﴿ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴾ [يوسف: ٩] بعد أن نقتل يوسف أو نلقيه أرضاً ويخلُ لنا وجه أبينا ونكون قد نِلْنا ما أردنا ؛ نتوب إلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى من بعده قوماً صالحين .

فهل هذه المشكلة يحتاج حلها إلى قتل يوسف؟! وهل قتل يوسف حل لهذه المشكلة؟! ليس الأمر كذلك، ولذلك ألقوا يوسف في الجب كما سيأتي، فهل خلا لهم وجه أبيهم؟! بل قال أبوهم: ﴿بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ اَمْرًا فَصَبَرٌ جَيلًا وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ [يوسف: ١٨٦]، إذا ما خلا لهم وجه أبيهم، بل حزن عليه، وغضب عليهم ﴿بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ اَمْرًا هُ هل تابوا إلى الله تبارك وتعالى؟ يحتمل أنهم تابوا إلى الله المُسْتَعَانُ عَلَى الله تبارك وتعالى ﴿قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ مَا اَنْهُم تَابُوا إلى الله مَا رَحِلُ اللهُ تَبَارك وتعالى ﴿قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ مَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ وَإِن كُنّا خَطِينِ اللهِ الله تبارك وتعالى ﴿قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ مَا اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنّا خَطِينِ الله الله تبارك وتعالى وقي قولهم لأبيهم: مَا اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنّا خَطِينَ الله الله الله على الله على الله على الله الله على اله على الله على

وهل يجوز لكل أحد إذا أراد أن يقدم على معصية أن يقول: أفعل المعصية ثم أتوب!! إنّ هذا الأمر إن وُفِّقَ له إخوة يوسف فقد لا يوفق إليه غيرهم، ولذلك ينبغي ألا يقدم الإنسان على مثل هذه المعاصي ثم يقول أكون بعدها من القوم الصالحين؛ لأنه يحتاج إلى أن يضمن ثلاثة أشياء:

أولاً: أن يعيش إلى أن يصير صالحاً، فقد يموت قبل أن يتوب. يخوضُ الشيخُ في بحر المنايا ويرجع سالماً والبحر طامي ويأتى الموتُ طفلاً في مَهُودٍ فيلقى حَتْفَهُ قبل الفطام

ثانياً: أن يضمن أن يوفق إلى التوبة، فقد لا يوفق الإنسان إلى التوبة؛ لأن من شؤم المعصية أنها تجلب المعصية، والمعصية تجلب المعصية، وهكذا حتى يهلك الإنسان والعياذ بالله، وذلك أن التوبة توفيق من الله \_ جل وعلا \_-

ثالثاً: أن يضمن أن الله ﷺ يقبل هذه التوبة، فقد لا يقبل الله التوبة، وقد تكون هناك موانع من قبول هذه التوبة لا يوفق الإنسان إلى إزالتها، فلا تُقْبل توبته عند الله \_ جل وعلا \_.

وهنا خططوا ثم عرضوا المشكلة، ووضعوا الحل، وتوقعوا النتيجة النهائية، وما ذنب يوسف؟ هل أذنب يوسف شيئاً؟ أبداً ولكن الإنسان إذا أراد أن يعاقب فإنه يعاقب المذنب - في نظره على الأقل - فما ذنب يوسف أن أباه يحبه؟!

وهل هذا ذنب ليوسف صلوات الله وسلامه عليه؟! وما هذا إلا أن الشيطان أعمى بصائرهم حتى لم يروا الحق، فجمعوا بين الجريمة والظلم.

هنا قال قائل منهم: ﴿لا نَقْتُلُواْ يُوسُفَ هناك حل آخر يمكن أن تصلوا به إلى نفس النتيجة، ويخلو لكم به وجه أبيكم، قال: ﴿وَأَلْقُوهُ فِى غَيْنَبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَمْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ [يوسف: ١٠] ويذهبون به، وكان هذا القائل أبرَّهم وأتقاهم لله، وأحناهم على يوسف، وإن كان قد اشترك في الجريمة، ولكن كما قيل:

..... حنانيك بعض الشر أهون من بعض

فهذا الشر الذي جاء من هذا الأخ \_ وهو إلقاء يوسف في الجُبِّ \_

أهون وأخف من الشر الذي كان يعزم عليه بقية الإخوة \_ وهو قتل يوسف عليه عليه إلى مبتغاكم، ولا تُؤذون يوسف هذا الإيذاء، خاصة أنه لم يصل إليكم منه شرّ، ﴿وَأَلْتُوهُ فِي غَينَبَتِ يُوسف هذا الإيذاء، خاصة أنه لم يصل إليكم منه شرّ، ﴿وَأَلْتُوهُ فِي غَينَبَتِ النَّجُةِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَارَةِ ﴾، أي: السائرين، وترتاحون منه، ولا يُقْتل، واختاروا هذا الرأي؛ لأن الإنسان مهما بلغ من الشر فإن فيه بذرة خير، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوّنِهَا ﴿ فَالْمَمَهَا لَجُورَهَا وَنَقُولُهَا ﴾ قد أَفْلَحَ مَن زَكّنها ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسّنها ﴿ الله يقتلوه، وظهرت حين وافقوا ظهرت هنا حينما طلب منهم أحدهم ألا يقتلوه، وظهرت حين وافقوا على هذا الاقتراح، وقرروا إلقاء يوسف صلوات الله وسلامه عليه في النجُنّ.

# القاء يوسف ﷺ في الجُبِّ:

اتفقوا على هذه القضية وهي أن يُلقى يوسف في الجُبّ، فذهبوا إلى أبيهم، فقالوا: ﴿قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ إلى أبيهم، فقالوا: ﴿قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ له، وأبوهم لم يكن يرى ذلك، ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا خَكَا يَرْتَعٌ وَيَلْعَبُ ﴾، نريد أن يذهب معنا لمصلحته، يرتع ويلعب، ﴿وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ ﴿ إِيرِسِفَا.

فقال يعقوب: ﴿إِنِي لِيَحْزُنُنِيّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّقْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَلَى اللّه على الله عظيم في شأن يوسف، يظهر لهم هذا التوجس؛ حتى لا يقدموا على أمر عظيم في شأن يوسف، ولم يكن يعلم \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ أنهم فعلاً قد أقدموا على هذا العمل العظيم، وهو قتل ابنه يوسف، فاعتذر لهم، وقال: ﴿إِنّ لِيَحْرُنُنِي آن تَذْهَبُواْ بِهِمِ اللهِ السِفَا مَا أَرى مفارقته، ولعل هذه الكلمة زادتهم ليَحْمُ الكلمة زادتهم

غيظاً، فنحن نفارقك ولا تحزن، وهو يفارقك فتحزن! ثم ماذا؟ ﴿وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ﴾ [يوسف: ١٣] أنتم تدافعون عن أنفسكم، فأنتم أقوياء وكبار وهو صغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه.

فـقـالـوا: ﴿لَإِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخْسِرُونَ﴾ [بوسف: ١٤] وهنا يعقوب عَلِي عندما قال: ﴿وَأَخَاتُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّقْبُ﴾ [بوسف: ١٣] أعطاهم الحلَّ بصورةٍ غير مباشرة، أعطاهم حلاً لمشكلتهم أنهم إذا ألقوا يوسف في الجُبِّ ماذا يقولون؟ فقالوا: نقول: أكله الذئب، أنت كنتَ تخاف من الذئب، وقد أكله الذئب، فسيصدق هذه مباشرةً.

# إلقاء يوسف عَلِي في الجبِّ:

وذهبوا به من الغد ثم قالوا ماذا نفعل؟ قالوا: كما اتفقنا نلقيه في الجُبِّ، فجاؤوا ليوسف وأرادوا أن يلقوه، فقال: أنا أخوكم كيف تصنعون بي هذا؟!

قالوا: ليس عليك ذنب، الذنب ذنب أبيك، وليس لك ذنب، ثم ألقوه في الجُبِّ صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا أذكياء، فنزعوا قميصه قبل أن يلقوه في الجُبِّ، وألقوه بدون هذا القميص، ثم ذبحوا عجلاً أو تيساً، ولطّخوا القميص بالدم، وقالوا: حتى نقول لأبينا إن الذئب قد أكله.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَآءُو ٓ أَبَاهُمْ عِثَآهُ يَبَكُونَ ﴿ إِلَهُ السَّهِ السَّفِ السَّفِ السَّفِ السَّف بكاء التماسيح، يبكون كذباً وزوراً.

قيل لأحد القضاة لما جاءه رجل يشكو ويبكي، فقال قائل: والله إني آراه صادقاً، قال القاضي: لِمَ؟ قال: يبكي، فقال القاضي: إخوة يوسف ذهبوا يبكون وهم كاذبون.

قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَتَابُانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْيَقُ وَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّمُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوَ كُنَا صَدِقِينَ ﴿ آلِكُ الله الكذب، وضعوه في زاوية ضيقة: أنت لا تصدق ما نقول: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوَ كُنَا صَدِقِينَ ﴿ وَجَاءُو عَلَى قَيصِهِ يدَمِ نقول: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوَ كُنَا صَدِقِينَ ﴾ وَجَاءُو عَلَى قَيصِهِ يدَمِ لنقول: وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لّنَا وَلَوَ كُنَا صَدِقِينَ ﴾ وَجَاءُو عَلَى قَيصِهِ يدَمِ كَذِبُ الدليل، أليس هذا قميص كَذِبُ والله الذلب، قال: سبحان الله! يوسف؟ قال: بلى، قالوا: مُلطّخ بدمه، أكله الذلب، قال: سبحان الله! فرنب أكل يوسف ولطخ قميصه بالدماء ولم يشقق القميص؟!! نسوا أن يشقوا القميص، قميصٌ غير مشقق ملطخ بالدماء، ويقولون: هذا قميص يوسف الذي أكله الذلب، وهو يلبسه.

وهذه تسمى بالجريمة الناقصة، فلا توجد على وجه الأرض جريمة كاملة، فكل مجرم لابد وأن يترك شيئاً يفضح جريمته، يعرفه من يعهله.

# صبر نبي الله يعقوب ﷺ:

لما رأى يعقوب القميص سليماً لم يُشق قال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ [يوسف: ١٨] لا يملك إلا أن يقول: صبر جميل ﴿وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعِيفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].

وقول يعقوب: ﴿ فَصَرَبُرٌ جَيِدُلُ ﴾ يدل على صبر عظيم عند البلاء وتفويض لأمر الله تبارك وتعالى وعدم الجزع، وعرف أن إخوته كادوا به صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا قال: ﴿ فَصَبَرٌ جَمِيلٌ ﴾، فصَبَرَ على هذا البلاء صلوات الله وسلامه عليه، ولم يجزع.

أخرج الإمام البخاري عن عائشة والله الما رُميت بالإفك واتُهمت بالزنا في عرضها وفي شرفها والله وجاءها النبي وقال لها: «يا عائشة إن كنتِ ألممت بشيء فتوبي إلى الله، فإن التوبة تَجُب ما كان قبلها» قالت: والله لا أدري ما أقول، والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا

يوسف، تقول: ونسيتُ اسمه، وكان عمْرها في ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة، فقالت: ﴿فَمَا بَرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ [يوسف: ١٨](١).

#### الحسد من أصول الذنوب:

هذا الذنب الذي وقع من إخوة يوسف صلوات الله وسلامه عليه سببه الحسد، فهم حسدوا يوسف على مكانته من أبيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصل الذنوب ثلاثة أسباب: الحسد، والكبر، والحرص»، فلو نظرت في ذنوب العباد لوجدتها تدور على هذه الأمور الثلاثة.

#### المرحلة الثانية من حياة يوسف الله:

لم تطلُ مدة يوسف في الجُبِّ على ظاهر القرآن، فإنه بمجرد أن رجعوا إلى أبيهم قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ ﴾ [يوسف: ١٩] أي: الذي يرد الماء ليأتي به، والظاهر أن هذه البئر دائماً يمرُّ عليها المسافرون، ولذلك عندما القوه في الجُبِّ قالوا: ﴿يَلْنَقِطُهُ بَمْضُ السَّيَّارَةِ ﴾ [يوسف: ١٠]، وذكر الله تبارك وتعالى أنهم بعد أن ألقوه جاءت سيارة، ولعلَّ إخوة يوسف كانوا يتابعون هذا الأمر، فلما رأى يوسف الدلو تعلق به، فلما رفع الرجل الدلو وإذا ليس فيه ماء، وإنما فيه غلام، فأخذ الغلام، وقال: ﴿وَلَسُرُونُ مِنْ الْإَسْرار؛ أي: الإخفاء وَسَمَاعَة، وإنما قال: ﴿وَلَسُرُوهُ مِن الإسرار؛ أي: الإخفاء ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَعْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ ﴾ [يوسف: ٢٠] شروه أي: باعوه بثمن قليل، والدليل على أنه قليل قوله: ﴿وَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۱)، ومسلم (۲۷۷۰).

ٱلزَّهِدِينَ ﴾ [يوسف] حين باعوه، مَنْ الذي باع؟ مَنْ الذي أسر؟ احتمالان:

الأول: أن إخوة يوسف كانوا يراقبون الوضع، ويخافون أن يرجعه أحد إلى أبيه، وتكون الفضيحة الكبرى، وهم الذين باعوه، قالوا: هذا عبد عندنا نبيعك إياه، ولزم يوسف الصمت خوفاً من إخوته، لأنهم كادوا أن يقتلوه، وخشي إن أخذه إخوته أن يرموه مرة ثانية في جُبِّ آخر أو يقتلوه، فما عاد يأمنهم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَمْ مَلُونَ ﴾ [يوسف: ١٩] أي: من الجريمة البشعة؛ لأن بيع الحر من أكبر الجرائم، وقد تبرأ النبي على ممن باع حراً فأكل ثمنه (١)، ﴿وَشَرَوْهُ لِمَا اللهِ اللهِ المِيهِ وَاعوه بثمن بخس الأن المال لم يكن هما بالنسبة لهم، فهم لا يريدون المال أصلاً، هم يريدون التخلص من يوسف ﴿وَكَاثُوا فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ أي: إخوة يوسف المَيْهِ المَيْهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ أي: إخوة يوسف المَيْهُ اللهُ الله

الثاني: أن الذي جاء وألقى الدلو وخرج له الغلام أسره بضاعة هو ومن معه دون أن يُعْلِم بقية القافلة، ثم لما ذهبوا إلى مصر باعوه أيضاً دون أن يعلم الباقون، وباعوه بثمن بخس؛ لأنهم رابحون على كل حال، لا اشتروه بثمن، ولا تكلفوا فيه، وإنما وجدوه فباعوه، فعلى كل حال هم رابحون، ولذلك باعوه بثمن بخس للتخلص منه، وكذلك لأخذ المال المقابل.

بل لو قلنا: إنهم باعوه بثمن كثير؛ فهو بخس في حق نبي أن يباع صلوات الله وسلامه عليه (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٢) عن أبي هريرة ولفظه: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة»، فذكر منهم: «ورجل باع حراً فأكل ثمنه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تأويل مختلف الحديث؛ لابن قتيبة ص٢١٣ ـ ٢١٥، وفيه أيضاً حل لهذا الإشكال.

#### يوسف ﷺ يدخل مصر:

دخل يوسف إلى مصر، وبدأت حياة جديدة، ومرحلة جديدة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إذا باعه إخوة يوسف على القافلة ثم باعته القافلة في مصر أو أخذه الذين وجدوه ثم باعوه على أهل مصر.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَيْنُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ عَالَى اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلَمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عِلمُ عَلمُ أَكْرِي مَثْوَلَهُ ﴾ [يوسف: ٢١]، وهذا تمكين من الله تبارك وتعالى، ولهذا يقول بعدها \_ جل وعلا \_: ﴿وَكَذَاكِ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [بوسف: ٢١] تمكينٌ من الله تبارك وتعالى أن جعله في بيت هذا الرجل، جعله في بيت رجل أحسن مثواه وأكرمه وأعطاه لزوجته، وقال لها: ﴿أَكْرِي مَثْوَنَهُ عَسَىٓ أَنَ يَنفَعَنَآ﴾ إذا كبُر ينفعنا، فإنْ لم ينفعنا بعمل فنتخذه ولداً على الأقل، وظاهر هذا الكلام أنه لم يكن لهما ولد، وقال ذلك بعد أن رأى في يوسف عليه علامات الصلاح من حسن وجهه وكريم خُلقه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال عبد الله بن سلام لما دخل النبى على المدينة: فلما رأيته علمتُ أن وجهه ليس بوجه كذاب(١)، وهذا بمجرد أن رأى يوسف ارتاحت نفسه إليه صلوات الله وسلامه عليه ﴿ أَكْرِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنْخِذَهُ وَلَدَّأَهِ ، وهــذا مــا يــــــمــى بالتبني، والتبني حرَّمه الإسلام، فقد تبنى النبي ﷺ زيد بن حارثة فصار يُنادى بزيد بن محمد حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله \_ جل وعلا \_: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ اَكُمْ أَبْنَآ اَكُمْ ذَالِكُمْ قَرْلُكُم بِأَفَوْهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾ [الأحزاب: ٤]، وقال: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآلَكَ آبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] أما التبنى بمعنى العناية والرعاية والعطف، وما شابه ذلك؛ فهذا جائز

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (٣٢٥١، ١٣٣١)، وقال الترمذي: احسن صحيح، وصححه الألباني اصحيح الجامع، (٧٨٦٥).

مباح أما التبني بحمل الاسم، فهذا لا يجوز أبداً أن يحمل اسماً غير اسم أبيه.

## يوسف ﷺ وفتنة امرأة العزيز:

واستقرت الأمور ليوسف في هذا البيت، ولكن كما يقولون: الشيطان لم يَمُتْ، وبدأ الشيطان يؤدي دوره الذي تعهد أن يستمر عليه في عِزَنِكَ لَأُغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ هِ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِعِينَ هِ [ص]، فبدأ الشيطان يعمل عمله حتى ألقى في قلب هذه المرأة أن تراود يوسف عن نفسيه، قال على : ﴿وَرَوَدَتُهُ النِي هُو فِي بَيْتِهَا عَن نَفسِهِ وَغَلَقَتِ ٱلأَبُوبَ لَنُ سَف مَن وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف: ٢٣]. تجهزتُ لك، الأمور كلها مهيأة حتى تقع الفاحشة.

فكان الجواب المباشر من يوسف صلوات الله وسلامه عليه ومَعَاذَ الله وسلامه عليه ومَعَاذَ السِّفِ [يوسف: ٢٣] وهكذا المؤمن، فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب؛ زاد وارتفع، فيجد الإنسان نفسه تبتعد ابتعاداً شديداً عن المعصية، وتنفر عنها كما تنفر الحمر حين ترى الأسد أو أشد.

قال: ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ آحْسَنَ مَثْوَاتً ﴾ [يوسف: ٢٣] مَنْ ربه؟ قيل: إنه أراد بربه الله ـ جل وعلا \_ ﴿أَحْسَنَ مَثْوَاتٌ ﴾ بعد أن ألقاني إخوتي في الجُبّ، أخرجني ثم أكرمني في هذا البيت.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٨٩٤٩، ١٨٩٥٠، ١٨٩٥١).

وقيل: الرب المقصود هو صاحب البيت، وهو العزيز كما قال عبد المطلب لما دخل على أبرهة وسأله عن إبله فقال: أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه.

قال: ﴿أَحْسَنَ مَثْوَايُ الْكُرِمنِي فقد كنت أباع فأكرمني، ثم قال يوسف عَلِي : ﴿إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ [يوسف: ٢٣] وهذا العمل ظلم، ظلمٌ للنفس، وهو الوقوع في الزنا، وظلمٌ للرجل الذي أكرمني، والذي استأمنني على عورته وعلى أهله، وهذا يذكرنا بقول النبي على : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم النبي على : «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله (١)، هذا هو موقع يوسف على ، بل هو رأس هذه المجموعة.

وهكذا المسلم يلجأ إلى الله تبارك وتعالى دائماً ﴿مَعَاذَ اللهِ ﴾ [يوسف: ٢٣] أي: أستعيذ بالله، ألجأ إلى الله، ما لجأ إلى قوته، وإنما لجأ إلى القوي؛ لجأ إلى الحفيظ ﷺ فحفظه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

وقد وقعت قصة مشابهة في هذه الحيثيات، فيُذكر أن رجلاً يقال له: عمرو بن قمئة ـ من قبيلة عربية ـ راودته زوجة عمه عن نفسه حيث خرج عمه إلى الصيد، فنادته امرأة عمه، فلما دخل عليها راودته عن نفسه، قال: عمي!! قالت: إن لم تفعل ما آمرك لأقولن لعمك إنك راودتني عن نفسي، وإنك حاولت الاعتداء عليّ، قال: عمي ولن أخونه في عرضه أبداً. قالت: هو ما قلته لك، قال: افعلي ما بدا لك، ثم خرج، وجاء عمه من الصيد، فقالت: ابن أخيك حاول أن يعتدي عليّ في غيبتك، فأخذ العم سيفه وذهب لابن أخيه ليقتله، فلما رأى الشرّ في عين عمه، وأنه آتٍ إليه وقاتله لا محالة؛ صار بين ثلاثة أمور، أحلاها مردً:

الأمر الأول: إما أن يقف، فيقتله عمه.

الأمر الثاني: وإما أن يقول لعمه امرأتك هي التي راودتني عن نفسي، فيفضح عمه.

الأمر الثالث: وإما أن يهرب ويُتهم، فاختار أيسر الثلاثة، فهرب.

ويوسف صلوات الله وسلامه عليه كذلك رأى أنه إذا بقي والمرأة ثائرة؛ فإنه قد يحدث ما لا يُحمد عقباه، قد تمسه، قد تدفعه، قد يضربها، قد يُتهم بها صلوات الله وسلامه عليه، لذلك آثر السلامة بالهرب، وهذا على الصحيح أنه هو برهان ربه، أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه: أنِ اهرب، هذا هو الحل.

## هم يوسف على:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتَ بِلِمْ وَهَمَّ بِهَا﴾ [يوسف: ٢٤]، وهنا وقف المفسرون كثيراً، بِمَ همّت؟ وبِمَ همّ صلوات الله وسلامه عليه؟ على أقوال:

القول الأول: أنها همّت به بالفاحشة، وهم هو بالخاطر النفسي، أي: خطر في قلبه أن يقع منه ما تريد هي؛ أي: الفاحشة، قالوا: وهذا شيء جبلي طبيعي في الإنسان، فالإنسان الطبيعي تأتيه امرأة جميلة تغلق الأبواب تقول له: ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾، فيميل إليها بطبعه، ثم تكون هناك أمور أخرى: إما أن يقع الزنا، وإما أن يتذكر خوفه من الله تبارك وتعالى، وإما أن تمنعه علاقة طيبة بزوجها، وإما موانع أخرى.

فالهم البشري الطبيعي موجود في كل إنسان، فكل رجل فيه ميل للمرأة، وكل امرأة فيها ميل للرجل، فإذاً هي همّت بالفاحشة همّاً فعلياً، وهو عَلَيْ جاءه خاطر مجرد، وهذا الخاطر صرفه التقوى والدين والإيمان الذي في قلب يوسف صلوات الله وسلامه عليه.

القول الثاني: أنه لم يقع أصلاً هم من يوسف؛ لأنه جاء بعدها بـ ولوّلاً في فيكون في الكلام تقديم وتأخير، همت به بالفاحشة، وهذا هم متفق عليه؛ لأنها في البداية غلقت الأبواب، وقالت: هيت لك، إذا الأمر بالنسبة لها محسوم؛ ولكن الكلام في أمر يوسف، هل وقع هم من يوسف أم لم يقع؟ قالوا: لم يقع هم فعلي، حتى الهم النفسي لم يقع من يوسف، ولا حتى الخاطر؛ لأن الله قال بعدها: ولوّلا أن رّما بُرهكن ريّه ولي الآية تقديم وتأخير، فيكون التقدير: (ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها)، إذا لم يهم هو؛ لأنه رأى برهان ربه، وهو أن يهرب، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وإن عكادت لنُبرّي به ولولا أن ربطنا على قلبها ويكون معنى الآية: لولا أن ربطنا على موسى صلوات الله وسلامه عليه، ويكون معنى الآية: لولا أن ربطنا على قلبها كادت لتبدي به؛ لأنها لم تبدِ به؛ لأن الله ربط على قلبها.

القول الثالث: أنها همّت لتضربه، وهمّ ليضربها، فليس الهمّ إذاً منها هو إرادة الزنا، ولكن الهمّ منها كان همّ الضرب، ولماذا تضربه؟!!

الجواب: لأنها صُدمتْ ودهشت؛ لأنها ما كانت تتوقع أبداً أن يردها، كأنها تقول: أنا امرأة العزيز، وبهذا الجمال، وأنت عبدٌ لي، وفي قَصْري، وأتهيأ لك، وأُغلِّق الأبواب، وأقول لك: هيت لك، وتردني؟!! فعزَّتْ عليها نفسها، كيف تُردّ؟! فجاءت لتضربه غضباً لما جرح من كبريائها، فيكون الهم منها لضربه، وهم كذلك ليضربها تأديباً لها على ما أرادت أن تفعل، ثم رأى برهان ربه ألا يفعل؛ لأنه لو ضربها لاتهموه بها، هو هرب واتَّهِمَ ولم يضربها، فكيف لو ضربها؟! لذلك قالوا: لم يُرِدْ الفاحشة، وإنما أراد أن يضربها، هذا هو الهم من يوسف صلوات الله وسلامه عليه.

وأياً كان الأمر فكلهم متفقون على أن يوسف لم يُرد الزنا أبداً، وأما الروايات المكذوبة التي تقول: أنه جلس منها مجلس الرجل من المرأة، أو أنه حل سراويله، والبرهان أنه رأى يعقوب عاضاً على أصبعه، رآه في الجدار، فهذا كله كذب، وإنما هذه من روايات بني إسرائيل التي فيها مطعن على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

#### قميص يوسف عليه:

هرب يوسف على من امرأة العزيز، فلحقت به ﴿وَقَدَّتْ قَبِيصَهُ, مِن دُبُرِ ﴾ [يوسف: ٢٥] أي: جرته؛ لأنها تريده، فانشق قميصه بيدها ﴿وَقَدَّتْ قَبِيصَهُ, مِن دُبُرِ ﴾، يقول أهل العلم في اللغة: إذا كان الشق في الطول يقال له: «قَدّه»، وإذا كان الشق بالعرض يقولون: «قَطّه»، وإذا مزقه يقولون: «قَطّعه».

وقميص يوسف عجيب، قميص يوسف أخذه إخوة يوسف، وأعطوه لأبيهم وقالوا: أكله الذئب، وهنا يأتينا أيضاً قميص يوسف ﴿ وَقَدَّتْ قَيِصَهُ, مِن دُبُرٍ ﴾ وسيأتينا أيضاً قميص يوسف ﴿ اَذْهَبُوا بِقَمِيمِي

هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجِهِ أَبِي إِيهِ [يوسف: ٩٣]، ولذلك يقول الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: قصة يوسف في قميصه، دائماً يُذكر هذا القميص، مع أن القميص الذي قدَّته امرأة العزيز، غير القميص الذي قدَّته امرأة العزيز، غير القميص الذي أُلقي على وجه يعقوب صلوات الله وسلامه عليه.

لما وصل يوسف إلى الباب وفتحه يريد الخروج ﴿وَأَلْفَيا سَيِدَهَا لَدَا الْبَابِ ﴾ [يوسف: ٢٥] وسيدها: زوجها وكانوا في زمنهم يقولون للزوج: «سيد» ولم يقل: «سيدهما»، مع أن يوسف في الأصل عبد عندهما، ولكن الله تبارك وتعالى كما يقول أهل التفسير: أراد الله أن يبين أن مُلْكهم ليوسف خطأ، وغير صحيح؛ لأن يوسف حر، ولذلك لم يسمه سيداً ليوسف أبداً، بِيعَ وهو حر صلوات الله وسلامه عليه.

وهنا شيء عجيب جداً من تصرف هذه المرأة واستعادتها لوعيها مباشرة لما رأت سيّدَها، قالت: ﴿مَا جَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهَلِكَ سُوّءًا﴾ [يوسف: ٢٥] أي: يوسف، مع أن الأمر واضح، فهو الذي فتح الباب عليه الصلاة والسلام وهي خلفه، ثم قالت: ﴿إِلّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ البِيْكِ الرسف: ٢٥]، إذاً هي القاضية، هي الخصم وهي الحكم، والأمر كما قيل:

# يا أعدل الناس إلا في محاكمتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم

وهذا دليل على قوة شخصيتها، وضعف شخصية الزوج، بدليل أنها من جرأتها وقوة بأسها، تقول لزوجها: ﴿مَا جَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهَلِكَ سُوّءًا إِلاَّ مَن جَرَاتُهُ وقوة بأسها، تقول لزوجها: ﴿مَا جَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهَلِكَ سُوّءًا إِلاَّ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [يوسف: ٢٥]، إذا خيَّرته بين أمرين: السجن أو العذاب، وكل هذا والزوج لا يحرك ساكناً، حتى قال بعض أهل العلم: وهذا دليل على أن الرجل كان ديوثاً لا يغار على امرأته، ولذلك سيأتينا قوله لها ﴿وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ﴾ [يوسف: ٢٩]، وهذا منتهى غيرته على عرضه، وسيأتينا أن امرأة العزيز لما تكلمت مع النسوة بعد أن قلن: ﴿أَمْرَأَتُ

المَرْيِزِ تُرُودُ فَنَكُهَا عَن نَقْسِةً ﴾ [يوسف: ٣٠]، ثم قطعن أيديهن لما رأين يوسف صلوات الله وسلامه عليه قالت: ﴿ فَنَالِكُنَّ الَّذِى لَمُتُنَى فِيةً وَلَقَدْ رَوَدَلَّهُم عَن نَقْسِهِ عَالَى الله وسلامه عليه قالت: ﴿ فَنَالِكُنَّ الَّذِى لَمُتُنَى فِيهِ وَلَقَد رَوَدَلَّهُم عَن نَقْسِهِ عَالَمَ مَا مَا مُرُهُ لِيسَجَنَنَ ﴾ [يوسف: ٣٢]، ولم تذكر هذه المرة العذاب الأليم، والسبب في ذلك كما قالوا: لأنها هنا مغتاظة من يوسف، خاصة إذا قلنا: إن الهم منها الضرب، فلا مانع عندها أن يقتل؛ لأنه جرح كبرياءها عندها أن يقتل؛ لأنه جرح كبرياءها ﴿ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ [يوسف: ٣٥]، لكن هناك ﴿ وَلَين لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لِيسَجَنَ ﴾ [يوسف: ٣٠] ولكن بغير عذاب أليم؛ لأنها تريده الآن، رجعها لها وعيها مرة ثانية، والآن تريد يوسف مرة ثانية.

#### وشهد شاهد من أهلها:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَاۤ إِن كَانَ قَبِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قُدَّ مِن دُبُرٍ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَبِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ [يوسف].

أولاً: مَنْ هذا الشاهد؟ قيل: الشاهد ابن خالتها، وقيل: هو زوجها، وقيل: الشاهد طفل رضيع، شهد ليوسف في هذه القضية، وأياً كان، فالمهم أنه شهد شاهد من أهلها، وهذا دليل على براءة يوسف؛ لأن الشاهد من أهلها الأصل أنه يقف معها، ولذلك الله تبارك وتعالى لبيان براءة يوسف جاء بشاهد من أهلها، والدليل على أن هذا الشاهد معها ليس مع يوسف أنه قدم براءتها على براءة يوسف، فقال: وإن معها ليس مع يوسف أنه قدم براءتها على براءة يوسف، فقال: وإن كان قبيصُهُ قد مِن قبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ السف الأول، وهو الذي تمناه الشاهد حتى يكون يوسف هو المخطئ، وتكون هي البريئة.

لِمَ تكلم الشاهد بهذا الكلام؟

لما قالت هي: ﴿مَا جَزَّآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّهًا ﴾ سكت ولم يتكلم،

وأراد الستر، وما قال: راودتني أبداً، لكن هي اتهمته زوراً وظلماً ﴿مَا جُزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ [يوسف: ٢٥] وهنا كان لابد ليوسف أن يدافع عن نفسه قال: ﴿ فِي رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِئ ﴾ [يوسف: ٢٦].

وأُخبر الشاهد أن القميص مشقوق، وهي تقول: هو راودني، وهو يقول: هي راودتني، قال: انظروا في قميصه، فإن كان قُدَّ من الأمام؛ فهو الذي راودها، وهو الذي أرادها بالسوء، وإن كان قُدَّ من الخلف، فهي التي راودته.

والأظهر أن الشاهد ابن خالتها، وهذا أشهر الأقوال.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَمَّا رَمَّا قَمِيصَهُ، قُدّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ، مِن كَبْرِ قَالَ إِنَّهُ، مِن كَبْرِكُنّ إِنَّ كَيْدَكُنّ عَظِيمٌ ﴿ آي البوسف]، تراوده عن نفسه، وتُغلّق الأبواب وتتهيأ له، ثم تتهمه هو صلوات الله وسلامه عليه؛ حتى صار المجرم بريئاً، وصار المظلوم ظالماً، انقلبت الحقائق عند الناس: ﴿ إِنَّهُ وَمِنْ إِنَّ كَيْدَكُنّ عَظِيمٌ ﴾، وماذا قال سبحانه عن كيد الشيطان؟ قال: ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشّيَطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٧]، إذاً كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، ولكن من هداها الله تبارك وتعالى واستقامت على الطريقة الصحيحة، فهذه ليست من أولئك النساء، ولكن إذا فسَدتُ المرأة والعياذ بالله \_؛ فإن كيدها عظيم كما قال هنا، إما الشاهد، وإما زوجها، وأقره الله على هذا ﷺ.

والغالب أن القائل هو زوجها، ثم التفت إلى يوسف وقال: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنَذَاً ﴾ [يوسف: ٢٩] لا تفضحني، المسألة انتهت الآن، ثم التفت إليها وقال: ﴿ وَاَسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ ﴾ [يوسف].

#### الأدلة على عدم الهم من يوسف:

تقدم أن يوسف لم يهم على الصحيح، لا هم الزنا، ولا الهم النفسي، فلم يقع من يوسف همّ، والدليل على ما اخترناه:

أولاً: شهود لهم تعلق بالواقعة، أوَّلهُم يوسف صلوات الله وسلامه عليه، قال: ﴿ مِن رَوَدَتْنِي عَن نَقْشِيً ﴾ [يوسف: ٢٦]، ثم كذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ السِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ٣٣].

ثانياً: امرأة العزيز تخبر أنه لم يقع شيء من يوسف، ولذلك ستقول: ﴿ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَن نَفْسِهِ وَ فَاسْتَعْمَمُ ﴾ [يوسف: ٣١]، وستقول في الآية الأخرى: ﴿ الْكُنْ حَمْحَصَ ٱلْحَقُ آنَا رَوَدَتُّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّلِقِينَ ﴾ [يوسف: ٥١]، وهذه شهادة من الخصم، وهي امرأة العزيز.

ثَالِثاً: زوجها قال: ﴿إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنُّ ۚ إِنَّ كَيْدَّكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ [بوسف: ٢٨].

رابعاً: الشاهد: قال: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَاۤ إِن كَانَ قَبِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَدْ مِن دُبُرٍ قَلَى مَنْ الْكَاذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَبِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِةِينَ ﴿ إِيوسَفَ].

خامساً: النسوة، لما أدخل يوسف السجن، وأراد الملك أن يخرجه بعد ذلك قال: ﴿ آرْجِعٌ إِلَى رَبِّكَ فَسَكُلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ آيَدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّكَ فَسَكُلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ آيَدِيهُنَّ إِذَ رَوَدُنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٠] ناداهن الملك، وقال: ﴿ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدُنُنَ يُوسُفَ عَن نَقْسِدُ عُلْمُ حَنشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن شُوَرً ﴾ [يوسف: ٥١].

وقبل هؤلاء الشهود: الله تبارك وتعالى، فقال ﴿ وَكَالِكَ وَكَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَةَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يـوسف: ٢٤]، وفي القراءة الأخرى ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ أخلص لله فأخلصه الله لنفسه ﴿ وَكَانَ الشيطان قد قال: ﴿ فَبِعِزَنِكَ لَأُغْرِينَهُم الجُمْعِينَ ﴾ وكان الشيطان قد قال: ﴿ فَبِعِزَنِكَ لَأُغْرِينَهُم الجُمْعِينَ ﴾ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ الله السيل للشيطان عليه أبداً.

إذاً رد يوسف كان مباشراً صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتأخر، ولم يتردد، وإنما كان رداً مباشراً بمجرد أن قالت: ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ قال: ﴿مَكَاذَ اللَّهِ﴾.

#### عفة يوسف عليه:

يوسف عليه عفيف، والدليل على عفته أمور:

الأمر الأول: أنه غريب، والغريب يفعل ما يشاء، يقول المثل: «يا مغرّب خَرّب»؛ لأنه غير معروف، خَرّب وسينساك الناس، وإنما يتكلم الناس فيمن يعرفونه، فلو كان يوسف غير عفيف لفعل ما يريد.

الأمر الثاني: هو مملوك لها، وعادة الناس أنهم يطيعون من له سلطة عليهم في أي أمر.

الأمر الثالث: الأبواب مغلقة، والأمور مهيئة، فلا أحد يرى، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه كان صنم في الغرفة، فجاءت وغطّتِ الصنم، فقال: ماذا تفعلين؟ قالت: حتى لا يراني إلهي. قال: وأنا يراني إلهي ولا أستحي من إلهي! أنا إلهي لا يغيب، ولا يخفى عليه شيء ﷺ. الأمر الرابع: امرأة جميلة، ومثل هذه تفتن الرجال.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریحه ص۱۹۱.

الأمر الخامس: هو شاب، والشاب يميل إلى النساء، وهو غير الشيخ الكبير، ولو تتعرض له من تتعرض، فإنه لا شهوة له ولا صبوة، ولذلك قال النبي على: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ»(۱)؛ لأن المفترض أن الشيخ شهوتُه ضعيفة، فلا يميل إلى هذه الأمور، يمنعه سنه، ويمنعه شبعه، ويمنعه ضعفه من هذه الأمور، ولكن الشاب الأعزب عنده الدافع القوي لأنْ يفعل مثل هذه الأمور، ولكن عفة يوسف هي التي منعته صلوات الله وسلامه عليه.

الأمر السادس: تـوعـدتـه وهـددتـه ﴿وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ٓ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَ وَلَيْنَ لَمْ يَفَعَلْ مَا ٓ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّنغِرِينَ ﴾ [يوسف].

# الموانع التي منعت يوسف ﷺ:

الموانع التي منعت يوسف من الوقوع في الفاحشة هي:

أولاً: تقوى الله ﷺ: هو المانع الأول الذي منع يوسف من الوقوع في هذه المعصية.

ثانياً: مراعاة حق العزيز: ﴿إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَائَ ﴾ [يوسف: ٢٣]، فلا يصلح أبداً أن أخون مَنْ أحسن مثواي.

ثالثاً: صيانة النفس عن الظلم: ﴿إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ [بوسف: ٢٣]، ولن أكون ظالماً، يصون نفسه عن أن يكون ظالماً صلوات الله وسلامه عليه.

رابعاً: البرهان: ﴿ لَوْلَا أَن رَّمَا بُرْهَنَنَ رَبِّهِ لَهِ الدوسف: ٢٤] هذا إذا قلنا: إن الهم هو الهم الفطري من يوسف صلوات الله وسلامه عليه، فلما رأى برهان ربه، وهو الإيمان الذي ألقاه الله في قلب يوسف حتى يمتنع عن هذا الأمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

# خبر امراة العزيز ينتشر في المدينة ومكر النسوة:

قال الله - جل وعلا -: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اَمْرَأَتُ اَلْمَزِيزِ تُرُودُ فَلَنَا عَن نَفْسِدٍ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَبُهَا فِي ضَلَالٍ تَبِينٍ ﴿ قَالَا سَمِعَتْ فِلْهَا مِن ضَلَالٍ تَبِينٍ ﴿ فَاللَّا سَمِعَت قولهن مع أن ظاهر الكلام أنه كلام عادي، ولعل هذا الكلام قاله الكثير وهو الواقع، فكيف سمى الله تبارك وتعالى، ذلك الكلام مكراً؟

الجواب: قال أهل العلم: إن المكر في كلام أولئك النسوة من وجوه كثيرة، لو تدبر الواحد منا هذه الآية لوجد المكر ظاهراً وبارزاً من كلامهن:

أولاً: ذكرْنها بالوصف: ولم يسمينها، بغَض النظر عن اسمها ما هو؟ هل هو زُليخة كما هو مشهور عند أهل الكتاب أم لا؟ وهذا من المكر.

ثانياً: قلنَ: ﴿ أَمْرَأَتُ ٱلْمَزِيزِ ﴾: ليست كسائر النساء أنتِ امرأة العزيز.

ثالثاً: في قولهنَّ: ﴿ أَمْرَأَتُ الْمَزِيزِ ﴾: أي: إنكِ امرأة متزوجة، ولو كان هذا وقع من امرأة غير متزوجة كان قُبِل، لكنكِ امرأة متزوجة.

رابعاً: قولهناً: ﴿ ثُرُودُ فَلَنها ﴾: راودت مملوكاً لم تراود حراً، وإنما راودت مملوكاً ومثل هذه إنما تراود من في مستواها، تراود الملك، تراود وزيراً في منزلة زوجها، أما أن تراود مملوكاً فهذا لا يليق، ثم مَنْ هذا المملوك؟ فتاها الذي هو في بيتها، ولو كان في غير بيتها كان من الممكن أن يهون الأمر.

خامساً: قولهنَّ: ﴿ثُرُودُ﴾: إذاً هي المراودة، وليس هو، ولو كان هو الذي راودها فقبلتْ كان يهون الأمر، ولكن هي التي تراود، فهذا عيب

سادساً: ثم لم يقلن: «راودت» ولكن جنن بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، مما يفيد أنها راودته وستراوده أيضاً.

سابعاً: قلنَ: ﴿عَن نَنْسِهِ ﴾ : فهو حفظ حق العزيز، وحفظ حق البيت الذي تربى فيه، ﴿إِنَّهُۥ رَبِّ أَخْسَنَ مَثْوَائٌ ﴾ [يوسف: ٢٣]، وهي لم تحفظ حق زوجها.

ثامناً: قلنَ: ﴿ فَدَ شَغَفَهَا حُبّاً ﴾؛ أي: وصل حبه إلى شغاف قلبها، وقد قالوا: شغاف القلب؛ أي: بلغ الحب عندها مداه، حتى أفقدها صوابها، فلا تستطيع أن تتصرف تصرفاً طبيعياً.

تاسعاً: قلنَ هذا في ظهرها غيبةً في الخفاء، وهذا مكر.

عاشراً: أردنَ رؤية يوسف بعد أن سمعنَ عن جماله، إما من أهل البيت بعد انتشار هذا الأمر، وإما من الشاهد الذي شهد، وإما هي التي قالت لهنَّ؛ أي: أسرَّتْ لبعض صديقاتها ذلك، فأردنَ النساء أن يَريْنَ هذا الذي أذهب عقل هذه المرأة، وكيف يرينه؟ بهذه الطريقة، الطعن في امرأة العزيز حتى تثور، ثم تريهنَّ هذا الفتى؛ لتدافع عن نفسها.

حادي عشر: قلنَ: ﴿إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَلَالِ تَبِينِ﴾، وفي هذا تزكية لأنفسهنَّ، يعني: نحن لا نفعل مثل هذا الشيء، وإن هي فعلت.

إذاً كل هذا المكر موجود في خلال هذين السطرين، ولما كان هذا المكر منهن لم تسكت امرأة العزيز، وإنما قابلت المكر القولي بمكر فعلي، النساء مكرهن باللسان أما مكر امرأة العزيز فبالفعل.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَمَّا سَمِمَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثَكَّا وَوَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ﴾ [يوسف: ٣١]، وكيف كان مكرها؟

أولاً: أرسلت إليهن، وظاهر الأمر دعوةٌ لا يراد منها إلا الإكرام.

ثانياً: أعتدَتْ لهن متكئاً، وهيئت ذلك، وظاهر الأمر إلى الآن الإكرام من الدعوة، وإعداد المجلس.

ثالثاً: خبَّأْتُ يوسف صلوات الله وسلامه عليه في مكان، فهو خادم عندها في بيتها، قالت له: ادخل هذه الغرفة، فدخل صلوات الله وسلامه عليه بحيث لا مخرج له إلا من طريقهن.

رابعاً: آتتُ كلَّ واحدة منهن سكيناً، ولم تجعل بعض السكاكين تستخدمها هذه مرة وهذه مرة، وإنما تعمَّدت أن تكون عند كل واحدة منهنَّ سكيناً.

خامساً: أتَتْ بطعام يُحتاج في أكله إلى سكين.

سادساً: ﴿ وَقَالَتِ آخْرُجُ عَلَيْهِ فَ الدخلته عليهن فجأة، فاستخدمت عنصر المفاجأة، ولم تقل لهن: «سيدخل، الآن سيأتي، دعنَ الطعام، انتبهنَ »، وإنما استخدمت عنصر المفاجأة؛ لترى رَدَّة الفعل.

إذاً مكرٌ قولي قابله مكرٌ فِعْلي، فكيد النساء إذاً عظيم.

دخل يوسف صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَمْنَا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَا إِلّا مَلَكُ كُرِيدٌ ﴾ [يوسف: ٣١]، هذه إذا رَدَّة فعل النساء لما رأين يوسف صلوات الله وسلامه عليه، عظمنه في أنفسهن لكمال خَلْقِه وخُلُقِه، جمالٌ وهيبة فيه صلوات الله وسلامه عليه، لذلك لما رأينه أكبرنه أي: أعظمن شأنه ﴿ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَنذَا بَثَرًا ﴾، وكانت السكاكين معهن يقطعن الطعام، المهم أن السكاكين في أيديهن، فلما رأينه ذُهِلنَ من جماله صلوات الله وسلامه عليه، وقد لا يتصور الإنسان ذلك، وقد يقول: هل يعقل إلى هذه الدرجة؟

الجواب: نعم إلى هذه الدرجة وأكثر، ولولا هيبة النبوة لكان الأمر أشنع من ذلك.

ذهبتِ العقول، وطاشتِ الألباب لما رأينَ هذا الجمال الذي أخبر عنه النبي على أنه أُوتي شطر الحسن (۱)، أعطى الله تبارك وتعالى يوسف شطر الحسن، فكان كالبدر، ولذلك طاشت عقول النساء، وصارت السكين تعمل، والذهن لا يعمل، اليدُ تتحرك حركةً لا إرادية، والذهن مشغول بهذا الذي رأينه، فجَرَحْنَ الأيدي (۱)، ﴿وَقَطَّتَنَ أَيْيَهُنّ الْيَيْهُنّ الْيَيْهُنّ الْيَيْهُنّ الله وَلَى جرحت يعني: قطعنَ الجلد، وقلنَ ﴿خَشَ لِلهِ كُنُ يُقْسِمنَ بالله ﴿مَا هَلَا بَشَرًا ﴾، ما رأينا بشراً الجلد، وقلنَ ﴿وَأَينَا كثيراً من البشر، وليس هذا من البشر، والنسوة هكذا، نحن بشر، ورأينا كثيراً من البشر، وليس هذا من البشر، والنسوة إما قلن هذا الكلام لما فيه من الجمال، جمال الخِلقة، وإما لما فيه من جمال الخِلقة، وإما لما فيه من الجمال الخِلقة، وإما لما فيه من الجمال الخِلقة، والهذا عنه من الجمال الخِلقة، والهذا عنه من الممالئكة حتى يقلن: ملك؟ بَشَرًا إِنْ هَلَا اللهُ كُويدٌ ﴾ [يوسف] هل رأين الملائكة حتى يقلن: ملك؟ ما رأين الملائكة متى يقلن: ملك؟

المعنى الأول: يحتمل أنهنَّ أردنَ ﴿إِنَّ هَنَا إِلَّا مَلَكُ ﴾ [يوسف: ٢١] أي: من الجمال، وقد انطبع في أذهان الناس أن غاية الجمال في الملائكة، وغاية القبح في الشياطين، هذا ثابت في أذهان الناس، ولذلك إذا رأوا صورة جميلة قالوا: ملك، مع أنهم ما رأوا الملك، وإذا رأوا صورة قبيحة قالوا: شيطان مع أنهم - كذلك - ما رأوا الشيطان على خِلقته، ولكن انطبع في أذهان الناس أن الصورة الحسنة صورة الملائكة، وأن الصورة القبيحة صورة الشياطين، ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الشجرة التي في النار: ﴿طَلَقُهَا كَأَنَّهُ رُهُوسُ الشَينطِينِ ﴿ الصافات ] مع أن الناس ما رأوا الشياطين، ولكن انطبع في أذهانهم قبح الشياطين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) يخطئ البعض فيرى أن هذه الخطوط التي في الأيدي الآن هي من تلك النسوة، وهذا غير صحيح؛ لأن تلك النسوة من الأقباط، وهنّ خمس أو عشرون أو أربعون امرأة، وكل الناس أيديهم هكذا، فليس من ذلك التقطيع.

ويُذكر عن الجاحظ صاحب كتاب «الحيوان» وكتاب «البيان والتبيين» وغيرهما من الكتب، وهو أديب معروف أنه كان قبيح المنظر، حتى قالوا: إنه سمي الجاحظ؛ لجحوظ عينيه، وهو بروزهما، وقد ذُكِرَتْ طرفة وقعتْ له: أنه كان في السوق، فجاءته جارية، وأمسكتْ بيديه، وجرته، فمشى معها، فوقفت عند الصائغ ـ صائغ الذهب ـ، فقالت: مثل هذا، ثم ذهبت، يقول الجاحظ: فصرتُ أنظر إلى الصائغ، ويضحك، فقلت له: لِمَ تضحك؟!

فقال له الصائغ: ولِمَ جئت؟ قال: لا أدري أمسَكَتُ بيدي، فمشيت معها. قال: أتدري ما كانت تريد؟ قال: ما أدري. قال: قالت: أريد أن تصنع لي عقداً، ويكون وسطه رأس شيطان، فقلت لها: لم أر الشيطان في حياتي حتى أصنع لك رأس شيطان، فجاءتني بك.

المعنى الثاني: أردنَ ﴿إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ ﴾ أي: من العفة، والطهر، والنقاء، تتهيأ له امرأة العزيز في بيتها، وهي امرأة جميلة، وتُغَلِّق الأبواب، وتقول له: ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾، وهو عَبْدٌ عندها، ومع هذا يبتعد عنها؟!

# قد شغفها حباً:

ولما قطّعن الأيدي وقلن: ﴿إِنْ هَنذَا إِلّا مَلَكُ كُرِيمُ قامت امرأة العزيز وأعلنت ذهاب الحشمة والعفاف الآن تماماً، وأعلنت عن حبّها الشديد ليوسف صلوات الله وسلامه عليه غير مبالية بهؤلاء النساء؛ لأنها رأت رَدَّة الفعل، فقالت: ﴿فَذَالِكُنَّ الَّذِى لُتُتُنِّى فِيمُ ايوسف: ٣٦]، نظرة واحدة وقطعتن الأيدي، وأنا أعيش معه في بيت واحد كيف أتحمل؟ ﴿وَلَقَدُ رَوَدَنَّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ ايوسف: ٣٢]، وهنا أعلنت براءته صلوات الله وسلامه عليه، واستعصم بمن؟ استعصم بالله لما قال:

وهنا عندما نرى هذا المنظر عندما دخل يوسف صلوات الله وسلامه عليه على هؤلاء النسوة، وقطعن أيديهن قالت امرأة العزيز: وسلامه عليه على هؤلاء النسوة، وقطعن أيديهن قالت امرأة العزيز: ونذلكُنَّ الَّذِي لُتُنتَنِي فِيدٍ [يوسف: ٣٧] فهل ما زال اللوم قائماً؟ هل ما زلتن تلمنني؟ ووَلَقَد رَوَدَلَّهُ، عَن نَسِهِ فَاستَعْمَمُ وَلَيْن لَمْ يَقْعَلْ مَا مَامُرُهُ، والسمع الين لَم يَقعَلْ مَا مَامُرُهُ والسمع الين لم تفعل ما آمرك فحكمي: وليسجنن وليكونا مِن المنبغِين [يوسف: ٣٧]، وهنا في قول امرأة العزيز: وولين لَم يَقعَلْ مَا مَامُرُهُ، يدل عليه قول النسوة في قول امرأة العزيز: وولين لَم يَقعَلْ مَا مَامُرُهُ، يدل عليه قول النسوة لها: وثرود إذا ما زالت تراود يوسف صلوات الله وسلامه عليه حتى بعد الفضيحة، فُضِحَتْ، وشهد الشاهد، وقال لها زوجها: وواسف: ٢٩].

وشاع الخبر بين النساء، لكنها إلى الآن مفتونة بيوسف صلوات الله وسلامه عليه، وأعلنت أنها غير مبالية بأحد غير يوسف على فقالت: 
وَلَيكُونَا يَنَ الْقَنْغِينَ وَفِي المرة الأولى قالت لزوجها: ﴿مَا جَزَآهُ مَنْ أَلَا وَلَيكُونَا يِنَ الْقَنْغِينَ وَفِي المرة الأولى قالت لزوجها: ﴿مَا جَزَآهُ مَنْ أَلَا وَلَيكُونَا يِنَ الْقَنْغِينَ وَفِي المرة الأولى يالله والآن قالت: إلَّم الله الله والله الله والآن قالت: ﴿يُسْجَنَنَ وَلَيكُونًا يِنَ الضّغِينَ فِي المرة الأولى يسجن أو عذاب أليم النها كانت منفعلة جداً، فكانت رَدَّة فعلها قوية؛ لأن المرأة في طبيعتها انفعالية، تغلب عاطفتُها عقلها، ولذلك قالت: ﴿يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدُ وَالله والآن لا تريد العذاب؛ لأنه رجع لها عقلها نوعاً ما، والآن تريد يوسف صلوات الله وسلامه عليه، فلم تذكر العذاب، بل قالت: ﴿يُسْجَنَ وَلِيكُونَا صلوات الله وسلامه عليه، فلم تذكر العذاب، بل قالت: ﴿يُسْجَنَ وَلِيكُونَا صلوات الله وسلامه عليه، فهي امرأةٌ جميلة ذات منصب، وهي التي صلوات الله وسلامه عليه، فهي امرأةٌ جميلة ذات منصب، وهي التي تراوده عن نفسه، والنفس تميل بطبيعتها إلى النساء، ثم تهديد ووعيد؛ تراوده عن نفسه، والنفس تميل بطبيعتها إلى النساء، ثم تهديد ووعيد؛ سجن، وصغار، وذل ﴿يُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا يَنَ القَنْغِينَ ﴾.

فجاء الجواب من يوسف صلوات الله وسلامه عليه قال: ﴿رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ السوسف: ٣٣]، مع أن السجن غير محبوب، ولكنه إذا قارنه بالفاحشة؛ فهو أحبُ إليه من الوقوع في الفاحشة.

ولنتدبر قوله: ﴿السِّجْنُ أَحَبُّ إِنَّى مِمَّا يَدَعُونَيْ إِلَيْ ولم يقل: 
«تدعوني»، وإنما قال: ﴿يَدْعُونَيْ وَاذَا فِي المرة الأولى كانت الداعية امرأة العزيز وحدَها، والآن كلهن يُردن يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما رأينه، فكلهن يُردنه، وقد ﴿قَطَّعْنَ أَيْرَبُهُنَّ ﴾، ولذلك راودنه كلهن عن نفسه بعد أن كانت المراودة امرأة العزيز، الآن المراود كل هؤلاء النساء، ويأتينا قول الله تبارك وتعالى عندما يأمر الملك بإخراج يوسف من السجن صلوات الله وسلامه عليه يقول للرسول الذي جاءه: ﴿أَنْجِعْ إِنَى رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ النِسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْرَبُنَ إِذْ رَوَدَنُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهُ وهؤلاء [يوسف: ٥٠]، فقال لهن الملك: ﴿مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَوَدَنُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهُ وهؤلاء [يوسف: ١٥] كلهن إذاً راودن يوسف عن نفسه، وهذا بلاء عظيم، وهؤلاء أن اعتصم بالله ﷺ، وهذا حال المؤمن دائماً ، كما يقولون: إذا ادلهمت الخطوب، وحاصرته المشكلات فإنه لا يجد ملجأ إلا إلى ربه تبارك وتعالى .

قال: ﴿وَإِلَّا تَصَّرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصَّبُ إِلَيْهِنَ ﴾ [يوسف: ٣٣] فأنا ضعيف بدونك يا رب، لا حول ولا قوة ولا طول للإنسان إلا أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى.

وهنا تصوروا هذه الدعوة من يوسف عَلِيَهِ: ﴿ اَلْسِبَّنُ أَحَبُ إِلَىّٰ مِمَّا يَدَعُونَنِى ٓ إِلَيْتِ هِ اَلْسِبَ اِلَيْمِنَ ﴾ يَدْعُونَنِى ٓ إِلَيْهِ هِ عَلَى كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْمِنَ ﴾ لضعفي ﴿ وَإِلَا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْمِنَ ﴾ المضلوم لضعفي ﴿ وَأَكُنُ مِّنَ لَلْمُنْهِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣٣]، وهي دعوة نبي مظلوم، والمظلوم

- ولو كان كافراً - فإن الله ينصره ﴿ لأنه مظلوم، ولأن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل، ولا يقبل الظلم ﴿ إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ٤]، وقال سبحانه في الحديث القدسي: "إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً (())، ويقول النبي ﷺ لمعاذ: "واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (())، ولذلك كان الرد سريعاً من الله تبارك وتعالى ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴾ [برسف: ٣٤]، والفاء هذه للتعقيب، ولم يقل: "ثم استجاب له ربه»، وإنما جاءت الاستجابة مباشرة من الله تبارك وتعالى سريعة.

# يوسف ﷺ يدخل السجن ظلماً:

قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ ثُدَّ بَدَا لَمُهُ ۗ [يوسف: ٣٥] أي: ظهر واستقر عندهم ﴿ يِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيِنَتِ لَيَسْجُنُـنَهُۥ حَتَّى حِينِ ﴾ [يوسف: ٣٥] والآيات هي:

أولاً: الأدلة على براءة يوسف صلوات الله وسلامه عليه.

ثانياً: محاولة العزيز أن يستر على زوجته.

ثالثاً: إسكات الناس الذين كَثُر حديثهم في امرأة العزيز.

رابعاً: العزيز إلى الآن يخاف من امرأته؛ لأنها ما زالت تريد يوسف، بل صارت تصرح بذلك، فرأوا بعد ذلك \_ أي: العزيز وبطانته وكأني به يقول لهم: ما تقولون؟ أتركه فهو بريء، نحن رأينا الأدلة، وشهد الشاهد، وقلتُ لها: استغفري لذنبك.

ما ترون؟ أنا العزيز أأفضح أمام الناس لأجل يوسف؟!

ما ترون؟ أنا العزيز ما زلت أخاف من امرأتي أن تأتي يوسف عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس را

ما تقولون؟ أُسكت هذه الألسنة التي صارت تلوك قصة امرأتي مع يوسف.

فرأوا بعد ذلك أن يسجن يوسف عليه الصلاة والسلام.

وهذه مصيبة عندما يغيب العدل، ويسود الظلم، يصير البريء متهماً، والظالم يصير مظلوماً، ويُستر على بيوت مجرمة مقابل إيذاء أناس برآء، كما وقع ليوسف صلوات الله وسلامه عليه.

وهذه المحنة هي الخامسة ليوسف عليه الصلاة والسلام، فالمحنة الأولى: إلقاؤه في الجُبِّ، والثانية: بيعه مملوكاً، والثالثة: مراودة امرأة العزيز له، والرابعة: مراودة النسوة له، والخامسة: دخول يوسف على السجن.

إذاً حياته مليئة بالابتلاءات على الذلك قال النبي على الله الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى المرء على قدر دينه (١٠).

# يوسف ﷺ في السجن:

دخل يوسف السجن، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الملك، والمشهور عند أهل التفسير أن بعض الناس كانوا والثاني طباخ الملك، والمشهور عند أهل التفسير أن بعض الناس كانوا يريدون قتل الملك، فذهبوا إلى الساقي وقالوا له: ضع في شرابه سُمّا، ونعطيك كذا وكذا، فرفض، فذهبوا إلى طباخ الملك، فقالوا له: ضع في طعامه سُمّا، ونعطيك كذا وكذا، فقبل، فوضع له السمّ، فلما وُضع طعام الملك؛ قال الساقي للملك: لا تأكل، قال: لِمَ؟ قال: في الطعام سُمّ، وهنا قال الطباخ: لا، في الشراب السُمّ، إذاً تقرر عند الملك أن هناك شماً، لكن هل هو في الطعام أو في الشراب؟ لا يدري، فأمر

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣٩٨)، وابن ماجه (٤٠٢٣)، وهو في اصحيح الجامع؛ (٩٩٢).

بالبهائم، فأتي بها، فعزلها في جانبين، وقُدِّمَ لهذه الطعام ولهذه الشراب، وانتظروا النتيجة، فإذا ماتت من الطعام؛ فيكون السمّ في الشراب، ومن حين الطعام، وإذا ماتت من الشراب فيكون السمّ في الشراب، ومن حين وضع الطعام إلى حين خروج النتائج، أمر بهما الملك كليهما، فأدخلا السجن ريثما تظهر النتيجة.

دخل هذان الرجلان مع يوسف صلوات الله وسلامه عليه في السجن، وقدَّر الله تبارك وتعالى أن يرى كل واحد منهما رؤيا في منامه، فلما أصبحا أقبلا على يوسف صلوات الله وسلامه عليه، قال أحدهما: فلما أصبحا أقبلا على يوسف صلوات الله وسلامه عليه، قال أحدهما: فإنِّ أَرَبُنِ أَعْمِرُ خَمَرً وَ إِنِ السِف: ٣٦]، وقال الآخر: ﴿إِنِّ أَرَبُنِ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنَّ نَبِيْنَا بِتَأْمِيلِيِّهِ إِنَّا نَرَبُكَ مِنَ الْمُحسنينَ وَ وَيَنَ اللَّهُ عَسِنِينَ وَ وَيَنَ اللَّهُ عَسِنِينَ وَ وَيَنَ اللَّهُ عَرِفًا أَنْ يُوسف من المحسنين؟ قد يكون بلغهما خبر يوسف؛ لأنا قلنا: إن أمر يوسف الله صار حديثاً متداولاً، وقد يكون يوسف؛ لأنا قلنا: إن أمر يوسف الله عرفوا أنه من المحسنين، هيبةً وجمالاً، وكان الله تبارك وتعالى ـ كما ذكر أهل العلم ـ نَبًا يوسف وهو في السجن.

قال يوسف صلوات الله وسلامه عليه: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِدِ ۗ إِلَّا نَتَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ء قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ﴾ [سوسف: ٣٧] ما معنى هذا الكلام؟ و﴿تَأْوِيلِهِ ۗ عود على ماذا؟

قبل أن يأتي الطعام أقول: سيأتيكم طعام كذا وكذا، يعني يخبرهما بالغيب، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى الله ﴿ وَأُنْيَتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم مِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم ﴾ [آل عمران: ٤٩].

ولأن هذين الرجلين كانا في أشد الحاجة إلى يوسف؛ لأن كل واحد منهما رأى رؤيا شغلته، فرأى يوسف عليه الصلاة والسلام أنه الآن من المناسب أن يدعوهما إلى الله تبارك وتعالى؛ لأنه لو فسر لهما الرؤيا

لانشغل كل واحد بما فُسِّر له، ولكن هما في انتظار تفسير الرؤيا لذلك قال: عندي كلام أريد أن أقدَّمه قبل تفسير هذه الرؤيا، فقال: فَالَّذِا مُنَّوَيِّوُ حَيِّرٌ أَرِ اللهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ [يـوسف: ٣٩] لأن مِن ربه الناس مَنْ ربه بقرة، ومن الناس مَنْ ربه الناس مَنْ ربه بقرة، ومن الناس مَنْ ربه نبي، الناس مَنْ ربه نبي، ومنهم مَنْ ربه فلك، ومنهم مَنْ ربه نبي، ومنهم من ربه نجم، ومنهم مَنْ ربه فأر، ويختلف الناس في هذا اختلافا عظيما، فقال: ﴿ اللهُ أَنْ اللهُ الوَحِدُ اللهُ الوَحِدُ اللهُ الوَحِدُ اللهُ الوَحِدُ اللهُ اللهُ

ثم أجابهما بما يريدان، وهذا لا شك أنه من كمال عقل يوسف صلوات الله وسلامه عليه، ويقول أهل العلم عن ذلك: إن هذا جواب الحكيم، وهو الذي يعطيك ما ينفعك زيادة على سؤالك، أو كان سؤالك غير نافع، أو يقدم لك بين يدي السؤال ما هو أنفع لك، كأنه يقول لك: لو سألت عن كذا لكان أولى بك، ولذلك لما سأل الناس رسولَ الله عن الأهلة ﴿يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ [البقرة: ١٨٩] لماذا الهلال يبدأ صغيراً، ثم يعود هلالاً بعد ذلك؟ سؤال لا يترتب عليه شيء، فجاء الجواب: ﴿قُلُ هِي مَوقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٩]، فمن المفروض أن نسألوا عن الحكمة التي من أجلها وُجد هذا الهلال، فأجابهم بخير من مسألتهم، وكذا في قول النبي عليه لما قيل له: أنتوضاً من ماء البحر؟

قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(١)، فأجابهم إجابة خيراً من سؤالهم الذي سألوه (٢).

وكذلك هنا هم سألوه عن رؤيا، فقال: كان الأولى أن تسألوا عن أشياء أولى من هذه، أنتم الآن إذا متم تكونون ماذا؟ تعبدون أرباباً متفرقة، ولا تعبدون الذي يستحق أن يعبد، هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ثم بعد ذلك فسر لهم الرؤيا، فقال: ﴿أَمَّا أَحُدُكُما فَيَسَقِى رَبَّهُ وَآبَاؤكم، ثم بعد ذلك فسر لهم الرؤيا، فقال: ﴿أَمَّا أَحُدُكُما فَيَسَقِى رَبَّهُ وَهنا لم خَمْرًا وَأَمَّا الْأَخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِدِّ، والما أنت فكذا حتى لا يحزنه، بل قال: ﴿أَمَّا اللَّخَرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ثم قال: ﴿ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ، نَاجٍ مِّنَهُمَا ﴾ [يوسف: ٤٢] وهو الذي رأى أنه يسقى ربه خمراً ، ﴿ أَذْكُرْفِ عِندَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: ٤٢] يعني: عند الملك، قل له: إن هناك إنساناً دخل السجن ظلماً ، امرأة العزيز أدخلته السجن؛ لأنه ما طاوعها إلى ما تريد، فأدخلته السجن ظلماً ، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَنْسَنهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ [يوسف: ٤٢] قال بعضهم: أُنْسِي يوسف ذكر ربه ، يعني استعان بالبشر ، ولم يستعن بالله ، وهذا باطل ، كيف ويوسف عليه الصلاة والسلام في كل آية يقول: ﴿ مَعَاذَ ٱللهِ ﴾ ، ﴿ فَأَسَتَعْمَمُ ﴾ ، ﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصَّبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِّنَ كَيْدَهُنَ أَصَّبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِّنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٧)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (١٧٦)، وابن ماجه (٣٨٦)، وصححه الألباني «إرواء الغليل» (٩).

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي تعليقاً على الحديث السابق: «وفي حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سُئل عن شيء وعَلِمَ أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته؛ استحب تعليمه إياه، ولم يكن ذلك تكلفاً بما لا يعنيه لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر».

لَلْمُهِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣٣]، ما نسي الله أبداً طرفة عين صلوات الله وسلامه عليه، إذا من الذي أنساه الشيطان ذكر ربه؟

الجواب: هو الساقي، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك عند رؤيا الملك: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِى نَهَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ ﴾ [يوسف: ٤٥] يعني تذكر، إذا الذي تذكر هو الذي نسي.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَهُ مَا يَنْهُمَا أَذْكُرُ وَ عَالَى عَنْهُمَا أَذْكُرُ وَ عِنْهُمَا أَذْكُرُ وَ عِنْهُمَا أَذْكُرُ وَ عِنْهُمَا أَذْكُرُ وَ عِنْهُمَا أَذْكُرُ وَ وَفَانَسُنَهُ ٱلشَّيْطُانُ وَحَمَّرُ رَبِّهِ ﴾ [بوسف: ٤٦] أي: أنسى الشيطانُ الرجلَ الذي أمره يوسف صلوات الله وسلامه عليه أن يذكره عند ربه، أنساه ذكر سيده فكان أن ترتب على ذلك أن لبث يوسف في السجن بضع سنين.

والمشهور عند أهل العلم أن السنوات التي مكثها يوسف صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه الحادثة سبع سنين، وهذا من لطفِ الله \_ جل وعلا \_ وعظيم حكمته.

# رؤيا الملك:

قدر الله تبارك وتعالى أن رأى الملك رؤيا، قال ـ جل وعلا ـ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعً عِبَاتُ وَسَبْعَ سُلُكُتٍ

خُفْرٍ وَأَخْرَ يَالِسَتِ ﴾ [يوسف: ٤٣] هذه رؤيا رآها ملك مصر في ذلك الزمان.

واختلف في هذا الملك من يكون، على قولين:

القول الأول: إنه فرعون من فراعنة مصر.

القول الثاني: إنه من الهكسوس الذين حكموا مصر في ذلك الزمان.

وأياً كان الأمر؛ فإن معرفة الملك لا تفيدنا شيئاً، وإنما يفيدنا

المعنى الذي اشتملت عليه هذه الآيات، والمشهور كذلك أن هذا الملك اسمه: الريان بن الوليد، رأى هذه الرؤيا العجيبة، ولم يقل: ﴿إِنِّ رَأَيْتُ﴾، وإنما قال: ﴿إِنِّ أَرَىٰ﴾، والأظهر أن يقول: «رأيت»؛ لأنه منام قد مضى، ولكنه قال: ﴿أَرَىٰ﴾، يريد أن ينبه الحاضرين إلى أن الأمر رؤيا، وأنه يستحضرها تماماً كأنه يراها الآن.

والذي استغربه هذا الملك هو أنه رأى أن الناقص الهزيل الضعيف يأكل القوي الكامل، وهذا أمر غريب، خاصة أنه ذُكر في كتب أهل الكتاب: أن الملك رأى البقرات السمان والبقرات العجاف، وكيف أن هذه العجاف تأكل السمان، فقام من نومه مفزوعاً، ثم عاد ونام مرة ثانية، فرأى السنابل، سنابل يابسة وسنابل خضراء، ثم تأتي هذه السنابل البابسة، فتلتف على السنابل الخضراء، حتى تكون كأنها التهمتها، فقام فزعاً مرة ثانية، ولما كان الأمر غريباً \_ وهو أن الهزال من البقر تأكل السمان، وكذلك السنابل اليابسات تلتف وتأكل السنابل الخضراء \_ أيقن أن في الأمر شراً.

عندها جمع الملك الحكماء، والسحرة، والكهنة، والعلماء في ذلك الزمان، ثمّ قصَّ عليهم هذه الرؤيا، فكان الرد: ﴿ قَالُوۤا أَضْغَتُ أَحُلَيْ وَمَا غَنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَيْمِ بِعَلِينَ ﴾ [يوسف]، والضغث هو: الخليط، يعني: الشيء الرطب مع الشيء اليابس<sup>(۱)</sup>، ولو كانت هذه رؤيا كنا فسرناها لك، ونحن لا نعلم تأويل الأحلام، وإنما نعلم تأويل الرؤى، وهنا يقول أهل العلم: جمعوا السوء من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: الجهل؛ لأن الأمر كان رؤيا ما كانت أضغاث

<sup>(</sup>۱) الضغث: يقال: أتانا بأضغاث من أخبار: بضروب مختلطة منها. وأضغاث الأحلام: ما كان منها ملتبساً مضطرباً يصعب تأويله. «المعجم الوجيز» ص٣٨١.

أحلام، ولكن زعموا جهلاً أن رؤيا الملك أضغاث أحلام، وهو جهل.

الوجه الثاني: تكلموا بدون علم، وكان الأولى بهم أن يقولوا لا علم.

الوجه الثالث: ادّعوا أنهم علماء بالرؤى، فهم جهّال، ثم أفتوا بباطل، ثم ادّعوا أنه لو كان رؤيا لكنا علمناه، وادعوا فضلاً ليس لهم، هذه ثلاثة أمور سيئة وُجدتُ في أولئك القوم.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِى غَا مِنْهُمَا وَاذَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَّا الله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِى غَا مِنْهُمَا وَاذَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنّا النّبُ عُم بِتَأْوِيلِهِ وَأَرْسِلُونِ ﴿ لَيُوسِفَ]، والرؤيا كما مَرَّ كانت سبباً في بلاء يوسف والشدة التي وقعت له لما رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين، ثم جاءت هذه الرؤيا لتكون بشرى ورحمة ليوسف صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الرؤيا التي رآها الرجلان في السجن مع يوسف كانت كذلك ابتداء الفرج ليوسف صلوات الله وسلامه عليه، إذاً ليوسف مع الرؤى قصص وأحداث.

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِى نَهَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ ﴾ أي: تذكر بعد مدة، وتقول العرب كذلك: تذكر بعد أمه أي: بعد نسيان، لكن الذي في كتاب الله تبارك وتعالى إنما جاءت ﴿أُمَّةِ ﴾ بمعنى: مدة.

و ﴿ اللَّذِى نَهَا مِنْهُمَا ﴾ هو ساقي الملك، لما رأى أن الملك جمع السحرة، والكهنة، والعلماء، وسألهم عن هذه الرؤيا، فعجزوا عنها؛ تذكر يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يؤكد أن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطُنُ فِكَرَ رَبِّهِ ﴾ [يوسف: ٤٢] أن المقصود هو الساقي؛ لأن الذي نسي هو الذي تذكر هنا.

قال: ﴿ أَنَا أُنْيِنَكُمُ بِتَأْوِيلِهِ. ﴾ قالها على صيغة الجزم، مع أنه رأى عجز العلماء، والحكماء، والسحرة، والكهنة، رأى عجزهم لكن لثقته المفرطة بيوسف صلوات الله وسلامه عليه قال: ﴿ أَنَا أُنْيِنُكُمُ بِتَأْوِيلِهِ. ﴾ •

وقالها جهراً، ولم يقلها سراً، ولم يذهب إلى يوسف ويسأله ثم يرجع إليهم، أبداً، ولكن قالها عن ثقة تامة بيوسف صلوات الله وسلامه عليه، وقوله: بتأويله، كأنه يرد عليهم، ويقول: ليست أضغاث أحلام، وإنما هي رؤيا، ولها تأويل، وأنا سأنبئكم بتأويله، لكن الأمر يحتاج إلى أن ترسلون، فأرسلوه فقال: ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَنْتِنا ﴾ [يوسف: ٤٦].

وهنا \_ كما يقول أهل العلم \_ يوجد اختزال وهو: اختصار الكلام، حذف كلاماً كثيراً؛ لأنه مفهوم دون أن يسمع هذا الكلام؛ لأن الأصل في كلام العرب ما قلَّ ودلَّ، والتقدير أنا أنبئكم بتأويله، فأرسلون، فأرسلوه، فدخل على يوسف، فقال له: ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِينُ أَفْتِنا ﴾ [يوسف: ٢٦].

#### ثناء بين يدي السؤال:

وقدم بين يدي سؤاله ثناء على يوسف لما يعرفه عنه من كمال الأخلاق، فقال له: ﴿أَيُّهَا الصِّدِينُ ﴾ ولم يقل له: ﴿أَيْهَا الصادق»، وإنما قال: ﴿الصِّدِينَ ﴾ كما قال النبي ﷺ: ﴿وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً»(١).

قـــال: ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعِ سَلُمُكُتِ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسُنتِ لَعَلِّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَلَّمُونَ ﴾ [يـوسف: ٢٦] وذلك أنه خشي ألا يخبره يوسف صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه سجن ظلماً، ولعل يوسف أن يقول كذلك: أضغاث أحلام، ولذلك استدرك بقوله: ﴿ لَعَلَى يَهُ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّه

وقوله: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ تحتمل أمرين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۹٤)، ومسلم (۲۲۰۷).

الأمر الأول: لعلهم يعلمون تفسير هذه الرؤيا، فيصنعون ما يجب عليهم أن يصنعوه.

الأمر الثاني: لعلهم يعلمون فضلك، ويعلمون الظلم الذي وقع عليك، فيكون هذا سبباً لخروجك من السجن.

#### لطف الله بيوسف عليه:

وهنا يظهر لطف الله ﷺ؛ لأن لطف الله \_ جل وعلا \_ يكون أحياناً من طرف خفي(١)، لو أن الملك كلم الساقي ابتداءً، وقال له: ﴿إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاتُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتِ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِّ﴾ [يوسف: ٤٣]، ما تقول فيها؟ لقال هذا الساقى أنا أعرف رجلاً يفهم بالرؤى، أسأله لك، ثم ذهب إلى يوسف وسأله، ثم أفتاه يوسف، فرجع، فأخبر الملك بتفسير هذه الرؤيا، ثم الملك بعد ذلك يجمع السحرة والكهنة، ويقول لهم: انظروا إلى فضل هذا الرجل كيف فسر؟ لقالوا: نحن نعلم، ولو سألتنا لأخبرناك، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر فضل يوسف صلوات الله وسلامه عليه بإظهاره عجز أولئك، كما في قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَعَلَّمَ مَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى ٱلْمَلَكِيكَةِ فَقَالَ ٱلْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُؤُكَّآء إِن كُنتُمْ مَددِقِينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَّا إِنَّكَ أَتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتَهُم بِأَسْمَآمِهُ [البقرة] فأظهر الله فضل آدم بعد أن أظهر عجزهم، وكذا الأمر يوم القيامة عندما يذهب الناس لآدم، فيقولون: يا آدم اشفع لنا عند ربك، خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك، فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح، فيقول: لست لها، فيذهبون إلى إبراهيم، فيقول: لست لها،

<sup>(</sup>١) اللطيف: هو الشيء الخفي الذي لا يكاد يراه كل أحد.

اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى، فيقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى، فيقول: لست لها، اذهبوا إلى محمد، فيقول: «أنا لها، أنا لها»(١)، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلو ذهب الناس \_ ابتداء \_ إلى محمد على وقالوا له: اشفع لنا عند ربك، وقبل الله شفاعته؛ لكان لقائل أن يقول: لو ذهبوا إلى إبراهيم لشفع، ولو ذهبوا إلى موسى لشفع، وكذا عيسى، وآدم، ونوح، لكن أظهر الله فضل محمد على بعد أن أظهر الله وسلامه عليهم، وهذا من لطف الله هي السوا لها صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا من لطف الله هي.

ومن لطفه \_ جل وعلا \_ أنه لم يجعل هذه الرؤيا تراها زوجة الملك، ولم يجعل هذه الرؤيا يراها وزير عند الملك، ولا ساقي الملك، ولا رجل من العامة فيأتي على باب الملك، فيقول رأيت هذه الرؤيا، فيهمِلُها الملك، ولا يهتم لها، وإنما جعل هذه الرؤيا يراها الملك، فلما شغلت بال الملك؛ شغلت بال الناس كلهم.

#### تفسير الرؤيا:

سُئل يوسف صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الرؤيا، ففسرها مباشرة ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُلْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا فَلَا مِمَّا فَذَرُوهُ فِي سُلْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا فَأَكُونَ فِي هُمَا فَدَمَّتُم لَمُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا فَلَكُونَ فِي مُعْرَونَ الله عَلَيْ مَنَا فَدَمَتُم مَلَى الله وسلامه عليه.

وهنا في تفسيره لطائف: قال: ﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبا ﴾ أي: باستمرار، ﴿ فَا حَسَدتُمْ فَذَرُوهُ ﴾، أي: اتركوه ﴿ فِي سُنْبُلِمِ \* حتى لا يبس، ولا يفسد، ولا تُأثّر فيه الأمطار، ولا يؤثر فيه التكديس، ﴿ إِلّا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج حديث الشفاعة ص٥٥.

قَلِيلًا مِنَا نَا كُلُونَ الأنه سيأتي بعد ذلك ﴿ سَبّع شِدَاد ﴾ أي: سنوات شداد ﴿ يَأْكُنُ مَا فَدَمَتُم لَكُنّ ﴾؛ أي: يكون جدب، لا تستطيعون أن تأكلوا شيئاً في هذه السنوات إلا الذي خزنتموه، وأحصنتموه، ﴿ مُم يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَم فِيهِ يُعَصِرُونَ ﴿ اللّه عَلَم مَا ذُكر في عَلَم فيه يُعَاثُ النّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ اللّه الدار العام ما ذُكر في الرؤيا، وإنما رأى الملك سبعاً شداداً، وسبعاً عجافاً، وسبعاً خضراً، وسبعاً يابسات، فمن أين عرف يوسف الله أنه سيكون عام فيه يغاث الناس؟

قالوا: إلهامٌ من الله تبارك وتعالى، أعلمَه الله تبارك وتعالى أنه بعد السبع الشداد سيأتي عام فيه يغاث الناس.

وقال آخرون: بل هذا علم الرؤى؛ لأنه لما كانت السبع السمان تأتي بعدها الشداد، وحُدِّدتْ بسبع؛ فدل على أنها بنهاية السبع ينتهي الجدب، ونهاية الجدب بداية الغيث.

ولذلك تفسير الرؤى كما إنه علمٌ يدرس هو أيضاً فضل من الله علمٌ يدرس من يشاء.

قال: ﴿ مُ يَأْتِى مِنْ بَهْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾، وقال ﴿ يُغَاثُ ولم يقل: يمطر الناس؛ لأنه ليس على كل حال أن المطر يكون رحمة، فقد يكون عذاباً، وإنما الرحمة بالغيث، قال النبي على: «ليست السَّنة ألا تمطروا» السَّنة يعني: الجدب والقحط، «ولكن السَّنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض » (١)، فلا يكون نافعاً إلا إذا كان غيثاً، ومن دعاء النبي على: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مغيثاً » فيسأل الغيث، لا مجرد المطر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٠٤) من حديث أبي هريرة رهيدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١١٦٩) من حديث جابر ﴿ وَأَيضاً أَخرجه ابن ماجه (١٢٧٠)، من حديث ابن عباس ﴿ وأيضاً أخرجه ابن ماجه (١٢٦٩) من حديث كعب بن مرة ﴿ مَنْهُ اللَّه وصححه الألباني في الرواء الغليل (٤١٦).

قــال: ﴿ مُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ﴿ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَصَرون أي: يمطرون، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْمِرَةِ وَقَالَ بَعْضَهُم يعصرون أي: يمطرون، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْمِرَةِ مَا الله عَلَى الله ع

# وقفة دعوية:

من المعلوم أن يوسف صلوات الله وسلامه عليه نصح لهم في دنياهم، كما إنه نصح لهم في دينهم لما وعظ الرجلين بقوله: ﴿ اَرْبَابُ مُنَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَرِ اللهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ [يرسف: ٣٩]، وهكذا يجب على المسلم أن ينصح لمن يعمل عنده، ولو كان كافراً، فلا يجوز غشه بحجة أنه كافر، طالما أنه استأمنه وجب عليه النصح، وعدم الخيانة، والوفاء العهد: ﴿ يَكَالَهُ اللَّذِينَ المَنْوَا أَوَفُوا إِلْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، وقال النبي ﷺ: الله رائة الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (٢)، فالمسلم له تربية خاصة، له دين يعتقد أن له رباً يراه.

ولذلك ينصح حتى للكافر، وأما من يقول: إنه يجوز غش الكفار، أو الكذب عليهم، أو السرقة منهم، أو استحلال أعراضهم، فلا شك أنه باطل، ليس من دين الله في شيء، بل دين الله هو الذي تعامل به يوسف صلوات الله وسلامه عليه.

إذاً يوسف بذل ما عنده من العلم بلا تأخر، ولا شرط، ولو كان غير يوسف؛ لقال: الآن أسجن ظلماً، وأُثرك بدون محاكمة، ثم تأتون وتريدون أن أنصح لكم؟!

<sup>(</sup>١) انظر: اتفسير الطبري، (١٦/١٦)، روي عن ابن عباس، ومجاهد، والسدي، والضحاك، وقتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤) من حديث أبي هريرة ﷺ، وهو في دصحيح الجامع؛ (٢٤٠).

ولكن يوسف بيَّن كل ما يعرفه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشترط الخروج، بل آثر أن يبقى كما هو طالما أنه لم تظهر إلى الآن براءته أمام الناس جميعاً، بل زاد على ذلك، وهذه أخلاق لا يستطيعها إلا أولئك الخواص من البشر.

# إعجاب الملك بتأويل يوسف عليه وبيان براءته:

رجع الساقى بتفسير هذه الرؤيا إلى الملك والذين عنده، فذكر لهم ما قال يوسف، فأعجب الملك بهذا التأويل، ورأى أنه أراحه، عند ذلك أحب أن يسمع من يوسف صلوات الله وسلامه عليه، فقال الملك: ﴿أَنْوُنِي بِدِّنَّهُ، فدخل الوسيط على يوسف صلوات الله وسلامه عليه، فقال: الملك يدعوك، قال: ﴿ أَرْجِعُ إِنَّ رَبِّكَ ﴾؛ أي: سيدك الملك، ﴿ فَسَعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ [يـوسـف: ٥٠] أنتم في موضوع يشغلكم، وهو موضوع رؤيا الملك، وأنا في موضوع آخر يشغلني، أنا سُجنت ظلماً، اسأل الملك، والظاهر \_ والله أعلم \_ أنه أشيع عند الناس أمرُ يوسف، وأن النساء قطعن أيديهنَّ؛ لأن هؤلاء النساء من كبريات أهل البلد، فرجع الرسول إلى الملك، فأخبره بما قال يوسف، واستدعى الملك النساء مباشرة، استعلم الأمر، فجمع النساء، وهـنِـا قــال يــوســف: ﴿ اَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَكَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنُّ ﴾ [يوسف: ٥٠]، ولم يقل: ما بال امرأة العزيز سجنتني، مع أن فعل امرأة العزيز معه أشنع، فهي التي راودته، وهي التي دعتِ النساء، والصحيح أنه تناساها رعايةً لحسن العشرة صلوات الله وسلامه عليه، إنه في يوم من الأيام تربى في هذا البيت، فلم ينسَ تلك العشرة، تلك الرعاية، ذلك الإنفاق الذي حصَّله في بيت العزيز، فغض الطرف عن امرأة العزيز، وهو يدري أن الأمر سيصل إليها.

دعاهنَّ الملك، فاستفصل الأمر عند ذلك قال: ﴿ مَا خَطُّبُكُنَّ إِذَّ

رُودَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِدِ قُلْ حَسَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّةٍ [يــوسـف: ٥١]، ولما وصل الأمر إلى هذه الدرجة، ورأتِ امرأة العزيز ذلك الخُلُق العظيم عند يوسف ـ مع ما صنعت به، ومع حبها له ـ كبر يوسف في عينها أكثر من الأول، وعظم عندها، عند ذلك لم تجد بُداً من الاعتراف علناً أمام الجميع، فقالت: ﴿ آلْنَنَ حَمْدَ مَنَ الْحَقِّ فَي الْعَنْ عَمْدَ وَالْنَا لَمَ الْعَنْ الْعَنْ وَالْنَا الْعَلْمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَ اللّهَ لَا يَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّه لا يَهْد وله عند الملك لا يَهْدي كَيْدَ الْخَابِينِ فَي الوسف قالت امرأة العزيز هذا الكلام عند الملك في حضرة النساء، ولعله حضر غيرهن .

واختلف في هذا الكلام، لمن؟ على قولين:

القول الأول: إن هذا الكلام ليوسف صلوات الله وسلامه عليه، لما قالت امرأة العزيز: ﴿ الْكُنْ حَمْحَسَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُهُ، عَن نَفْسِهِ، وَإِنّهُ، لَينَ الْمَا قالت امرأة العزيز: ﴿ الْكُنْ حَمْحَسَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُهُ، عَن نَفْسِهِ، وَإِنّهُ، لَينَ الْمَا عليه قال: ﴿ وَاللّهُ لِيعَلّمَ أَنِي لَمْ أَخُنهُ إِلْفَيْبِ وَأَنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَابِينِ الله وسلامه عليه قال: ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَابِينِ الله عليه فالضمير عائد إلى العزيز في قوله: ﴿ لِيعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنهُ ﴾.

ثم قال: ﴿وَمَا أَبْرِيُ نَشِيئَ﴾، فالأصل في النفس أنها أمارة بالسوء ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾، ليرجع الفضل كله لله كما قال: ﴿ وَإِلَّا تَصَّرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصَّبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ لَلْمَهِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣٣].

القول الثاني: أن هذا من كلام امرأة العزيز، وليس من كلام يوسف، أي: أن امرأة العزيز قالت هذا الكلام، واعترفت، وهو غير موجود، أنا راودته عن نفسه، ﴿ وَلَكَ لِيَعْلَمَ ﴾ يوسف ﴿ أَنِي لَمَ أَخُنهُ بِالْفَيْبِ وَأَن اللّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْفَايِنِينَ ﴿ وَمَا أَبْرِي ثَشِيقً إِنّ النّفْسَ لَأَمَارَةٌ لِا بَاللّهَ وَاللّهُ وَمَا أَبْرِي ثَقْبِي اللهُ وَمَا أَبْرِي اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَالل

ولعل \_ والعلم عند الله \_ أن القول الثاني هو الصحيح، وهو أن هذا الكلام من كلام امرأة العزيز لأمور، منها:

أولاً: سياق الكلام مرتبط مع بعضه، قالت امرأة العزيز: ﴿ الْكَنَّ حَصْحَصَ الْحَقُ اَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّلِوقِينَ ﴿ قَالَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ الْخَنَّةُ وَالْغَيْبِ ﴾، فالكلام متصلٌ، ولم يقل: «قال يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب».

ثانياً: يوسف لم يكن حاضراً في هذا المجلس، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿قَالَتِ آمْرَاتُ ٱلْمَزِيزِ ٱلْفَنَ حَمْحَصَ ٱلْحَقُّ آثَا رَوَدَتُهُ. عَن نَسْدِه وَإِنَّهُ. لَمِنَ ٱلْمَنْدِقِينَ ﴿ قَالَتِ آمْرَاتُ ٱلْمَزِيزِ ٱلْفَنَ حَمْحَصَ ٱلْحَقُّ اَثَا رَوَدَتُهُ. عَن نَسْدِه وَإِنَّهُ. لَمِن ٱلمَنْدِقِينَ ﴿ وَاللّهُ لِيعَلّمَ أَنِي لَمَ أَخْتُهُ بِالفَيْسِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْمَازِينَ ﴿ وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسِ لَأَمَارَهُ اللّهِ اللّهُ وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ النَّفْسِ لَا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ الله للله الله عَلْمُ للله الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَ

ثالثاً: أن نفْسَ يوسف من أزكى النفوس، فكيف يصح أن يقول يوسف: ﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِى ﴾ إ بل هو لما راودته امرأة العزيز عن نفسه ثم ألفيا سيدها لدى الباب قال: ﴿ مِن كَوَدَتْنِي عَن نَفْسِى ﴾ [يوسف: ٢٦]، فكيف الآن لا يبرئ نفسه ؟!

وذلك أن النفوس على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: النفس الأمّارة بالسوء.

القسم الثاني: النفس اللوامة.

القسم الثالث: النفس المطمئنة.

ولا نشك أبداً أن نفس يوسف كانت نفساً مطمئنةً معصومةً.

رابعاً: لماذا يقول يوسف للعزيز: ﴿ وَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمَ أَخُنّهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [يوسف: ٥٦] مع أن العزيز يعلم ذلك، أليس العزيز قال: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ كَذَاً وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ لَلْنَاطِئِينَ الله اليقين أن يوسف بريء.

خامساً: نفس امرأة العزيز كانت أمّارة بالسوء، بل هذه حالها كما

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَرَاوَدَتُهُ ، ﴿وَغَلَقَتِ ٱلْأَبُواَبَ ، وافترتْ عليه كذباً ، وسجنته ظلماً ، واستعانت بالنسوة عليه ، فماذا بقي في النفس الأمارة بالسوء؟(١) .

ولو قال قائل: أليسوا كفاراً؟ نقول: بلى، قال: كيف تقول: ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [بوسف: ٣٥]، وكيف اعتبرتُ هذا الأمر إثماً وذنباً مع أنهم كفار لا يفرقون بين الطاعة والمعصية؟

الجواب: أولاً: أنّ الزنا قبيح عند الكافر والمسلم إلا من انتكست فطرته، امرأة ذات بعل وتطلب الزنا قبيح عند كل عاقل.

ثانياً: أنهم كانوا مشركين ولكن عندهم أصل توحيد الربوبية، وللذلك قال لها زوجها: ﴿وَأَسْتَغْفِرِى لِذَنْلِكِ ﴾ [يوسف: ٢٩] فهم يعرفون الله، ولكن خلطوا شركاً كما وقع لقوم نوح أنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره من الأصنام، ولذلك أكثر الشرك الذي وقع في الدنيا إنما هو الشرك في الألوهية، وهو صرف العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى معه.

ولما بايع النبي ﴿ النساء في المدينة؛ قرأ عليهن قوله تعالى: ﴿ يَكُا أَيُّا النَّيُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِمْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيّاً وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَرْيَنِنَ وَلَا يَقْنُلِنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَتْمِينَكُ فِي مَعْرُوفِ فَهَايِعْهُنَ ﴾ [الممتحنة: ١٦]، فقامت هند بنت عتبة، وقالت: وهل تزني الحرة؟! (٢) مع أنها كانت على شرك، لكنها ترى أن الحرة لا يمكن أن تزني، فالزنا إذاً قبيح على كل حال في الإسلام وفي الكفر.

<sup>(</sup>١) انظر: «التفسير القيم» ص٣١٦، ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في اتفسيره، (٣٤/ ٣٤٢) من حديث عمر ﷺ.

# سبب امتناع يوسف ﷺ من الخروج:

ولسائل أن يسأل: لماذا امتنع يوسف من الخروج من السجن؟ ألم تكن فرصة خروجه من السجن مواتية، لما قال الملك: ﴿ أَنْتُونِ بِدِ أَنَ فِي السَّحِن مُواتية، لما قال الملك: ﴿ أَنْجُعُ إِلَى رَبِكَ فَسَكُلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوقِ ﴾ [يوسف: ٥٠]؟ لِمَ لَمْ يطلب الخروج، ويأتي للملك، ويقول للملك: أنا سُجنت ظلماً، وأنا فسرتُ الرؤيا الآن، اعمل تحقيقاً أو ما شابه ذلك.

فماذا أراد يوسف عليه؟

قال أهل العلم:

أولاً: أراد ألا يخرج إلا وساحته مبرأة؛ لأنه خشي أنه إذا خرج من السجن من السجن قبل أن تُبرًا ساحتُه أن يقول الناس: إنما خرج من السجن لأنه فسر الرؤيا، لا لأنه بريء، فأراد أن يبين للناس أنه بريء لا أنه مؤول للرؤى.

ثانياً: خشي أن يبقى شيء في قلب الملك عليه بعد أن يخرج، ثم تأتي بطانة السوء إلى الملك وتقول: هذا الذي وقع له مع امرأة العزيز كيت وكيت، فأراد يوسف صلوات الله وسلامه عليه أن تُبرّأ جهته ابتداءً.

ثالثاً: حتى يعرف جميع الناس أنه بريء، ويكبر في عيونهم، فيكون ذلك أدعى لقبول دعوته صلوات الله وسلامه عليه.

رابعاً: هو يعلم علم اليقين أن الله مظهر أمره ﷺ، وأن العاقبة للتقوى، وأنه سيخرج من السجن إنْ عاجلاً أو آجلاً، فأراد ألا يخرج إلا على عزة وكرامة صلوات الله وسلامه عليه.

جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «ولو مكثت في السجن ما مكث يوسف؛ لأجبت الداعي»(١) عندما أمر الملك أن يخرج يوسف من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٧٢)، ومسلم (١٥١) من حديث أبي هريرة ظليه.

السجن، قال يوسف: ﴿ أَرْجِعَ إِنَّ رَيِّكَ فَسَكُلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسَوَةِ ﴾، فهل يقال: إن محمداً على الله على محمداً على صبراً؟ أو يقال: إن محمداً على قال هذا على سبيل التواضع، كما قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» (۱)، قال أهل العلم: يحتمل أمرين:

الأمر الأول: أن النبي على إنما قاله على سبيل التواضع، وليس يوسف أكمل صبراً من محمد على الله وإنما قال ذلك ليرفع من قدر يوسف، لا لينزل من قدر نفسه.

الأمر الثاني: أن النبي على قصد ذلك، وهو أن النبي على يخرج من السجن، وأنّ يوسف صلوات الله وسلامه عليه أخذ بالحزم، وأن النبي على سيأخذ بالجائز؛ لأنه قد يُنسى، فلو رجع الرجل إلى الملك وقال الرجل: يوسف يقول: لا أخرج حتى تظهر براءتي، لقال: اتركوه في السجن، المهم أنه بيّن لنا الرؤيا وعرفنا ماذا نصنع، ويُنسى يوسف كما نُسي أول مرة.

# تعظيم الملك ليوسف وكلامه معه:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِدِهَ ٱسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كُلَّمَهُ ﴾ [يوسف: ٥٤] من الذي كلّم الملك؟ يحتمل أمرين:

الأول: فلما كلمه أي: يوسف كلم الملك، ودعاه إلى الله تبارك وتعالى، قال الملك ليوسف: ﴿إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ [يوسف: ٥٤].

الثاني: أن الملك قال: ﴿ أَتْنُونِ بِهِ أَسْتَغْلِصْهُ لِنَقْسِي ﴾، فلما جاء يوسف، وكلّمه الملك وقال له: ﴿ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينَ أَمِينٌ ﴾، والمكين: هو الممكن في الأرض. فبعد هذا الذي رأيناه منك أنت مكين أمين.

عندها قال يوسف: ﴿ أَجْمَلْنِي عَلَىٰ خُزَابِينِ ٱلْأَرْضُ إِنِ حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴾ [يوسف: ٥٥].

<sup>(</sup>١) انظر التخريج السابق.

# لماذا عظُم يوسف في عين الملك؟

أولاً: لعلمه، عَلِمَ تفسير هذه الرؤيا، والرؤيا التي قصها عليه الساقى.

ثانياً: لصبره وثباته، يريدون إخراجه من السجن، وهو يقول: ﴿ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَعَلَّهُ مَا بَالُ اَلِيِّسْوَةِ ﴾.

ثالثاً: لطهارته وعفته، امرأة العزيز تراوده، النساء يراودنه، يُهَدَّد بالسجن، ومع هذا: العفة فوق كل شيء.

رابعاً: لثناء ساقي الملك عليه لما كان معه في السجن، فما سماه إلا: الصديق.

خامساً: لأنه مظلوم، فعظم لأجل ذلك كله في عين الملك.

# تمكين الله على ليوسف عليه:

قال يوسف على مخاطباً العزيز: واجْمَلْنِ عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِي جميل وسيم، فجمالُ يوسف عَنِيظُ عَلِيدٌ إِني جميل وسيم، فجمالُ يوسف أتاه بالبلاء: سجن، ومراودة، وأذى، وتهديد، ووعيد، وإنما أخرجه وفَضَّله ومَكَّنه عِلْمُه، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَذَالِكَ مَكَّنا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشَأَهُ نُصِيبُ بِرَحْيَتنا مَن نَشَآهُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشَأَهُ نُصِيبُ بِرَحْيَتنا مَن نَشَآهُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الله على المحر، والشدة صار يوسف هو المُمكَّن، هو المتصرف في شؤون مصر صلوات الله وسلامه عليه.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلِأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ﴾ [يوسف] ولذلك قال الشاعر:

وراء مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن فلا تيأسن فالله مَلَّكَ يوسفَ خزائنه بعد الخلاص من السجن

وهنا طلب نبي الله يوسف الولاية والإمارة، وهذا ليس مما يعيبه في شيء، وذلك أنه يجوز للرجل أن يطلب الإمارة إن كان يرى أنه أهل لها، أو كان يرى أنه لا يقوم بهذا العمل إلا هو، وهذا الأمر هو الأظهر، بل ـ والعلم عند الله تبارك وتعالى ـ يظهر أن يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان يرى أن الأمر عليه واجب عيني، إذ إنه لا يمكن أن يقوم بهذا العمل أحد غيره، ولذلك طلب الإمارة.

مُكِّن يوسف ﷺ في أرض مصر، وصار وزيراً فيها مُمَّكنا، ومرَّت تلك السنوات السبع الخصبة، سبع بقرات سمان، سبع سنبلات خضر، واستعد لها يوسف صلوات الله وسلامه عليه أتمَّ استعداد، وذلك أنه زرَع كل أرض في مصر يمكن أن تزرع، حتى لا يضيع الفرصة، وجعل مخازن عظيمة للغلات، والحبوب، والطعام، الناس يأكلون بقدر حاجتهم فقط، لا زيادة على ذلك.

ومرَّت هذه السنوات السبع على مصر كما مرت على غيرها من البلاد، ثم لما جاءت السنوات السبع العجاف؛ ظهرتِ الحاجة في الأرض كلها، حيث انقطع المطر ولم تُنْبت الأرض، ولكن يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان قد خَزَّنَ من الطعام شيئاً كثيراً، يكفي مصر وأهلها وغيرهم، وشاع بين الناس أنه لا طعام إلا في مصر، فانصب الناس على مصر من كل حدّبٍ ليشتروا منها الطعام، وكان ممن جاء إلى مصر إخوة يوسف من فلسطين يمتارون كما يمتار الناس، ويشترون كما يشتري الناس، وقد شاع عندهم كما شاع عند غيرهم عدل وزير مصر، وعِلْمُه وكرمه.

# إخوة يوسف ﷺ ياتون إلى مصر:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَاآهَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ فَكُرُونَ ﷺ وَلَمْ يعرفوه؟ لَهُمْ مُنكِرُونَ ﷺ [يوسف]، وهنا أشكل البعض، كيف عرفهم ولم يعرفوه؟

وكان الأصل أنه يعرفهم ويعرفونه، فهم إخوته، أو لم يعرفهم ولم يعرفوه، وقد أجاب أهل العلم عن هذه المسألة بأجوبة، منها:

أولاً: إنّ يوسف على لما فارق إخوته كان صغيراً، والصغير إذا كبر تتغير أشباهه، وهو مكث في بيتِ العزيز حتى بلغ أشده، ثم مكث حتى راودته امرأة العزيز، ثم مكث حتى حكموا عليه بالسجن، ثم سُجِنَ صلوات الله وسلامه عليه، والمشهور عند أهل العلم أنه سُجِنَ سبع سنوات، ثم خرج من السجن عند رؤيا الملك، ومرَّت السبع السنوات السمان، ثم جاء إخوة يوسف في السنة الأولى العجفاء أو الثانية، إذا أربع عشرة سنة في السجن وفي الوزارة، وقبلها سنوات غير معروفة قضاها في بيت العزيز صلوات الله وسلامه عليه، فلا يقل الأمر عن عشرين سنة، فتغيرت أشباه الصغير، وأما الكبير فإن أشباهه في الغالب عرفه، وهم لم يعرفوه.

ثانياً: كانوا عدداً، وكان واحداً، فهو إذا خفي عليه معرفة أحدهم، فلا يخفى عليه معرفة الثاني أو الثالث أو الرابع، فبمجموعهم عرفهم، وهو لما كان واحداً، فكان يمكن أن يُنسى شبهه.

ثالثاً: إنهم كلموه بلغتهم، فعرفهم من لهجتهم، وهم لم يعرفوه؛ لأنه كلّمهم بلسان أهل مصر.

رابعاً: هيبة المُلُك، دخلوا وهم ضعفاء، وهو وزير، فهيبة المُلُك لم تمكنُهم من تدقيق النظر إليه.

خامساً: كان ينتظرهم؛ لأنه يعلم أن هذه السنوات العجاف قد مرّت على البلاد كلّها، فكان ينتظر مجيئهم، وبعكسه هم ما كانوا يتوقعونه أبداً.

سادساً: ما كان يمكن أن يخطر على بالهم أن يوسف يكون في هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه، فأحسن الأحوال عندهم أن يكون

واحداً من شعب مصر إن كانوا علموا أنه في مصر، أما إذا لم يعلموا أنه في مصر فالأمر في هذا واضح.

سابعاً: أمر الله، الله عرَّفهم له، ولم يُعرِّفه لهم؛ لحكمة عنده على المهم عرفهم وهم له منكرون، لم يعرفوه.

قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِ بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ﴾ [يوسف: ٥٩] كيف عرف أخاهم من أبيهم؟

# قال بعض أهل العلم:

أولاً: سألهم عن أحوالهم، من أنتم؟ من أي البلاد؟ متى جئتم؟ ماذا تريدون؟ هل أنتم إخوة؟ هل أنتم أبناء عم؟ هل لكم أب؟ هل لكم أخ؟ سألهم عن أحوالهم، فكان من سؤاله أن عرف أن لهم أخاً.

ثانياً: بعد أن زودهم بالطعام، قالوا: أعطنا أيضاً لأبينا وأخينا، وعندها قال لهم يوسف صلوات الله وسلامه عليه: اثتوني بأخيكم هذا حتى أراه وأعطيكم زيادة، ولذلك قال: ﴿ اللّه تَرَوْتُ أَنّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ ﴾ [يوسف: ٥٩]، ألا ترون أني زدتكم، ﴿ وَأَنّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ [يوسف: ٥٩]، ألا ترون السماحة، ألا ترون الإنعام، ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ مَ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلا نَقْرَبُونِ ﴿ اللّه تَرون السماحة والترهيب، كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلا نَقْرَبُونِ ﴿ وَإِنَا أَنْكُولُ وَلِنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾، ثم رهبهم رغبهم ابتداء، ﴿ أَلُو تَرَوْتُ أَنّ أَلَيْلُ وَأَنّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾، ثم رهبهم وقسال: ﴿ وَإِن لَمْ تَرَوْثُ أَنّ لَكُمْ عِندِى وَلا نَقْرَبُونِ ﴿ قَالُوا سَنْرَوْهُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾، سنحاول، ﴿ وَإِنّا لَنَعِلُونَ ﴾ إما إنا لفاعلون أي آتون به، أو إنا لفاعلون أي آتون به، أو إنا يَعْرَفُونَهُ إِنَا لَنَعَلُوا بِعَنْعَبُمْ فِي رِعَلِمْ لَمُلَّمُ يَعْرُونَ ﴾ إما إنا لفاعلون أي آتون به، أو إنا يَعْرَفُونَهُ إِنَا الفاعلون أي آتون به، أو إنا يَعْرَفُونَهُمْ إِنَا الفاعلون أي آتون به، أو إنا يَعْرَفُونَهُمْ إِنَا الفاعلون أي آتون به، أو إنا يَعْرَفُونَهُمْ إِنَا لَوْمَالَوْلُونَهُ إِنَا الفاعلون أي آتون به، أو إنا يَعْرَفُونَهُمْ إِنَا الفاعلون أي آتون به، أو إنا يعرَوُونَ عَنْ إِنَا الفَالُونُ اللّهُ اللّهُ إِنْ الْمَعْمُونَ عَنْ المال أو الحاجيات التي جاؤوا بها، جاؤوا بفضة، بذهب، جاؤوا بمناعتهم عبارة عن جلود، آنية، أو أي شيء، فقال: لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم زيادة على ما أعطيناهم من الميرة والطعام ﴿ لَمَلَهُمْ يَعْرَفُونَهُمْ الْمُونُ وَلَا الْمُعْرَادُهُمْ يَعْرَفُونَهُمُ الْمُونَةُ والطعام ﴿ لَمُلَاهُمُ مَنْ الميرة والطعام ﴿ لَمُلَاهُمُ مَنْ الميرة والطعام ﴿ لَمُلَاهُمُ مَنَ المَرَة والطعام ﴿ لَمُلَاهُمُ مَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ الْمُنْ الْمُ

انْفَكَبُوّا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، وهذا صبرٌ وجَلَد، وإلا يوسف مشتاقٌ جداً للرجوع إلى أبيه وأهله، ولكن لحكمة أرادها الله ـ جل وعلا \_

وهنا قوله: ﴿ أَجْعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا اَنْقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَهُمْ فِي رِحَالِهِم؟ أَهْلِهِمْ لَعَلَهُمْ فَي رحالهم؟ قال أهل العلم:

الأمر الأول: أنه من باب الكرم والسخاء، فما أحب أن يظهر لهم أمام الناس وضع هذه البضاعة، حتى لا يلحقهم في هذا منة منه.

الأمر الثاني: أن يوسف الله خشي ألا تكون معهم بضاعة للسنة القادمة فلا يأتون، وهو يريدهم أن يأتوا، فجعل بضاعتهم في رحالهم.

الأمر الثالث: رأى أنه من الجفاء وسوء الخلق والعقوق أن يأخذ من أبيه وإخوته مالاً نظير الطعام.

الأمر الرابع: حتى يكون هناك اطمئنان من قِبَلِهم جهة يوسف، فيأتون في السنة القادمة بأخيهم.

الأمر الخامس: بالغ في الإحسان إليهم من باب ردِّ الإساءة بالإحسان، فهم أساؤوا إليه، فردَّ الإساءة بالإحسان كما قيل:

يزيد سفاهة وأزيد حلماً كعود زاده الإحراق طيباً

فعاملهم بنقيض معاملتهم له صلوات الله وسلامه عليه.

رجعوا إلى أبيهم، ولم يعلموا بعد أن البضاعة رُدتْ إليهم في رحالهم، ﴿ وَاللَّوا يَتَأَبَّانَا مُنِعَ مِنَا الْكَيْلُ ﴾ [يوسف: ٦٣] أي: في السنة القادمة، أعطينا كيل هذه السنة، ولكن منع منا الكيل مستقبلاً، ﴿ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا نَكْتُلُ ﴾ [يوسف: ٦٣]، لن يكون كيل إلا إذا كان أخونا معنا، ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ [يوسف: ٦٣]، هذا الآن بنيامين أخو يوسف الشقيق وأخوهم من أبيهم، ﴿ وَالَ هَلْ ءَامَنكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَا أَمِن أَلْكُونَا فَا أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَلَى الْفَيْلُونَا لَقَالُونَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْكُلُّونَا لَهُ فَا أَمْنَاكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُّونَا إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْونَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللّهُ الل

آخِيهِ مِن قَبْلُ البوسف: ١٤] أنتم لا تُؤتمنون عليه، هذه الكلمات: ﴿ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا نَصَعْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ ﴾، هي الكلمات ذاتها التي أطلقت زمن يوسف، ﴿ أَرْسِلَهُ مَعَنَا عَدًا يَرْتَعَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ [يوسف: ١٢]، وما كنتم حافظين ليوسف، ضيعتم الأمانة، جئتوني بقميص لم يقطع، وقلتم أكله الذئب، ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ لم يقطع، وقلتم أكله الذئب، ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [يوسف] أي: لن أرسله معكم.

عندها سكتوا، فلا يستطيعون أن يجيبوا بشيء، يعلمون أنهم مذنبون، ولذلك لزموا الصَّمت، رجعوا إلى رحالهم، أنزلوا بضاعتهم، وإذا البضاعة التي ذهبوا بها ليأخذوا مكانها الميرة رُدتْ إليهم، فرحوا كثيراً ثم رجعوا إلى أبيهم، ﴿قَالُوا يَكَأَبّانَا مَا نَبّغِيُّ هَلَاهِ يَضَعَنُنَا رُدّتَ إِليّنَا وَنَمِيرُ أَهَلَنَا وَتَعَفَظُ أَخَانًا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴾ [بوسف: ٦٥]، ويند دلالة على صدقنا، انظر جئنا بالطعام، وهذه بضاعتنا رُدت إلينا، ما كذبناك، وهذا من إحسان الوزير إلينا، وسنرجع، ونحفظ أخانا، ونزداد مع هذا كيل بعير، وهذا كيل يسير سهل، كل القضية أن يذهب معنا أخونا.

قال: ﴿ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْقِقًا مِنَ اللّهِ ﴿ السِف: ٦٦]، تقسمون بالله ﴿ لَتَأْنُنِي بِهِ ۚ إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمّا ٓ ءَاتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ ﴾ [يوسف: ٦٦] وآتوه موثقه لأنهم ـ فعلاً ـ صادقون، رضي يعقوب عَلِيهُ، وقال: ﴿ اللّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِلُ ﴾ [يوسف: ٦٦].

لماذا رضي يعقوب، ولماذا وثق بهم؟ وهو قبل قليل قال لهم: لن أرسله معكم؟

# قالوا لأمور:

الأمر الأول: إن إخوة يوسف صلح أمرهم بعد غياب يوسف هذه المدة، أكثر من عشرين سنة، ما رأى عليهم شيئاً من الفساد، بل رآهم

صالحين محبين لأبيهم، أليسوا قالوا: ﴿ يَثَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَيِكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ وَوَمَا مَنْلِحِينَ ﴾ [يرسف: ٩] وكان كما قالوا، فلما رأى صلاحهم اطمأن إليهم.

الأمر الثاني: هم لم يظهروا حسداً للأخ الصغير، وإنما كان حسدهم ليوسف صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ما كان يعقوب يخشى على بنيامين كثيراً كما كان يخشى على يوسف ﷺ.

الأمر الثالث: أنه إنما رضي بوحي من الله، الله أمره لحكمة عنده ﷺ، ولأمر يدبره ـ جل وعلا ـ.

الأمر الرابع: أن يعقوب اطمأن لما وجد البضاعة رُدَّت إليهم.

الأمر الخامس: مال إلى تصديقهم.

## نصيحة الأب المشفق؛

ثم نصح لهم يعقوب، فقال: ﴿ يَنْبَنَى لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَنِعِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَوْبَ مُتَغَرِفَةً ﴾ [يوسف: ١٦]، ذكروا أن مصر في ذلك الوقت كان لها أربعة أبواب، وأمرهم يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ ألا يدخلوا من باب واحد، وذلك أنهم كان لهم جمال ظاهر، وهم عشرة إخوة، فلذلك خاف عليهم أن يصابوا بعين، فقال: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَبِعِدٍ ﴾ والعين حق (١)، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ فِي مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَمِن شَرِ عَاسِةٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِن شَرِ الفَلْقَ فِي وَمِن شَرِ الفَلْقَ فِي مِن اللهُ الله من العين فيقول: «أعيدُكما بكلمات الله التامة من يعوذ الحسن والحسين من العين فيقول: «أعيدُكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة (١)، وقال: «لو كان شيء سابق كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة (١)، وقال: «لو كان شيء سابق

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٤٠)، ومسلم ٢١٨٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٧١) من حديث ابن عباس را

القدر لسبقته العين»(١).

## دخول مصر مرة ثانية:

دخلوا على يوسف فآوى إليه أخاه، كيف آواه؟ الله أعلم، وذكرت أشياء كثيرة، ذكر أنه دعاهم إلى طعام، ثم ناداه وحده، وذكر غير ذلك، المهنم أنه آواه إليه دون أن يشعروا، وقال: ﴿إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْنَيِسَ بِمَا المهنم أنه آواه إليه دون أن يشعروا، وقال: ﴿إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْنَيِسَ بِمَا كَانُوا يَقْمَلُونَ ﴿ فَلَا تَبْنَيِسَ بِمَا المِهَا وَلَا يَعْمَلُونَ ﴾ وفتح رحل أخيه إلى الملك، وفتح رحل أخيه باتفاق بينه وبين أخيه ووضعه فيه ﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيْتُهَا ٱلْمِيرُ إِنَّكُمْ لَسُرِوُنَ ﴾ وهذا ليس من كلام يوسف صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن هذا كذب فيوسف لم يقل: ﴿إِنَّكُمْ لَسُرِوُونَ ﴾، ولكن الذين جُعِلوا على الطعام لم ينتبهوا، أخذه يوسف دون علمهم، ووضعه في رحل أخيه، لم يعلم أحد إلا يوسف وأخوه.

قال: ﴿ أَذَّنَ مُؤَذِّنَ أَيْتُهَا ٱلْمِيرُ ﴾ يعني: الجماعة المسافرة معها الإبل عليها الطعام ﴿ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَاذَا تَنْقِدُونَ ﴾ [يوسف] ولم يقولوا: «ماذا سرقنا»؛ لأنهم لا يرون أنهم سارقون، ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ رَعِيدٌ ﴿ وَالْمَالِكِ وَلِمَن جَآهَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ رَعِيدٌ ﴾ [يوسف]، وأراد هنا أن يبين لهم أن هذا الصواع له قيمة عظيمة، ﴿ قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَا حِفْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَا سَرِقِينَ ﴾ [يوسف]، بدليل أنّا جئنا واعترفنا لكم أننا وجدنا متاعنا رُدَّ إلينا لما رجعنا إلى بلادنا، خشينا أن يكون الأمر وقع فيه خطأ، فجئناكم وقلنا لكم: ﴿ قَالُواْ فَمَا جَرُوْهُۥ إِن يَكُونُ الْمَا يَعْنَا لِنُهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمَا يَعْنَا لِللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۸۸) من حديث ابن عباس الله

كُنَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ المِرسف] سبحان الله، قالوا: ما جزاء من وجد في رحله، هذا من الكيد، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَمَكْرُوا وَمَكُرُوا وَمَكْرُوا وَمَلَانَا وَهُ وَمَلَانَا وَاللَّهُ لِللَّهُ لِيُوسِفَى مَنْ كَيْدُ الله ليوسِف، كيف؟

أولاً: جعل يوسف السقاية في رحل أخيه دون أن يشعروا.

ثانياً: ناداهم، وبين لهم قيمة هذا الصواع، بحيث أنه بعد ذلك إذا حوسب من أخذه حساباً عسيراً لم يعترض أحد.

ثالثاً: جعلهم هم الذين يحكمون عليه، لا هو، ففي العادة الذي يحكم الحاكم لكن هنا طلب منهم أن يحكموا هم، قال: ﴿فَمَا جَزَّوُهُ وَلَا جَزَوُهُ وَلَا جَزَوُهُ مَن وَجِدَ فِي رَجِّلِهِ فَهُو جَزَّوُهُ ﴾ [يرسف] إن كُنتُم كَنْ بِينَ إلى قَالُوا جَزَوُهُ مَن وَجِدَ فِي رَجِّلِهِ فَهُو جَزَوُهُ ﴾ [يرسف] أي: السارق جزاء الصواع، يعني: تأخذونه عبداً عندكم، وهذا في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، فألزمهم بشريعة يعقوب؛ لأنه لو حاكمهم على شريعة الملك ما كان يمكن أن يأخذه؛ لأن في قانون الملك أنه من سرق يضرب ويحبس، لكن في شريعة يعقوب الذي يسرق يُسترق؛ أي: يكون عبداً، وهذا من الكيد، جعلهم هم الذين يحكمون على أخيهم بأن يكون عبداً عند يوسف على .

رابعاً: بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه؛ لأنه لو بدأ بأخيه لوقع في قلبهم شك أن المسألة مدبرة، لكن بدأ بوعاء الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، وهم يطمئنون أنهم لم يسرقوا، وهكذا حتى وصل إلى الحادي عشر، فلما فتَّش وجد الصواع، فَصُدِموا وذُهِلُوا، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ لِيَا أَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ وايسف: ٧٦].

ثم قالوا: ﴿إِن يَسَرِقُ فَقَد سَرَقَ أَخُ لَدُه مِن قَبُلُ ﴾ [يوسف: ٧٧]، وهنا أرادوا أن ينزهوا أنفسهم، قالوا اعلم أيها الملك: إذا كان سرق فنحن لسنا مثله، وإنما هذا أخونا من أبينا، وإنما تأثّر بأخواله، ﴿إِن

يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَخُّ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾، أخوه من أمه وأبيه، أما نحن فلا نسرق، يعني: لا تجعل هذا عيباً فينا، هذا عيب فيه، وفي أخيه الذي سرق من قبل ﴿إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾.

# متى سرق يوسف عهد؟

أولاً: أن يوسف سرق مِنْ جده لابان والد راحيل صنماً، فكسره عندما أرادوا الخروج مع أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن يسرق فقد سرق يوسف صنم جدنا.

ثانياً: أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان عند عمته التي ربته، ولم يكن لها أولاد، وكانت تحبّ يوسف حباً شديداً، فلما كبر يوسف قليلاً أراد أبوه أن يأخذه منها، فأبت عليه، قالت: دعه عندي، قال: لا أستطيع، فأخذت نطاقها وربطته على يوسف، ثم ألبسته الملابس، فلما جاء أبوه ليأخذه، قالت: إني أفقد نطاقي، وأخشى أن يكون سرقه ولدك، فتشه، فنزعوا ملابس يوسف فوجدوا النطاق، قالت: من سَرَقَ استُرِقَّ، فأخذتُ يوسف عندها حتى ماتت، ثم رجع إلى أبيه، فقالوا: سرق نطاق عمتنا، وهذا موجود عند أهل الكتاب.

الثالث: وهو الأظهر قالوا هذا الكلام كذباً.

وهذا يدل على أن الحسد لا يزول، فهو داء عضال.

عين الحسود عليك الدهر حارسة تبدي المساوي والإحسان تخفيه يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة والقلب مضطفنٌ فيه الذي فيه

فكان رد يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما قالوا هذا الكلام: ﴿ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مُكَانًا ﴾ [يوسف: ٧٧] ولكنه أسرّها في نفسه ولم يبدها لهم، ﴿ أَنتُمْ شَرُّ مُكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ٧٧].

عسنندها قبالسوا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا

مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَعَنَا عِندَهُۥ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ﴾ [يوسف] تأمرونني بالظلم، لا يمكن أبداً أن أكون ظالماً، ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَيْنَسُوا مِنْهُ خَكَصُوا نِجَيًّا ﴾ [يوسف: ٨٠] خلصوا نجياً؛ أي: انفردوا وتناجوا، ولذلك قال أحد الأعراب لما سمع أحدهم يقرأ هذه الآية ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا ﴾ قال: والله لا يخرج هذا الكلام إلا من (إلْ) يعني: من إله، لما فيه من البلاغة، اختصر خروجهم وانفرادهم عن الناس وتناجيهم بقوله: ﴿ كَلَمُوا نَجِيًّا ﴾ أي: ابتعدوا وتناجوا بينهم، ماذا قالوا؟ ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَكَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴿ [يوسف: ٨٠]، لما قال لهم أبوهم: ﴿ لَنَّ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى ثُوْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْنَنِّي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ [يوسف: ٦٦]، ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِ يُوسُفُ ﴾ [يوسف: ٨٠] عندكم سابقة، ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَيِ أَوْ يَعَكُمُ اللَّهُ إِنَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُنكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَانَا إِنَ أَبْنَكَ سَرَقَ﴾ [بوسف: ٨١]، قولوا الحق، ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ [يوسف: ٨١] لما قلنا لك: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾، ما كنا للغيب حافظين، ﴿ وَسَئِلِ ٱلْفَرْيَةَ آلِّي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ آلَّتِي أَقْلَنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ١٩٠٥ ماذا قالوا عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِيقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧] لم يتغير الكلام، رجعوا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام وقالوا له هذا الكلام بعد فَقْدِ بنيامين، فما قال لهم؟ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًّا ﴾ [يوسف: ٨٦].

وهذا يدل على أمرين اثنين:

الأمر الأول: أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب لعلم أنهم في الأولى كاذبون وفي الثانية صادقون، لكنه لا يعلم الغيب، ولذلك كان قوله في الثانية كقوله في الأولى وَبَلَ سَوَّلَتَ لَكُمُّ أَنفُسُكُمُ أَمْرًا } [يوسف: ٨٦].

الأمر الثاني: عاقبة الكذب سيئة على كل حال، ولذلك لو لم يكن من آفات الكذب إلا أنه يرد صدق الكاذب لكفى؛ لأن عنده سوابق، ومن هدي أهل الحديث أنهم لا يقبلون حديث الكذاب ولو تاب.

# الضيق يزداد على يعقوب ﷺ لفقد ولديه:

قال الله تعالى مبيناً حال يعقوب: ﴿ وَنَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ وَمُسُفَ ﴾ [يوسف: ١٤] تذكر يوسف؛ لأن الحالة مشابهة، أخذوا يوسف، وقالوا: أكله الذئب، والآن أخذوا أخاه، وقالوا: إن ابنك سرق، فتذكر يسوسف ﴿ وَتَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ﴾ يسوسف: ١٨] حرّك المواجع، وابيضت عيناه من الحزن، صار أعمى من شدة الحزن، ﴿ فَهُو كَظِيمٌ ﴾، حزين أشد ما يكون الحزن، فَقَدَ يوسف، والآن فقد أخاه، والمتهم في يوسف وأخيه إخوتُهُ، حزْنٌ عظيمٌ أصاب يعقوب عليه الصلاة والسلام.

ثم قال يعقوب على : ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٨٦] مع هذا كله أعلم من الله ما لا تعلمون، أي: من الفرج الذي سيأتي، يوسف قال لي: ﴿إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْبَكِا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَيْدِينَ ﴾ [يوسف: ٤] وستتحقق، ﴿وَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٨٧]، يوسف حيَّ التحسسوا من يوسف، وأيضاً من أخيه ﴿وَلَا تَأْتَسُواْ مِن يُوسف، وأيضاً من أخيه ﴿وَلَا تَأْتَسُواْ مِن يُوسف، وأيضاً من أخيه ﴿وَلَا تَأْتَسُواْ مِن معاص، ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتَسُ مِن رَقِح اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٥].

# إخوة يوسف ﷺ يتعرفون عليه:

لما جاءت السنة الثالثة؛ دخلوا على يوسف ﴿ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَا وَاللَّهُ وَرَحْمَنَا بِرِضَكَعَةِ مُّزْجَلَةِ ﴾ [يوسف: ٨٨] سيئة رديئة، ﴿ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلُ ﴾، أعطنا كيلاً مقابل هذه البضاعة الرديئة، وأوفه لنا، فقد عودتنا الوفاء، وتصدق علينا بترك أخينا الذي استعبدته، أرجعه إلى أبيه.

فقال لهم: ﴿ وَهَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ أَنتُدْ جَهِلُونَ ﴾ [يوسف: ٨٩]، الآن كلمهم بلسانهم، كلمهم بدون ترجمان، ما فعلنا بيوسف؟! تتكلم إذا العبرية، تتكلم بلغتنا، فنظروا إليه، كأنه يوسف، الآن بدأت الصورة ترجع من جديد، ﴿ قَالُواْ أَوِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذَا أَخِي ﴾ ناداه، وإذا هو معزز مكرم، ليس عبداً، ﴿ قَدْ مَن لِللّهُ عَلَيْنا أَلْهُ مَن يَتِّي وَيَصْبِر فَإِن كَاللّه لا يُضِيعُ أَجْر النّصْينِين ﴾ [يوسف: ٤٩] هنا سُقِط في أيديهم ولم يكن من بد إلا الاعتراف بالذنب: ﴿ قَاللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنّا لَخَعِلِينِ ﴾ [يوسف: ١٩] انتصارات ليوسف عليه الصلاة والسلام، أول شيء ابتلاءات والآن انتصارات، لوقال لا تَرْبِب عَلَيْكُمُ الْيُومِ ﴾ [يوسف: ٢٦] ماذا ينفع التثريب؟ وهذا هو العفو عند المقدرة، ﴿ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٢٦].

#### حادثة مشابهة:

 لَخَطِينَ ﴾ [يوسف: ٩١] أي: كما قال إخوة يوسف ليوسف، وهذا استنباط عجيب من علي ظله، فجاء أبو سفيان إلى النبي على وهو جالس، فقابله، وقال: ﴿تَأْلَهُ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ﴾، فلم يكن مِنْ بُدِ أن قال النبي على كما قال أخوه يوسف: ﴿لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْبَوْمِ يَعْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٩٢].

# إقرار بالذنب

وعندها بعد أن أقروا بالذنب قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكروا له أحوالهم وما حصل لأبيهم، وأنه عمي لفقده ليوسف وأخيه، قال لهم يوسف: ﴿ أَذْهَبُوا بِقَمِيمِي هَلَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَعِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمُ أَجْمَعِبَ ﴿ آيُوسف الهِ وهذه من علامات النبوة، ودلائلها، ومن الآيات الباهرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه يوسف عَلِيه، ﴿ وَلَمّا فَصَلَتِ الْمِيرُ ﴾ [يوسف: ١٩٤] أي: اقتربت وجد يعقوب رائحة القميص الذي مسَّ جلد يوسف عليه الصلاة والسلام، ﴿ قَالَ اللهُ مَعْ لَكُ لَا اللهُ عَلَيْكُ لَوْ صَلَالِكَ الْمَدِيدِ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ لَوْ صَلَالِكَ الْمَدِيدِ فَالُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وقسمٌ بقي عند الأب.

# تصدیق بشری یعقوب ﷺ؛

جاء البشير ومعه القميص، ألقاه على وجه يعقوب، ﴿فَأَرْتَدُ بَصِيرًا قَالُوا يَتَأَبَانَا اَسْتَغْفِرْ لَنَا قَالُ أَلَمُ أَقُل لَكُمُ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَتَأَبَانَا اَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا خَطِينَ ﴿ قَالُ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ [يوسف] وذكر كثير من أهل التفسير أنه أخرهم إلى وقت السحر؛ لأن هذا الوقت وقت إجابة،

حيث ينزل الرب و في الثلث الأخير من الليل، قال: أدعو لكم في هذا الوقت.

ذُكِرَ أَن عمر ﴿ عَنْ كَانَ ذَاهِاً إلى المسجد فسمع إنساناً يقول: اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. فنظر عمر فإذا الصوت خارج من دار ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه.

#### تصديق رؤيا يوسف عليها

قال الله تعالى: ﴿ فَكُمّا دَخُلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبُويَهِ ﴾ [يوسف: ٩٩]، قربهما إليه، ﴿ وَقَالَ أَدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَآةَ اللهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَوَقَالَ أَدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَآةَ اللهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَوَقَالَ أَدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَآةَ اللهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَوَقَالَ اللهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا ﴾ [يوسف]، سجدوا له، سجد الأب والأم الشمس والقمر وسجد إخوة يوسف وأحد عشر كوكباً ووقيل: إن أم يوسف قد ماتت، وأن هذه التي سجدت مع أبيه هي خالته، أمَّ إخوته، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن ظاهر الآية أنها أمه.

#### حكم السجود:

والسجود ـ كما قال أهل العلم ـ ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: سجود على وجه التعظيم والعبادة، وهذا لا يجوز إلا لله، ومن سجد لغير الله سجود تعظيم وعبادة فهو كافر مشرك في كل الشرائع.

القسم الثاني: سجود إكرام وتحية، وهذا كان جائزاً في الشرائع السابقة، وحُرم في شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومنه سجود الملائكة لآدم، ومنه سجود يعقوب وأم يوسف وإخوته له، ومنه سجود معاذ للنبي على لما جاء وسجد للنبي على فقال له النبي المعاذ؟ قال: يا رسول الله وجدتهم \_ يعني: أهل اليمن \_ يسجدون لملوكهم وبطارقتهم، فأنت والله أحق بالسجود منهم، وكان هذا مشروعاً

عندهم فنهاه النبي ﷺ عن ذلك(١).

وبهذا تنتهي هذه القصة العظيمة، قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه مع أبيه وإخوته.



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص٤٧.





# قصة لوط عليها

المشهور في نسبه عند أهل الكتاب والنسابين أنه لوط بن هاران بن تارح أو آزر على الصحيح، فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يكون عماً له؛ لأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو ابن آزر كما جاء مصرحاً به في كتاب الله \_ جل وعلا \_.

لوط صلوات الله وسلامه عليه ذُكِرَ في القرآن سبعاً وعشرين مرة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنَّ إبراهيم لما دعا إلى الله \_ جل وعلا \_ لم يؤمن به قومه، بل كفروا به وعادوه، وما آمن معه إلا قليل، وكان ممن آمن به لوط عَبَيْ : ﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِيّ ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، فهاجر إبراهيم بأهله، وهاجر معه لوط ابن أخيه، ويقال له: لوط، لوط؛ أي: يصرف ولا يصرف، كما هو الحال في هود، فيقال: رأيت لوط، ويقال: رأيت لوط، ويقال: رأيت لوط،

# بعثة لوط ﷺ:

بُعث نبي الله لوط إلى قوم بلغوا غاية السفه، والجهل، وقلة الحياء، ودناءة الأخلاق، وكانوا يجمعون إلى الانحطاط في الأخلاق ممارسة المنكرات التي تستقبحها ولا ترتضيها الفطر السليمة، وذلك أن الله ـ جل وعلا ـ خلق الإنسان وجعله ذكراً وأنثى، وجعل في الذكر ميلاً إلى الأنثى، وجعل في الأنثى ميلاً إلى الذكر، وجعل في تركيب الذكر، وتركيب الأنثى قابلية لاجتماعهما مع بعض، وجعل منهما النسل، وقد يحدث أن يشذ بعض الناس عن هذه القاعدة، فيميل الذكر

إلى الذكر، وتميل الأنثى إلى الأنثى، ولذلك يقال عنهم: (شواذ)؛ لأنهم خارجون عن القاعدة، خارجون عمّا عليه عامة الناس، أما أن يشذّ المجتمع كله، فهذا هو الشيء الغريب، وهذا هو الذي أنكره لوط عليه وقومه، وهذا الشذوذ لا شك أنه مدعاة لانتشار الأمراض، وفساد المجتمعات، بل انقراضها.

قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي: لولا أن الله ذكر ذلك في القرآن ما ظننتُ أن ذكراً ينزو على ذكر لكن لما ذكره الله في القرآن علمت أنه حق.

قال الله \_ جل وعلا \_ عن قوم لوط: ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُولِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ ۚ إِذَ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ وَأُلِمِيعُونِ ۚ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۚ ۚ فَالْقَوْا اللَّهَ وَأَلِمِيعُونِ ۚ فَاللَّهُ أَنْعُوا اللَّهَ وَأَلِمِيعُونِ ۚ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَرْوَبُوكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَرْوَبُوكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَادُونَ ۚ فَا عَادُونَ ۚ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ . [الشعراء] هذه دعوة لوط صلوات الله وسلامه عليه.

يُخبر الله \_ جل وعلا \_ أن قوم لوط كذّبوا المرسلين، وقد ذكرنا في قصة نوح وهود وصالح أنه من كذب رسولاً واحداً فهو كمن كذّب جميع الرسل، ولذلك قال الله \_ جل وعلا \_ عن قوم نوح: ﴿كَذَّبَتْ قَرْمُ نُجِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الشّعراء] مع أن نوحاً هو أول رسول، وقال الله عن قوم لوط هنا: ﴿كَذَّبَتْ قَرْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الشّعراء]، طالما أنهم كذبوا لوطاً؛ إذا كذبوا إبراهيم، وكذبوا نوحاً، وكذبوا موسى، وعيسى، وكذبوا جميع المرسلين.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوكُ وَهَذَه أَخُوهُ الطين؛ لأن الأُخُوّة أخوتان: أخوة الطين وأخوة الدين، فأخوة الطين ينسبها الله تبارك وتعالى للمرسلين مع أقوامهم، وأما أخوة الدين فهي لا تكون إلا بين المؤمنين ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠] هذه أخوة الدين، وهنا

قال: ﴿إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ وَالشعراء]، أمين فيما أقوله وأدعو إليه من عند الله تبارك وتعالى، فلا أزيد ولا أنقص ولا أكذب على الله \_ جل وعلا \_، ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ [الشعراء]، وهكذا جميع المرسلين، ما سألوا أحداً أجراً أبداً، وإنما أجرهم على رب العالمين على .

ثم قال لهم: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْمُلَمِينَ ١ الشعراء] إذا جمعوا كفراً وأموراً شنيعة أخرى، ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّن أَزْوَئِهِكُمُّ بَلْ أَنتُم قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ إِللَّهِ السَّعِراء]، وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ آتِنَكَ أَتُومُ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ فَمَنِ آتِنَكَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١٤ ﴿ المعارج ] قَالَ لَهُم لُوطُ صَلُّواتِ الله وسلامه عليه: ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٦] ترى ماذا كان جواب قومه؟ ﴿ قَالُواْ لَهِن لَّمْ تَنْسَهِ يَنْلُوطُ لَسَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ إِللَّهُ السَّمَاء ] وتالله لقد جاؤوا بحجة غريبة لإخراج رسولهم: ﴿ أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَطَهَّرُونَ ﴾ [النمل: ٥٦]، جريمة لوط وجريمة أهله أنهم أناس يتطهرون، أناس لا يتدنسون ولا يخوضون الوحل الذي خاضه قومهم، فصار ذلك مدعاة لذمهم، فجعلوا غاية المدح ذماً، بل ـ والله ـ لا يُمدح في قوم لوط إلا لوط وأهله الذين امتنعوا عن هذه الفاحشة، وهذا دليل على فساد الفطرة عند قومه، وما دفعهم إلى ذلك إلا اللجاج والعناد \_ والعياذ بالله \_، فكان الله \_ جل وعلا \_ في عون المصلحين من الأنبياء والدعاة، كيف يتهم المصلح بمثل هذه التهم ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَكُلُّهُ رُونَ ﴾ [النمل: ٥٦].

# غاية القبح والفحش في قوم لوط عليه:

جمع قوم لوط معاصٍ كثيرة، أول معصيةٍ هي الكفر بالله \_ جل

وعلا \_ والكفر بلوط صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال الله \_ جل وعلا \_ عنهم: ﴿وَبَآ فَرَعُونُ وَمَن قَلَهُ وَالْمُؤْتَةِكُنتُ بِالْخَاطِئةِ ﴿ فَعَمَوا رَسُولَ رَبِّهِمْ وَعلا \_ عنهم: ﴿وَبَآ فَرَعُونُ وَمَن قَلَهُ وَالْمُؤْتَةِكُنتُ بِالْخَاطِئةِ ﴿ فَالْمُؤْتَةِكُنتُ بِالْخَاطِئةِ ﴿ فَالْمُؤْتَةِكُنتُ بِالْخَاطِئةِ فَي وَلِمُ وسموا بالمؤتفكات هم قوم لوط، وسموا بالمؤتفكات لقلب بلدهم عليهم، من الإفك وهو قلب الخبر عن وجهه المحيح إلى الوجه الباطل.

إذاً جريمتهم الأولى التي بها كفروا وعُذّبوا هي الكفر بالله ـ جل وعلا ـ، ولكنهم جمعوا مع هذه الجريمة الكبرى جرائم أخرى كبيرة، ولكنها ـ لا شك ـ أصغر من هذه الجريمة العظمى، ومن هذه الجراثم التي لم يسبقوا إليها، وصاروا مثلاً فيها ما قال لهم نبيهم لوط، صلوات الله وسلامه عليه: ﴿إَيْكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّمَالَ العنكبوت: ٢٩]، وهي الفاحشة التي عُرفوا بها، يأتون الرجال دون النساء، قال: ﴿وَتَقَطّعُونَ الشَيِيلَ العنكبوت: ٢٩]، يقطعون الطريق على المسافرين بقتلهم، وأخذ أموالهم، والاعتداء عليهم، قال: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلمُنكِرِ فَي العنكبوت: ٢٩] ذهب كثير من المفسرين إلى أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم، ولا يستحيون من ذلك، كما هو فعل الكفار الآن، في الغرب يتضارطون في مجالسهم ولا يأبه أحد لأحد، وقال آخرون من أهل يتضارطون في مجالسهم في ناديهم المنكر، قالوا: عموم المنكرات من الأقوال والأفعال الشائنة (۱).

وذُكِرَ من فساد أخلاقهم ما جاء أن أحدهم ـ ويقال له: لعازر ـ ضُرب بحجر فذهب إلى القاضي يشتكي، وأمسك الذي ضربه، وقال: هذا ضربني بحجر، فشج وجهي، فقال الضارب: بل أنا الذي أشتكي أريد مالاً عوضاً على ضربي له، فنظر القاضي، فقال: نعم عوضه!! انتكاسةٌ تامة، هذا القضاء عندهم، فقال: أهكذا حكمك؟ قال: نعم،

<sup>(</sup>١) انظر: اتفسير الطبري، (٢٩/٢ ـ ٣١)، واتفسير ابن كثير، (٦/٢٧٦).

فأخذ حجراً وضرب القاضي، فشج وجهه، قال: خُذ حسابك منه، ثم خرج وترك القاضي والمجرم الذي معه، بل ترك المجرمين معاً.

# إرسال الملائكة بالعذاب إلى قوم لوط على:

ذكر الله \_ جل وعلا \_ أنه أرسل الملائكة إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه، ومرَّث هذه الرسل على إبراهيم في طريقها إلى لوط، وبشرته بإسحاق، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَلْ أَنْكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرِهِمَ اللّهُ كُرِينَ إِنْ مَنْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مَقَالُوا سَلَمًا قَلَ سَلَمٌ قَرَّمٌ اللّهُ مَنْكُرُونَ ﴿ فَا قَلَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا تَأْكُونَ ﴿ فَا مَرَوْ فَمَكُنَ مِنْهُمْ خِفَةً قَالُوا لَا تَأْكُونَ ﴿ فَا مَرَوْ فَمَكُنَ وَجْهَهَا وَقَالَتُ لَا تَخَفَّ وَبَيْمُ أَنْهُ فِي مَرَوْ فَمَكُنَ وَجْهَهَا وَقَالَتُ عَلِيمٌ ﴿ فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وسلامه عليه، وقالوا: ﴿ إِنّا مُهْلِكُوا أَهْلِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وسلامه عليه، وقالوا: ﴿ إِنّا مُهْلِكُوا أَهْلِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وسلامه عليه، واتجهوا إلى فترك الملائكة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، واتجهوا إلى فترك الملائكة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، واتجهوا إلى قرية لوط.

وذُكِرَ أنهم لما قالوا: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوّاْ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ ﴾ [العنكبوت: ٣١] قال لهم إبراهيم: أتهلكون قرية بها خمسون مسلماً؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها أربعون مسلماً؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها عشرة من المسلمين؟ قالوا: لا. قال: أتهلكون قرية فيها مسلم واحد؟ قالوا: لا. قال: فإن فيها لوطاً، قالوا: ﴿فَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيماً لَنُنَجِينَهُ وَالله وَالله المَرَأَتَهُ صَانَتُ مِنَ ٱلْفَنِهِينَ ﴾ [العنكبوت](١)، ثم قيل له:

<sup>(</sup>١) اتفسير البغوي، (١٩٠/٤)، واتفسير ابن كثير، (١٩٠/٤).

﴿ يَكَإِبْرُهِمُ أَعْرِضَ عَنْ هَنَدًا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَثَرُ رَقِكً ﴾ [هود: ٧٦] حُسِمَ الموضوع ﴿ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ [هود: ٧٦] فسكت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه.

وانطلقت الرسل إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه، ودخلوا القرية، قيل: إنهم وجدوا ابنته، فاستغربتهم، وقالت: من أنتم؟ قالوا: ضيوف، قالت: مكانكم، وكانت تعلم أن قومها يعملون الفاحشة في الرجال، فذهبت إلى أبيها، فقالت: يا أبتِ إنى رأيت رجالاً حسان الوجوه، ليسوا من أهل هذه البلد، وإني أخاف عليهم من أهل بلدنا، فانظر في حالهم، فذهب إليهم لوط صلوات الله وسلامه عليه، وقال: ما جاء بكم، وبدأ يذكر لهم أن هذه البلد أهلها خبيثون لا يحسنون استقبال الضيوف، ولم يُصرح لهم بما يفعله أهل هذه البلد، ولذلك قال الله - جـل وعــلا \_: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوكُنا سِيَّهَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا الأمر أعظم من ذلك، أعظم من أن يكونوا مجرَّد ضيوف، بل إن لوطآ سيء بهم لما يخاف عليهم من اعتداء قومه على أعراضهم، ضاق صدره صلوات الله وسلامه عليه، ﴿وَقَالَ هَلْمًا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾، والمشهور أن هؤلاء الضيوف هم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، تصوروا بصورة البشر، وكانوا حسان الوجوه، وهكذا الملائكة إذا تشكلت بصورة البشر؛ فإنها تتشكل بصور حسنة، والشياطين تتشكل بصور قبيحة، وكان قوم لوط قد نهوه عن الضيوف، وهذا يدلنا على أمر عظيم، ألا وهو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يعلمون الغيب، وإلا كان لوط علم أن هؤلاء ملائكة.

أدخل لوط ضيوفه إلى البيت، ثم جاءه قومه يُهرعون إليه، ﴿أَوَلَمْ نَهُكُ عَنِ ٱلْمَلَكِينَ﴾ [الحجر: ٧٠] أما قلنا لك لا تضيف أحداً.

قَــال الله \_ جــل وعــلا \_: ﴿وَجَاءَهُ، فَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ [هــود: ٧٨] يُهرعون: مسرعون، كيف عرفوا؟

قالوا: أخبرتهم زوجته، وهذه خيانتها للوط، خانته في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ صَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا الْمَرْاَتَ نُوجِ وَالْمَرْاَتَ لَوْجِ وَالْمَرْاَتَ لَوْجِ وَالْمَرْاَتَ لَوْجِ وَالْمَرْاَتَ لَوْجِ وَالْمَرْاَتِ لَوْجِ وَالْمَرْاَتِ لَوْجِ وَالْمَرْاَتِ لَوْجِ وَالْمَرْاَتِ وَكَانَتُ اللّهُ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّه اللّه على الدين، ولم الخيانة في الدين، ولم قومها بوجود أولئك الضيوف، فهذه خيانتها للوط، خانته في الدين، ولم تخنه في عرضه، فإن الله \_ جل وعلا \_ حمى الأنبياء من أن تلطخ أعراضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَآءَهُ فَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَلُ كَانُواْ
يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَنَقَوْمِ هَتُؤُلِآهِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَآتَغُواْ اللهَ وَلا شُخْرُونِ فِي ضَمَيْقِ أَلْقَسُ مِنكُمْ رَجُلُّ رَشِيدُ ﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنّكَ ضَمَيْقِي قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوَ أَنَ لِي بِكُمْ قُوّةً أَوْ اللهِ وَكِن اللهِ يَكُن شَدِيدٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

واختلف في معنى ﴿أَوْ﴾ في هذه الآية على قولين:

القول الأول: أنها على ظاهرها، ويكون التقدير: (لو أني أجد قوة أدفعكم بها أو تكون هناك قبيلة)، ركن شديد آوي إليه، يدفع عني شركم.

القول الثاني: أنها للإضراب بمعنى «بل»، كما في قول الله تعالى عن الكفار: ﴿ أُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْجِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسَوَةً ﴾ [البقرة: ٧٤] بمعنى: بل أشد قسوة، ولذلك ذكر فضل الحجارة على قلوبهم، قال: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْجِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَحُرُمُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَحُرُمُ مِنْهُ ٱلْمَاتَةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْمِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٧٨] ويكون كذلك قول لوط صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُونَهُ ﴾ [مود: ٨٠] أي:

أدفعكم بها، ثم رجع وقال: بل آوي إلى ركن شديد، وهو الله ﷺ، وهذا من تمام يقينه بالله ـ جل وعلا \_، وتوكله عليه.

### هؤلاء بناتي:

وفي قوله: ﴿ هَٰٓ ثُوَلَآهِ بَنَاقِى هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ ﴾ [مود: ٧٨] لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: أراد بناته لصلبه، يعني خذوا بناتي لصلبي، ولا تأخذوا ضيوفي؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن، ﴿ مَرُولَا بَنَانِي هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ ﴾، تزوجوا بناتي، ولا يريد ازنوا ببناتي، فإن الإنسان يموت في الدفاع عن عرضه، فكيف بنبي كريم، ولكن كأنه أرشدهم إلى الحلال الطاهر، ويدل على هذا أن النبي محمداً على قبل بعثته زوج بناته لكافرين: فزوج رقية وأم كلثوم لعتبة وعتيبة ابني أبي لهب، قالوا: ولعل هذا في شرع من قبلنا، أي في شرع لوط كان يجوز للمؤمنة أن تتزوج الكافر، ومع أن لوطاً لم يكن له بنات كثيرات، وإنما أراد أن يتزوج بناته رؤساء القوم.

القول الثاني: أنه أراد بنات القرية، بشكل عام، كما في قول الله \_ جل وعلا \_: ﴿ النَّبِيُ أَوْكَ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ مَ أَزْوَبُهُ اللَّهُ الْمَاكِمُ مَا الأحزاب: ٢]، وجاء في قراءة ابن مسعود: «وهو أب لهم» (١)، فيريد ببناته؛ أي: بنات القرية؛ لأن النبي هو أبو أهل القرية، واستدلوا على ذلك بأن النبي لا يزوج بناته لكفار، ثم كذلك المشهور أن لوطاً له ابنتان، وقيل: ثلاث بنات، وهل تكفي ابنتان أو ثلاث لجميع أهل القرية؟!

القول الثالث: وهو أنه لا يريد أن يزوجهم بناته، ولكنه قالها من باب الإلزام، قالوا: كمثل أن يضرب رجلٌ رجلاً فتأتي للضارب \_ وهو

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الطبري» (٢٠٩/٢٠)، و«تفسير ابن كثير» (٦/ ٣٨١).

يحترمك ويقدرك \_ فتقول له: لا تضربه، فيستمر في ضربه، فتقول لا تضربه اضربني أنا، وأنت تعلم علم اليقين أنه لن يضربك لمكانتك عنده، فتقول اضربني أنا إن كنت لابد فاعلاً، ولذلك قالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي مَنْ حَقّ وهذا لعله أقرب الأقوال في هذه اليقين أنه ليس لنا في بناتك من حق، وهذا لعله أقرب الأقوال في هذه المسألة، وهو كما قال نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما اختلفت امرأتان في طفل، وكل واحدة تقول هذا ولدي، فقال سليمان: اختلفت امرأتان في طفل، ولهذه نصف، هو لا يريد قطعه، ولكن أراد أن يختبر رَدَّة فعل المرأتين، فقالت الكبرى: «نعم اقطعوه، وقالت الصغرى: لا تفعل هو لها»(١)، فهو لا يريد قطعه، وإنما أرادها من باب الإلزام (٢)، فكذلك هنا يكون لوط صلوات الله وسلامه عليه إنما قال هذا الكلام من باب الإلزام، لا من باب التقرير.

### لو أن لي بكم قوة:

قال الله تعالى حكاية عن لوط ﷺ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ [مود: ٨٠] فيها قولان للمفسرين:

القول الأول: إنه يخاطب الملائكة \_ الضيوف \_ لما حوصر في بيته، وأراد قومه أن يكسروا الباب عليه، التفت إلى ضيوفه، وقال: لو أن لى بكم قوة لكنت رددتهم، لكنت منعتهم.

القول الثاني: أنه كان يخاطب قومه.

قال ﷺ: «ويرحم الله لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد» (٣)، يعنى: الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في «السنن» (٥٣٠٩). (٢) وسيأتي في قصة سليمان عَلِيها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٧٢)، ومسلم (١٥١).

قال الله تعالى: ﴿لَعَرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرُئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ الحجر] حاول لوط صلوات الله وسلامه عليه أن يستثير في قومه النخوة، فقال: ﴿فَاتَقُوا اللّهَ وَلا تُحْرُونِ فِي ضَيْفِي ﴾ [مود: ٢٨]، والخزي هو: فضح الإنسان أمام الناس، ﴿أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾ [مود: ٢٨] واحد فقط يمنع القوم، يردُّهم، يدافع، يتكلم، وهذا يدل على أن المجتمع كان فاسداً كله، ﴿أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴾ وهو كما قيل:

## تُجاب لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

والغريب أن أولئك الضيوف مع هذا الحديث الذي كان يدور بين لوط وقومه والخوف الذي اعترى لوطاً صلوات الله وسلامه عليه، وقوله: ﴿ هَنَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ [مود: ٧٧]، وقومه يطرقون عليه الباب ﴿ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَلَمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٠] سَلِّم إلينا هؤلاء الرجال، ﴿ فَالْقُولُ اللهَ وَلا يَحْرُونِ فِي منتهى الهدوء، لا يهتمون إلى ما يجري بين لوط وقومه صلوات الله وسلامه عليه، وكأن الأمر لا يعنيهم.

وهنا التفت الضيوف إلى نبي الله لوط، وقالوا: ﴿ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكُ ﴾ [هود: ٨١] اطمئن، ولذلك كلما ضاق الأمر، واشتدت المحنة جاء الفرج من الله، بل يأتي الفرج كالغيث ينزل على الأرض بعد أن اشتدت حاجتها إليه، وفي الآية الأخرى قالوا: ﴿لاَ تَحَنَّ إِلَّا مُنَجُّوكَ وَأَهَّلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ اللهُ يُوكِيكِ ﴾ ولا تَحَنَّ مِنَ الله المَرْأَتَكَ كَانَتْ مِنَ اللهُ يَعْرَبُنُ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهَّلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْعَنبِينِ ﴾ [العنكبوت: ٣٣].

### نزول العذاب على قوم لوط:

لما حاولوا كسر الباب والدخول عليه خرج إليهم جبريل صلوات الله وسلامه عليه، فضرب وجوههم بطرف جناحه، فطمس أعينهم، فصاروا يتدافعون، ويصطدم بعضهم ببعض بالجدر لا يدرون أين يذهبون، ثم رجعوا إلى بيوتهم، وهددوا لوطاً وقالوا: نأتيك غداً، انصرفوا وهدأتِ

الأمور، واطمأن نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه، قالت له الملائكة: ﴿ فَأَسْرِ فِأَهْلِكَ مِقِطْعِ مِنَ ٱلنَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ اللَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [هود: ٨١].

وهنا قولهم: ﴿ أَلْيَسَ الصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾، ذُكِرَ أَن لوطاً صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه المحنة الشديدة قالت له الملائكة: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطِعِ مِّنَ النَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَكَدُ إِلَّا اَمْرَأَلُكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ إِنَّ مُوعِدَهُمُ الصَّبَحُ أَلَيْسَ الصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾ قال لهم لوط: «فالآن؟»، فقالت له الملائكة، ﴿ أَلَيْسَ الصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾؛ لأن الأمر ليس بيد الملائكة، فهم رُسل، والأمر لله من قبل ومن بعد ﷺ.

وفي قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَلُكُ ﴾ [مود: ٨]، فيها قراءتان:

القراءة الأولى: بالفتح ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ ﴾، فيكون الاستثناء منقطعاً، والمعنى (فأسر بأهلك إلا امرأتك) اتركها.

القراءة الثانية: قراءة الضم (إِلَّا امْرَأَتُكَ) فيكون معنى الآية: إلا امرأتك فلتلتفت، فتكون بدلاً من ﴿أَحَدِ﴾، ﴿وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا الْمَرَأَنَكُ ﴾ فلتلتفت، فأخذت.

والمشهور أنه خرج بأهله، وخرجتْ معه امرأته، ثم لما كانت الصيحة التفتتِ امرأته، فأخذتْ مع قومها، ولكن قراءة الفتح أشهر، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْذَارِياتِ ] وامرأة لوط ليست من المؤمنين، ولم تخرج معهم، إذا هذا يظهر منه أنه قراءة الفتح أي: (فأسر بأهلك إلا امرأتك) لا تسر بها، لا تأخذها معك، وجاء في آية أخرى: ﴿ وَلَا يَلْنَفِتُ مِن مَن أَمَدُ ﴾ [الحجر: ٥]، ولم يذكر المرأة، فدل على أن المرأة لم تخرج أصلاً مع لوط، بل بقيت مع قومها لما أراد أن يهاجر من البلد قالت: لا أريد أن أخرج

معك، وهذا أيضاً من خيانتها له؛ لأنها على دين قومها قبحها الله.

قال الله عَلَى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ [هود: ٢٨] أي: بعد أن خرج لوط، وخرج معه أهله، وهنّ بناته، قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾ [هود: ٢٨]، ولذلك سمّيت المؤتفكة، التي قُلبت رأساً عليها سَافِلَها وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن على عقب، قال: ﴿ جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ ﴾ [هود: ٢٨]، والسجيل هو الحديد الشديد، ﴿ مَنْشُودٍ ﴾ [هود: ٢٨] حجارة وراء حجارة، ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ﴾ [هود: ٢٨]

قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٣].

### كيف فعل الله بهم؟

قيل: إن جبريل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ رفع القرية كلها عن وجه الأرض بجناحه حتى بلغ بها السماء الدنيا، وسمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب، وصياح الدِّيكة، ثم قلبها، ثم جاءتها الحجارة، ولذلك قال ـ جل وعلا ـ: ﴿وَٱلْمُؤْنَوْكُةَ أَهُوَىٰ ﴿ النجم اليها أَي: رفعها ثم أهوى بها إلى الأرض، وقوله ـ جل وعلا ـ: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِينِ المقصود بـ ﴿ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المقصود بـ ﴿ عَلَى الله عَلَى ال

المعنى الأول: أي: أن هذه الفعلة بقوم لوط ليست ببعيدة على مَنْ يفعل مثل فعلهم؛ لنفعلن بهم كما فُعل بقوم لوط.

المعنى الثاني: أي: القرية من الظالمين ببعيد، كما قال الله \_ جل وعسلا \_: ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوَّ أَفَكُمْ يَكُونُوا وَعَرَفُوا : ٤٠] يعني: هذه القرية ليست بعيدة من الظالمين، بل يرونها ويعرفونها ويعرفون ماذا حل بأهلها.

#### حكم تسمية فعلهم الخبيث باللواط:

هل يجوز أن نقول: إن ما فعله قوم لوط «لواطاً»، كما يسميه كثير من الناس؟

الصحيح أن هذه التسمية خطأ، وقد كان شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ يُنكر هذه التسمية، ويقول: من الخطأ أن نسميه لواطاً، بل نسميه كما سماه الله تبارك وتعالى، ونقول: «عمل قوم لوط» وكما سماه النبي على أما أن تنسب إلى لوط فهذا خطأ، خطأ من حيث اللغة، وخطأ من حيث الشرع، بل وخطأ من حيث العقل:

أما خطؤها من حيث اللغة: لأن اللواط في اللغة الإصلاح، لاط يلوط لوطاً؛ أي: أصلح الشيء ولذلك أخبر النبي على أن الساعة عندما تقوم، أول من يُصعق رجلٌ كان يلوط حوضه (١)؛ أي: يصلح حوضه.

ثم كذلك اسم لوط اسم طيب؛ أي: المصلح، وعندما نقول هذا لوطي أو هذا يلوط أو هذا لواط، هذا مثل تسمية الخمر مشروبات روحية، أو الربا فائدة، بل اللواط الإصلاح، واللوطى المصلح.

وأما الخطأ من حيث الشرع: لأنه يُنسب هذا إلى لوط، ولوط بريء من ذلك، بل هو الذي كان ينهى عن هذه الفعلة الشنيعة، فصارت تنسب إليه!!

وأما الخطأ من حيث العقل: أنت الآن هل تأنف أن يقال لك: «محمدي»، لا تأنف، بالعكس تفرح أن يقال لك: محمدي أي: أنك تابع لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يأنف الكثير أن يقال له: «لوطي» أي: نسبة إلى لوط، أو نسبة إلى اللواط، بل نسبة إلى لوط كما يقال: عيسوى، وموسوى، وإبراهيمى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹٤٠).

فالصحيح أن تسمية هذا الفعل الشنيع لواطاً خطأ، بل جاء في الحديث: «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط» (١) ، ولم يقل: من رأيتموه يلوط أو يلاط به، فهي خطأ من حيث اللغة، وخطأ من حيث الشرع، وخطأ من حيث العقل كذلك (٢).

#### انتشار الفواحش:

من نظر في واقع الناس اليوم يجد أن الليلة تُشبه البارحة، وقد انتشر هذا الفعل الآن في كثير من المجتمعات، ويذكر هؤلاء الشواذ جنسياً في إحصائياتهم أن عددهم يبلغ ستمئة مليون شخص، يفتخرون الآن على وجه الأرض بأنهم شواذ جنسياً \_ والعياذ بالله \_، وهذه بعض الإحصائيات:

- \_ ٦٤٪ من المصابين بمرض الإيدز هم من هؤلاء الشاذين جنسياً.
- ـ ٦٠٪ من هؤلاء مصابون بأمراض جنسية أخرى كالهربس وغيره.
- \_ متوسط أعمارهم مع أعمار غيرهم، هم أقل عمراً من غيرهم من الناس بخمس وعشرين سنة.
  - \_ متوسط وفياتهم في الخامسة والثلاثين.
- ـ عدد الزيجات الرسمية بين رجل ورجل بلغت ألف زواج رسمي.
  - ـ وأما الذين يعيشون ذكر مع ذكر بدون ورقة فهم ثلاثة ملايين.

هذه انتكاسة بالفطرة لا شك، بل إن هذا الفعل تعافه حتى الحيوانات، وقد ذُكر أن الحيوانات لا يمكن أبداً أن ينزو ذكر على ذكر، وقد ذكر الجاحظ أنه لم يُعرف في الحيوانات أنه ينزو ذكر على ذكر إلا في الحمير والخنازير، فهي التي فيها ينزو الذكر على الذكر، أما في غيرها من الحيوانات فلا ينزو الذكر على الذكر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر للأهمية: "معجم المناهي اللفظية" للشيخ بكر أبو زيد تظَّة ص٤٧٦ ـ ٤٨٠.

### حكم من وقع في هذه الفاحشة:

حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع من الصحابة وغيرهم أن من فعل هذا الفعل يُقتل، وإن كانوا اختلفوا في صفة القتل:

فَنُقِلَ عن أبي بكر الصديق رضي الله قال: يُرمى من شاهق، كما فُعِلَ بقوم لوط، رُفعت قريتهم ثم أُهوي بها.

وقال على: يهدم عليه حائط.

وقال ابن عباس: يقتل بالحجارة، الفاعل والمفعول به رجماً، كما يفعل بالزناة (١٠).

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «وهذه الجريمة أشنع من الزنا؟ لأن وطء من لا يباح بأي صورة من الصور أشدُّ عند الله من وطء من يباح في بعض الصور»؛ لأن هذه الزانية قد تتوب ويتوب ويتزوجها ويجوز له أن يطأها، لكن بأي حال من الأحوال لا يجوز أبداً أن يطأ رجل رجلاً.

#### الدروس والعبر المستفادة من قصة لوط على

أولاً: شناعة جريمة قوم لوط.

ثانياً: إذا انتكست الفطرة؛ فإنها ترى القبيح حسناً، وتصير الجريمة أمراً مألوفاً.

ثالثاً: صبر لوط صلوات الله وسلامه عليه، على قومه.

رابعاً: اللجوء إلى الله عندما قال: ﴿ أَوْ ءَاوِىَ إِلَىٰ زُكُنِ شَدِيدِ ﴾ [هود: ٨٠] إذا قلنا إن «أو» بمعنى «بل»، أي للإضراب.

<sup>(</sup>۱) انظر كلام العلماء في حد من عمل عمل قوم لوط في: «الموسوعة الفقهية» (۲/ ١٨).

خامساً: سقوط الأخلاق سبب لنهاية المجتمعات كما قيل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

سابعاً: كرم لوط، ورعايته لضيوفه، ومدافعته عنهم صلوات الله وسلامه عليه.

ثامناً: أن الزوجة لا شأن لها بزوجها إذا كانت على دين يخالف دينه، بل إن هذا لا يراعى عند الله تبارك وتعالى، بل الرعاية عند الله \_ جل وعلا \_ للمؤمنين.







### قصة شعيب علينا

أرسل شعيب على الى مدين، والمشهور عند أهل التاريخ وأهل النسب أن مدين أحد أبناء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقوم شعيب من نسل هذا الرجل؛ أي: من نسل مدين بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه.

وذُكر نبي الله شعيب في كتاب الله تبارك وتعالى إحدى عشرة مرة، أرسل إلى أهل مدين، في مكان يُقال له: معان، في الأردن، قريب جداً من قرية قوم لوط ﷺ.

والمشهور في لقبه: أنه خطيب الأنبياء، وذلك لحسن مراجعته لقومه، وظهوره بحجته عليهم، ودحضه لشبهاتهم.

لم يذكر الله - جل وعلا - المعجزة التي أرسل بها شُعيب، ولكن بين أنه أرسل ببينة من ربه، كما أرسل غيره من الأنبياء، ولكن كما ذكرنا غير مرة أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بحيث يذكر لنا كل نبي، ومعجزته، وأولاده، وزوجته، وبلده، وغير ذلك، ولكنه كتاب هداية وبيان، وهو يوضح لنا أن شعيباً نبيّ، وأنه أرسل إلى قومه، ودعاهم إلى الله كما دعا غيره من الأنبياء، وأن هناك من تابعه، وهناك من صدً عنه، وكفّر به، ثم كيف أظهر الله تبارك وتعالى الحقّ، وأبطل الباطل، فيعتبر الناس من ذلك، هذا هو المقصود من ذكر قصص الأنبياء؛ ليعتبر من يعتبر، وليتسلى المؤمنون بهذا الأمر، وليعلموا علم اليقين أن العاقبة للتقوى.

### شعيب عبي يدعو قومه وينصح لهم:

أُرسل نبي الله شعيب ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إلى أهل مدين، وقد اشتهروا بأنهم:

أُولاً: كفروا بالله ـ جل وعلا ـ.

ثانياً: يقطعون السبيل.

ثالثاً: يبخسون المكيال والميزان.

أما كفرهم: فالمشهور أنهم كانوا يعبدون شجرة يُقال لها: الأيكة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿كُذَّبَ أَصَّابُ لَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُعَنَّبُ أَلَا نَتَّوُنَ ﴿ إِلَا يَكَةَ نُوعَ مِن أَنُواعِ السَّجر، يسجدون له، ويسألونه من دون الله \_ جل وعلا \_.

ثم كذلك كانوا يقطعون السبيل على الناس ويأخذون أموالهم، وقيل: كانوا يأخذون العُشر من الناس، كلما مر رجل بتجارة قالوا له: ما تمرُّ من عندنا حتى تدع شيئاً من أموالك، وهي ما يُسمى الآن بالجمارك، وكانوا يطففون في الكيل، قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿وَيْلُ لِلمُطَفِّنِينَ إِذَا ٱلْكَالُوا عَلَ ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ لِلمُطفِّنِينَ ﴾ والمطففين]، فإن كان الكيل لهم أخذوا الزيادة، وإن كان عليهم أنقصوا.

وكانوا يُفسدون في الأرض بشتى أنواع الفساد كما أطلق الله - جل وعلا -: ﴿ وَإِلَىٰ وَعلا -، وكانوا يصدون عن سبيل الله، قال الله - جل وعلا -: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيّبُ قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِن إلَه عَيْرُهُ، قَد جَاءَتْكُم بَكِينَةٌ مِن رَبِّكُم فَأَوْنُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُوا النّاسَ أَشَيْاءَهُم وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِها فِي الأعراف: ٨٥]، وقال أَشْبَاءَهُم وَلَا نُقْعُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِها فَي الأعراف: ٨٥]، وقال لهم كذلك: ﴿ وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ عَامَنَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ عَامَنَ فَي الْأَعراف: ٨٦]، حذرهم نبي الله شعيب من كل هذه الأفعال مَنْ ءَامَنَ ﴾ [الأعراف: ٨٦]، حذرهم نبي الله شعيب من كل هذه الأفعال

المشينة، ثم قال لهم: ﴿ يَقِيَّتُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴾ [هود]، قال أهل العلم في تفسير (بقية الله) أي: ما فَضُلَ من الربح - ولو كان قليلاً - خيرٌ من الربح الكثير إذا كان في حرام، قال الله - جل وعلا -: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَٱلْطَيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثَرَهُ الْخَيِيثُ وَالطَيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثَرَهُ الْخَيِيثِ ﴾ [المائدة: ١٠٠]، فالمال الحلال - ولو كان قليلاً - هو خيرٌ وأبقى عند الله - جل وعلا - من المال الحرام ولو كان كثيراً، قال الله - جل وعلا - من المال الحرام ولو كان كثيراً، قال الله - جل وعلا - أَرْبُوا وَيُرْبِي ٱلمُتَكَذَقَتُ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

### دعوة جميع الأنبياء إلى التوحيد وطريقتهم في ذلك:

دعوة شعيب ليست غريبة وإنما هي دعوة سائر الأنبياء، الدعوة إلى توحيد الله \_ جل وعلا \_ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللّهِ ٱلإِسْلَاثُم ﴿ [آل عمران: ١٩]، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٥] كل الأنبياء إنما جاؤوا لتحقيق هذه القضية العظيمة، أن يعبد الله على وحده قال \_ جل وعلا \_: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلّهَ إِلّا أَنَا فَاعَبُدُونِ فَي ﴾ [الأنبياء] هذه دعوة جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، بل لأجلها قامت السماوات والأرض، ولأجلها كانت الجنة والنار، ولأجلها خلق الله العالمين ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِهِ نَا لَالْهِ سَلَامِهُ إِلَّا لَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ الل

### طرق شعيب في دعوته:

أولاً: الدعوة بالحسنى كما قال عنه \_ جل وعلا \_: ﴿ قَالَ يَكَوَمِ الرَّوَةُ مِن رَبِّى وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ﴾ [مود: ٨٨].

ثانياً: القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله \_ جل وعلا \_ فقال: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَلَكُمْ عَنَةً﴾ [هود: ٨٨] وهكذا يجب على الداعي إلى الله \_ جل وعلا \_ أن يكون قدوة، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم

عنه، ما أنهاكم عن شيء ثم آتيه ولا آمركم بشيء ثم أتركه، بل أنا ملتزم بما أدعوكم إليه.

ثالثاً: الترغيب والتذكير بنعم الله \_ جل وعلا \_ فقال: ﴿وَانْكُرُوّا اللهِ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُنْرُكُمْ ﴿ وَانْكُرُوا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْرُكُمْ ﴾ [الأعراف: ٨٦] فرغبهم في حسن عطاء الله للهُ عَنْدُ كَانُهُ فَكُثْرُكُم اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَكُثْرُكُم اللهُ ال

رابعاً: استخدم الترهيب، فقال لهم: ﴿وَرَبَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِبَكُم يَثُلُ مَا تَوْمُ لُوطٍ يَنكُمُ شِقَاقِ أَن يُصِبَكُم مِثْلِح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ يَنكُم بِيَعِيدِ اللَّهِ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ يَنكُم بِيَعِيدِ اللَّهِ ﴾ [مود].

خامساً: دعاهم كذلك إلى أصلين عظيمين:

الأصل الأول: عبادة الله \_ جل وعلا \_.

الأصل الثاني: الوفاء بالحقوق، وعدم ظلم الناس، وعدم أخذ أموالهم بالباطل.

سادساً: بين لهم أنه لا يريد أجراً على هذه الدعوة أبداً ﴿وَمَا السَّاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ لِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ السَّعراء].

سابعاً: بين لهم شرف مقصده صلوات الله وسلامه عليه فقال: ﴿إِنّ الْإِسْلَامَ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ مَا السَّطَعْتُ ﴾ [هـود: ٨٨] لا أريـد مُـلـكـاً، ولا مـالاً، ولا جاهاً ﴿إِنّ أَرْبِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ و«إن» هنا نافية بمعنى «ما».

وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٩] ماذا يقصد بهذا؟ قال أهل العلم بالتفسير: وما قوم لوط منكم ببعيد من حيث المكان، معان قريبة من سديم «بلد لوط»، وقيل: من حيث الزمان، ولذلك في كتاب الله \_ جل وعلا \_ في سورة هود والشعراء والحجر، وغيرها بعدما يذكر الله تبارك وتعالى قصة قوم لوط يذكر بعدها مباشرة قصة مدين، إذاً هم ليسوا بعيدين بالمكان وليسوا بعيدين كذلك بالزمان، فهم قريبون مكاناً وقريبون زماناً ثم كذلك هم قريبون من حيث

الصفات والأفعال والإجرام والإفساد، ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ وكيف صنع الله بهم، فأنتم ماشون على جادتهم وعلى طريقتهم فسيصيبكم مثل ما أصابهم.

### قوم شعيب على يردون دعوته بالسخرية والتكذيب:

وجاء الجواب من قومه: ﴿ وَالَّواْ يَسْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا يِّمَا نَفُولُ﴾ [هود: ٩١] مع أنه خطيب الأنبياء، أُوتي من الفصاحة والبلاغة وإقامة الحجة ورد الشبهات الشيء العظيم، ومع هذا يقول له قومه: ﴿ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا يِتَا تَقُولُ﴾، وهذا زور وبهتان منهم على نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه، وهو قريب مما قاله كفار مكة لرسول الله ﷺ: ﴿ وَقَالُواْ قَلُونُنَا فِنَ آكِنَةٍ مِّمَا نَدَّعُونًا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ ﴾ وهذا نه الله عليه: ﴿ وَقَالُواْ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه وطائفة مَامَنُوا بِاللَّذِي آرسِلْتُ بِهِ وَطَآبِهَ لَمْ وَيُونُوا ﴾ [الأعراف: ١٨] إذاً هما طائفة آمنت بشعيب صلوات الله وسلامه عليه وطائفة أخرى لم تؤمن قال: ﴿ فَاصْبِرُواْ حَتَى يَعَكُمُ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُو خَيْرُ الْخَنِكِينِ ﴾ [الأعراف: ١٨] وهذا هو المطلوب، الصبر حتى يحكم الله، هذه دعوة شعيب لقومه صلوات الله وسلامه عليه فلنظر كيف كان رد قومه عليه:

أولاً: السخرية والاستهزاء، قالوا له: ﴿ أَمَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاوُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمَوُلِنَا مَا نَشَرَقُوا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ المود: [٨٥] يستهزئون، ويسخرون منه، صلوات الله وسلامه عليه، ﴿ أَمَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاوُنا أَن نَترك الأيكة التي كان يعبدها آباؤنا، أصلاتك تأمرك بهذا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أتمنعنا من أكل أموال الناس بالباطل، أتمنعنا من البخس، أتمنعنا من المكوس، أتمنعنا من السرقة؟! دعنا نفعل في أموالنا ما نشاء، ثم قالوا له كلمة: ﴿ إِنَّكَ لَأَنَ مَن السرقة؟! دعنا نفعل في أموالنا ما نشاء، ثم قالوا له كلمة: ﴿ إِنَّكَ لَأَنَ السَّخرية منه صلوات الله وسلامه عليه.

ثانياً: التهديد بالنفي والرجم: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِدِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُمَيْبُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا ﴾ [الاعـــراف: ٨٨] وقالوا له كذلك: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ ﴾ [هود: ٩١].

ثالثاً: اتهموه بالسحر، فقالوا: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴾ [الشعراء: ٣٠].

رابعاً: الكذب، فقالوا: ﴿ وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨٦]، ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِن ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِلَا الشعراء].

سادساً: حاولوا صد الناس عنه، قالوا: ﴿ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُو إِذَا لَخَسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٠].

وفي قولهم: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجْنَكُ ﴾ [هود: ٩١] تحتاج إلى وقفة؛ لأن معنى هذا أن رهط شعيب كانوا سينصرونه فيما لو أراد الكفار أن يضروه، وهذا كما وقع من رهط النبي محمد على إذ كانوا ينصرونه ويدفعون عنه، وكان أبو طالب يدافع عن النبي على أشد الدفاع بل لما مات أبو طالب تعرض النبي الله للأذى من قريش أكثر مما كان يتعرض له زمن أبي طالب وتقول له: امنع ابن أخيك، وكان يقول لمحمد اله:

# واللَّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أُوسَّدَ في التراب دفيناً

أدفع عنك وإن كنت لست على ديني ولكني أدفع عنك حمية، يحامي عن النبي على ولما خرج النبي الله ومن معه من المؤمنين إلى شعب أبي طالب ثلاث سنوات؛ خرج معه الكفار من بني هاشم والكفار من بني المطلب، عدا عم النبي على أبي لهب، هذه العصبية القبلية قد تنفع، وقد تكون طيبة ويستفيد منها المؤمن، ولكن لا يجوز أبداً أن ينادى بها وأن يقدم الكافر القريب في النسب على المؤمن البعيد في النسب، فتلك كما قيل: قرابة طين، وقرابة المؤمن للمؤمن: قرابة دين.

ولقد قال لهم نبي الله شعيب وهو يدعوهم إلى الله \_ جل وعلا \_: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَنْكُمْ عَنْفُ [هـود: ٨٨] الـداعـي إلـى الله - جل وعلا \_ يكون قدوة، بل هذه هي صفات الأنبياء والمرسلين وعكسها تماماً صفات الكافرين والمنافقين، قال نوح صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَلَكُمْ عَنْهُ ﴾ [هود: ٨٨] وقال الله لمحمد ﷺ: ﴿وَأَمْرُ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢] هذه صفات المتقين، وصفات الأنبياء، وأما أعداؤهم وأعداء الصالحين فقال الله لههم : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِنسَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ البقرة ] وقال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١ حَبُرَ مَفْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ١٠ [الـصف] وقال النبي ﷺ: «يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيحملها ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنتم أنهاكم عن المنكر وآتيه المنكر أن أوذُكر أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن العباس والله الله الله الله أذكر الناس فقال له عبد الله بن عباس: إذا لم تخش أن تُفتضح بثلاث آيات فافعل أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ [هـود: ٨٨]، ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفَعَلُوكَ ١٩٠٠ الصف [٢].

وقد قيل:

يا واعظ الناس عما أنت فاعله احفظ لشيبك من عيب يدنسه

يا من يُعد عليه العمر بالنفس إن البياض قليل الحمل للدنس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩) من حديث أسامة بن زيد ﷺ.

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر» (۱/۲٤۹).

وثوبه غارق في الرجس والنجس إن السفينة لا تجرى على اليبس

كحامل لثياب الناس يغسلها تبغى النجاة ولم تسلك طريقتها

#### تهديد ووعيد:

قال الله تعالى على لسان قوم شعيب: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُمَيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ۚ أَوَ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا ﴾ [الأعراف: ٨٨] ابتلاء، نخرجكم من قريتنا أو تعودون في ملتنا.

وهنا قولهم: ﴿لَتَعُودُنَ فِي مِلَتِنَا ﴾ [الأعراف: ٨٨] لا يعني أبداً أن شعيباً كان كافراً يوماً من الأيام أبداً، بل إن الله \_ جل وعلا \_ أعلم حيث يجعل رسالته، وما كان نبي من الأنبياء كافراً قط في يوم من الأيام، ولكنهم يريدون مَنْ مع شعيب ممن آمن.

قال لهم شعيب: ﴿ أَوَلَوْ كُنّا كَرِهِينَ ﴿ أَفَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلّدِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنّنَا الله مِنهًا ﴾ [الأعراف: ٨٨، ٨٩] ويتكلم هنا بلسان قومه الذين آمنوا به، وذلك أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يخرج منها أبداً، ولذلك قال النبي على لخباب: «قد كان فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه أبداً (())، وقال هرقل لأبي سفيان: «وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يخرج منها أبداً (())، عبد الله بن حذافة لما طلب منه قيصر أن يترك دينه ويعطيه نصف ملكه أبى وقتل أمام عينيه بعض أصحابه فأبى أن يرجع عن دينه فلما أخذوه ليقتلوه دمعت عينيه بعض أصحابه فأبى أن يرجع عن دينه فلما أخذوه ليقتلوه دمعت عينه فقال قيصر: ردوه لعله يريد أن يكفر، فقال: ما لك بكيت؟ قال بكيت أنه لا نفس لي إلا واحدة وتموت وينتهي الأمر، وقد تمنيت أن لو تكون أكثر من نفس كلها تموت في سبيل الله \_ جل وعلا \_.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦١٢) من حديث خباب بن الأرت ١١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣) من حديث ابن عباس را

#### شعيب يطلب النصر من الله:

قال شعيب على ﴿ وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلماً عَلَى اللهِ تَوَكَّلناً رَبَنا افْتَحَ بَيْنَا وَبَيْنَ فَوْمِنا بِالْحَقِ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَلْحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩] أي: انصرنا على قومنا، افصل بين الحق والباطل، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ وَلَمَا الله عراء]، وقال: ﴿ وَلَمَا عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ وَلَمَا وَقَالَ: ﴿ وَلَمَا عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَمَانُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَأَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ مَنَا وَأَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَمَنَا وَأَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَمَنْ عَلَى وَيَكِومِ مَعْيِب، وبعد هلاكهم مَنَّ عليهم شعيب، خاطبهم وهم أموات كما خاطب النبي على أهلَ قليبٍ بدر، وقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً، فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقاً» (١)، فقال شعيب: ﴿ يَنْقَوْمِ لَقَدَّ أَبْلَنْكُمُ مِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمُ مَاكُمُ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى قَوْمٍ كَفِيمِ لَنَا قَدَ وَجَدَنا مَا وَعَدُ رَبِّنَا فَلَا عَلَى عَلَى قَوْمٍ كَفِيمِ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى قَوْمٍ كَفِيمِ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى قَوْمٍ كَفِيمِ كَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

### صنوف العذاب على أهل مدين:

ذكر الله \_ جل وعلا \_ أنه عذبهم بثلاثة أنواع:

النوع الأول: الرجفة.

النوع الثاني: الصيحة.

النوع الثالث: عذاب يوم الظلة.

قال الله تبارك وتعالى عن الرجفة: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَكُةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

وقال عن الصيحة: ﴿وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ [مود: ٩٤].

وقال عن عذاب يوم الظلة: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ ﴾ [الشعراء: الشعراء: عنال الحافظ ابن كثير تَظَلَلُهُ: «أصابهم حرّ شديد، وأسكن الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٥) من حديث أنس ﷺ.

هبوب الهواء عنهم سبعة أيام، فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل، ولا دخولهم في الأسراب، فهربوا من محلتهم إلى البرية، فأظلتهم سحابة، فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكاملوا فيه؛ أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب، ورجفت بهم الأرض، وجاءتهم صيحة من السماء، فأزهقت الأرواح، وخربت الأشباح»(۱).

وهذه سنة الله \_ جل وعلا \_ مع أنبيائه وأتباعهم وأعدائهم، وذلك أن الله \_ جل وعلا \_ ذكر أن أنبياءه ينقسمون إلى قسمين في دعوتهم أقوامهم:

قسم من الأنبياء من يأمرهم الله بالجهاد ضد الطغاة، وهؤلاء ينصرهم الله في معاركهم ويهزم أعداءهم، كما قال ـ جل وعلا ـ: ﴿وَكَأَيِن مِن نَبِي قَنَلَ مَعَهُ رِبِيْتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا خَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللهُ يُحِبُ الْصَنبِرِينَ ﴿ وَال عمران وقال ـ جل وعلا ـ: ﴿وَلَمَا بَرَزُوا لِجَالُوت وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا مَكَبُلُ وَثَكِيتُ أَقْدَامَنَا وَانسُرُنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنبِينَ ﴿ فَهَا وَلَيْ نَبُنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَيْ اللهِ وَالبقرة اللهِ وقال ـ جل وعلا ـ: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلِنُنَا لِيبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ الْمَهُ مُنْ النَّهُورُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلِنُنَا لِيبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ المنشورُونَ وقال ـ جل وعلا ـ: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلِنُنَا لِيبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ المنشورُونَ أَعْلَى القَوْمِ اللهُ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلِنُنَا لِيبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ المنشورُونَ أَعْمَ المَعْرَفُومُ مَا المُونَا عَلَى القَوْمِ الصافات ]، ولنا في سيرة نبينا محمد ﷺ أعظم العبرة في هذا الأمر.

القسم الثاني: الذين لم يؤمروا بقتال الأعداء من الكفار، بل أمروا بالصبر والصفح، وهذا القسم ينصره الله ـ جل وعلا ـ بهلاك عدوه كما فعل الله تبارك وتعالى مع نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وغيرهم، فإن الله تبارك وتعالى ينزل العذاب العام على أقوامهم.

وليس نبي الله شعيب هو صاحب موسى ـ كما يظن البعض ـ الذي

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (۲۱۹/۱).

زوّجه ابنته؛ لأن بين شعيب وموسى مئات السنين، إن لم تكن آلاف، فالمشهور أن شعيباً عليه بعد لوط مباشرة، قريب وقته من وقت لوط عليه.

واشتهر عند الناس كثيراً: «عسى عمرك عمر شعيب النبي»، والمشهور أن نوحاً صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان ذا عمر طويل، أما شعيب فلم يُذكر شيء من ذلك.

#### الدروس والعبر المستفادة من قصة شعيب على

أولاً: أن الصبر والإيمان عاقبته النصر والنجاة كما فعل الله بشعيب ومن آمن معه.

ثانياً: مدة الظالم في الأرض قصيرة \_ وإن طالت فيما يظهر للناس \_ لكنها في النهاية قصيرة جداً.

ثالثاً: مِلَّةُ الكفر واحدة، فلو نظرنا إلى ردِّ قوم شعيب عليه، ثم إلى ردِ قوم لوط عليه، وقوم صالح، وقوم هود، وقوم نوح، وهكذا؛ لوجدنا أن ملة الكفر واحدة في ردها على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

رابعاً: أن المعصية التي تقع من الإنسان، والتي لا يكون لها مبرر ولا داعي لها في نفسه أشدًّ عقوبة عند الله ـ جل وعلا ـ، وأشد جرماً، ولذلك قال النبي ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب عظيم، قال: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخٌ زانٍ (ان الملك لا يحتاج إلى الكذب، والغني المستكبر له دافع، والناس تريد رضاه، فيدفعه هذا إلى الكبر، أما الفقير لا دافع له،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۲۰۵.

والشاب يزني؛ لأن عنده شهوة، أما الشيخ؛ فإما أنه ذاق الحلال أو ضعفت شهوته، ولذلك كان عذاب هؤلاء الثلاثة أشد من عذاب غيرهم.

وكذلك قوم شعيب: أغنياء ﴿إِنِّ أَرَبْكُم عِنَيْرِ﴾ [هود: ٨٤]، ومع هذا يأخذون أموال الناس بالباطل، فصار عقابهم أشدَّ من عقاب غيرهم؛ لأنه لا داعى لأكل أموال الناس بالباطل كما فعلوا.

خامساً: أن الصلاة تنهى عن الفحشاء ﴿أَمَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَاۤ أَوْ أَن نَقَعَلَ فِى آمَوَلِنَا مَا نَشَتَوُا ﴿ [هود: ٨٧] إذا صلاته هي التي أمرته بهذا ﴿إِنَ ٱلْعَبَكُوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآةِ وَٱلْمُنكَرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

سادساً: الداعية إلى الله يجب أن يكون قدوة، وهذا عمر ظلم لما كانت سنة المجاعة في زمنه؛ منع أهله، وقال: لا والله، لا يذوق أهل عمر الطعام حتى يذوقه الناس، ولا يأكل أهل عمر اللحم حتى يأكله الناس، حتى قيل: إنه صار في وجهه لون سواد من كثرة ما يأكل الزيت مع الخبز.

سابعاً: الأنبياء جميعاً بُعثوا للصلاح والإصلاح، إصلاح المجتمعات، وإصلاح ما بينهم وبين الله وإصلاح ما بينهم وبين الله و

وأخيراً: من يدعو إلى الله تبارك وتعالى يحتاج أن يكون حليماً حسنَ الخلق مع قومه كما كان أمر شعيب صلوات الله وسلامه عليه.





حديثنا في هذا المقام عن قدوة الصابرين، نبي الله أيوب صلوات الله وسلامه عليه الذي صار مضرب المثل في الصبر، حتى إذا بلغ الصبر بالإنسان مبلغه؛ قال: يا صبر أيوب، يعني اللهم أعطني صبر أيوب.

وأيوب على المشهور هو من ذرية إبراهيم على الصحيح، وعلى المشهور هو من ذرية العيص بن إسحاق بن إبراهيم.

قَــال الله \_ جــل وعــلا \_ عــن إبــراهــيــم ﷺ: ﴿وَمِن ذُرِّيَتَـنِهِ، دَاهُ.دَ وَسُلَيْمَكنَ وَأَيُّوبُ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَــُدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٤].

ورَدَ ذكره في القرآن أربع مرات، والصحيح المشهور أنه نبي، قال الله \_ جل وعلا \_ : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كُنّا أَوْحَيْنًا إِلَى ثُوجٍ وَالنِّبِيْنَ مِنْ بَدِهِ وَأَوْحَيْنًا إِلَى ثُوجٍ وَالنِّبِيْنَ مِنْ بَدِهِ وَأَوْحَيْنًا إِلَى ثُوجٍ وَالنِّبِيْنَ مِنْ الله بَدِهِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَيلَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَالنّاء: ١٦٣] ولم يذكر الله تبارك وتعالى رسالته، ولا بعث إلى مَنْ، ولا ذكر دعوته لقومه، ولا ذكر ردَّهم عليه، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن أيوب ليس بنبي، ولكنه رجل صالح كلقمان، وذي القرنين، وغيرهما من الصالحين الذين ذكرهم الله \_ جل وعلا \_ من بني إسرائيل، أو ذكرهم النبي ﷺ، وأياً كان الأمر؛ فالمشهور أنه نبي، ونحن نذكر قصته صلوات الله وسلامه عليه.

### ابتلاء الله على الأيوب عليه:

كان في أرض حوران في الشام، ويقترن اسمه بالصبر؛ لأنه كان

أشد الأنبياء بلاءً في جسده صلوات الله وسلامه عليه، ذُكر عن أيوب أنه كان كثير المال من جميع أصنافه، من أراضٍ، ومزارع، وأنعام، وذهب، وفضة، وغيرها.

وله كذلك أولاد كُثر، وأهلون كُثر، فسَلَبه الله \_ جل وعلا \_ جميع ذلك، هذا هو الأمر الأول.

الأمر الثاني: أنه ابتُلي في جسده بأنواع البلاء، حتى قيل: إنه لم يبقَ من جسده مما لم يُصب إلا لسانه، وقلبه.

الأمر الثالث: طال بلاؤه جداً.

الأمر الرابع: ملّ الناس زيارته لطول البلاء، وقيل: لخشية العدوى منه، ونحن نلاحظ أن بعض الناس إذا دخل إلى المستشفى أو مَرِضَ؛ يزوره الناس أول جمعتين، أو أول شهر، ثم بعد ذلك يملّ الناس من زيارته، ثم يصير الطيب من الناس من يذكره في كل شهر مرة، ثم بعد ذلك ينساه الناس تماماً؛ لأن الناس يملون، فما يبقى معه إلا مَنْ يحبه، وأيوب هجره جميع الناس، ما بقي معه إلا امرأته، وهذه لا شك مصائب يصيب الله بها العباد، ولكن هذه المصائب في نظر العاقل المتدبر هي نعم لمن صبر واحتسب؛ لأنها أجر يقدمه الإنسان لنفسه يوم القيامة، وهي كالدواء المُر يشربه المريض، ولكن في النهاية عاقبته إلى خير.

اختلف أهل السير والتاريخ في مدة بلائه، فقيل استمر بلاؤه ثلاث سنين، وقيل استمر شمان عشرة سنة، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، لا من كتاب، ولا من سنة، وإذا لم يكن ثمة خبر من الله \_ جل وعلا \_ أو من نبيه على، فكل ما بقي رجم بالغيب، لكننا نعلم علم اليقين أنه ابتلي.

#### صبر ايوب عَلِيَةٍ:

ومع هذا الابتلاء ظلَّ أيوب ﷺ صابراً محتسباً للأجر عند الله تبارك وتعالى، ويكثر من ذكر الله \_ جل وعلا \_ ليله ونهاره، لم يفتُرُ لسانه ولا قلبه عن ذكر الله \_ جل وعلا \_، وهو كما قال النبي ﷺ: "أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شُدِّد عليه في البلاء"()، إذا الابتلاءات هذه لا تدل على أن الله لا يحب هذا الإنسان، بل لعل العكس هو الصحيح، وذلك أنه جاء في الحديث عن النبي ﷺ: "من يرد الله به خيراً يُصب منه" كان عن الشوائب حتى يصير بعد ذلك خالصاً من هذه النار هذا الذهب من الشوائب حتى يصير بعد ذلك خالصاً من هذه الشوائب التي كانت عالقة فيه.

وظلّت امرأة أيوب عليه صابرة محتسبة معه، وقامت بحق زوجها خير قيام مع طول المدة، وشدة البلاء إلا أن أيوب عليه لم يسأل ربّه كشف ذلك الضر، وهذا جائز، فيجوز للإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر، ويجوز له أن يدعو الله ـ جل وعلا ـ فيُذهب عنه ما يجد، وذُكر أنه قال: عشتُ سبعين سنة صحيحاً، فهل قليل علي أن أصبر سبعين سنة؟

وقد جاء عن عمران بن حصين الصحابي ﴿ أنه جلس في فراشه ثمان عشرة سنة، فقيل له: ألا تدعو الله أن يشفيك، قال: حتى تتم سنوات عافيتي مع سنوات مرضي، ولكن هل استمرَّ أيوب ولم يدعُ الله \_ جل وعلا \_؟

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۲۱۶.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٤٥) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ (٢)

### أيوب عليه يرفع يديه بالدعاء بعد صبر طويل:

ضعُف حال امرأته، وقل كسب يدها، وما كانت تجد من يُنفق عليها، كانت تعمل لتطعم نفسها وتأتي لتطعم أيوب صلوات الله وسلامه عليه، حتى ملّها الناس، بل خافوا منها أن تعديهم لكثرة ترددها على هذا المريض أيوب صلوات الله وسلامه عليه، فلم تجد بُداً من أن تبيع شعرها، وقالوا: كان لها شعرٌ حسنٌ فباعتْ ضفيرتيها لبعض نساء الأشراف في تلك البلاد، وأخذت المال واشترتْ به طعاماً لها ولزوجها.

جاءت أيوب ومعها طعام حسن لا كما كانت تأتيه في كل يوم، فشك في أمرها وحلف لا يأكل من هذا الطعام حتى تخبره من أين أتت به، فكشفت عن رأسها وأرثه أنها باعت ضفيرتيها، فلما رآها؛ رفع رأسه إلى السماء، وقال: ﴿ أَنِّ مَسَّنِي الفَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٨] لا الله على وعلا على وعلا على الفنا: لم يصبر، لا أنه لم يصبر لشدة الألم، ولكن لِمَا رأى من حال زوجته، فقال: ﴿ مَسَنِي العَبْرُ ﴾ أي: في أهلي، وفي هذا أن الإنسان إذا ضاقت به الدنيا أنه لا ملجأ ولا منجا إلا إلى الله بي ، فلجأ هذا العبد التقي إلى ربه بي ، وكما قال الله على وعسلا على الله يأل من والنَّمَونِ وَالنَّمُوعِ وَنَقْصِ مِن الأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَونِ وَالْمُوعِ وَنَقْصِ مِن الْأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَونِ وَالْمُوعِ وَنَقْصِ مِن الْأَمُولِ وَالْمُهَا إِلَا الله على الله على الله على أيوب مطابقة تماماً.

وقيل: إنه سبب آخر، قام رجلان قريبان من أيوب، كانا يترددان عليه، فقال أحدهما: لو كان الله علم من أيوب خيراً؛ ما ابتلاه بهذا، فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم يجزع مثله، وخرَّ لله ساجداً، وقال: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبداً حتى تكشف عني، فما رفع رأسه حتى

كشف الله عنه ما يجد، جاء في هذا حديث مرفوع عن أنس بن مالك فيه قال: قال رسول الله يه الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة...، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له، كانا يغدوان له ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: نعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف عنه، فلما دخلا على أيوب صلوات الله وسلامه عليه لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك، قال أيوب: لا أدري ما تقول غير أن الله ي يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان، فيذكران الله هذا يحلف وهذا يحلف ـ فأرجع إلى الرجلين يتنازعان، فيذكران الله ـ هذا يحلف وهذا يحلف ـ فأرجع إلى بيتي، فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق»(١).

قال النبي ﷺ: ﴿وَكَانَ يَخْرِج فِي حَاجِتِه فَإِذَا قَضَاهَا ؛ أَمْسَكُتُ امرأَتُهُ بِيده ، حتى يرجع ، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه ، وأوحى الله إلى أيوب في مكانه : ﴿اللهُ مِنْكُلُ مِنْكُلُ اللهُ وَثَرَابٌ الله [ص] الله أي المسرب برجله الأرض ، فنبعت عين ، قال : ﴿هَلَا مُنْشَلُ اللهُ وَنَكُرُبُ وَثَرَابٌ فَا اللهُ مَا اللهُ مَا به من الله من الله الله من الله الله من الله هذا المبتلى ، فوالله القدير على ذلك ؛ ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً ، قال : فإني أنا هو ، أنا نبى الله المبتلى .

قال الحافظ ابن كثير كَلَّلهُ: «رفع هذا الحديث غريب جداً»(٢).

والأشبه أن يكون موقوفاً، يعني من روايات بني إسرائيل، وليس من قول النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۱/۲۱)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۷).

<sup>(</sup>۲) دتفسیر ابن کثیر، (۹۲۲/۵).

#### حقيقة مرض أيوب عليه:

نسب الناس إلى أيوب أشياء كثيرة، قالوا \_ كما يوجد في بعض الكتب \_: إنه مرض حتى عافه الناس لقذارته ونتنه، وقالوا: كان الدود في جسده كثيراً حتى إنه خرجت دودة وسقطت في الأرض، فأخذها ووضعها في جسده مرة ثانية.

وقيل: إنه لما أنتنت رائحته من كثرة ما أنتن من لحمه أن قومه أخذوه وألقوه في الزبالة.

وقيل: تساقط لحمه كله حتى لم يبق إلا العظم والعصب.

وكل هذه ترهات لا يجوز أن تقبل، على الحالين؛ إذا قلنا: إنه نبي، وإذا قلنا: إنه رجل صالح، فمثل هذا كيف يقبل الناس دعوته، والذي نؤمن به ونصدقه أن الله ابتلى أيوب على بمرض شديد، وبفقد أمواله، وطالت مدة مرضه، ولكن لا يتصور أبداً أن يكون نبي يبلغ به هذا الحال أن يكون قذراً مستقذراً، هذا لا يمكن أن يصدق، إلا إذا قيل: إن هذا كان قبل النبوة، ولا حاجة لنا لهذا الاحتمال؛ لأن هذه الروايات لو كانت في القرآن أو عن النبي على العين والرأس، لكن لما كانت من روايات بني إسرائيل؛ فتضرب بعرض الحائط، ولا كرامة.

يقول القاضي أبو بكر بن العربي كَثَلَثُهُ: «لم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين:

الأولى : قـول الله ـ جـل وعـلا ـ : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّكُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

والثانية: ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴾ [ص: ٤١]، هذا الذي صح عن أيوب عَلِيْهِ.

أما النبي ﷺ فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد، إلا قوله: "بينا

أيوب يغتسل إذ خرّ عليه رجل من جراد من ذهب (١)، وإذا لم يصح فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه؛ فمن الذي يوصل السامع إلى خبر أيوب، أم على أي لسان سمعه؟! والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات، فأعرض عن سطورها بصرك، وأصمم عن سماعها آذانك فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاً، ولا تعطى فؤادك إلا خبالاً».

هذا ما ذكره القاضي أبو بكر العربي، ونِعْمَ ما قال رحمه الله ورضي عنه.

#### هل يعارض الدعاءُ الصبر؟

قَــال الله \_ جــل وعــلا \_: ﴿وَأَذَكُرْ عَبْدَنَا ۚ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴿ وَأَيُّوبُ إِذْ الله \_ جــل وعــلا \_: ﴿وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِيَ اَلطُّهُرُ ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

هل هذا يتنافى مع قول الله \_ جل وعلا \_ في شأن أيوب: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ مَابِرًا نِمْمَ الْمَبْدُ ۚ إِنَّهُۥ أَوَابُ ﴾ [ص: ٤٤] هل يتنافى هذا مع الصبر؟

والجواب: هو صابر مع ذكر هذه الآيات، لا تعارض أبداً؛ لأنه لا تعارض بين الدعاء والصبر، والدعاء لا ينافي الصبر، والذي ينافي الصبر الشكوى إلى الخلق، أما الذي يشتكي إلى الله، فهذا هو الصابر المحتسب.

وأيوب لم يشتكِ إلى الخلق، بل لجأ إلى الله به وأيوب كان داعياً، ولم يكن شاكياً، بدليل أنه لما قال هذا الكلام؛ قال الله تعالى: ﴿ فَاسَتَجَبَّنَا لَهُ ﴾ [الأنبياء: ٧٦]، والاستجابة لا تكون إلا للدعاء، فهو دعا، ولم يشتكِ صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه لما جمع في دعائه بين حقيقة التوحيد وإظهار الحاجة والفاقة إلى الله على وعلا -، بل والتوسل إليه بأسمائه وصفاته؛ استجاب الله في له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٩) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ الله

### هل الشيطان يمس بالشر؟

وهنا قوله: ﴿مَسَّنِى ٱلضُّرُ ﴾، ﴿مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبٍ وَعَذَابٍ ﴾ فهل الشيطان يمس بالشر أم أن الأمر كله بيد الله \_ جل وعلا \_؟

قال الله \_ جل وعلا \_ عن إبراهيم: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشَفِينِ ﴿ فَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء]، ولم يقل: وإذا أمرضني مع أن الذي أمرضه هو الله، والذي شفاه هو الله، ولكنه أدباً مع الله \_ جل وعلا \_ قال: ﴿ مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ .

وقال على عن الخضر: ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْمِقَهُمَا طُفْيَنَا وَكُفْرًا هِ فَأَرُدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنهُ ذَكُوهُ وَأَقْرَبَ رُحًا هِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

#### استجابة الله عَلَىٰ لأيوب عَلَيْهِ:

كان يخرج لحاجته مع امرأته وأنه في يوم من الأيام أبطأت عليه، فأوحى الله إن ﴿ وَلَكُنُ بِرِجْلِكُ ﴾ [ص: ٤٢] اضرب برجلك، ﴿ هَلَا مُغْسَلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث على بن أبي طالب عليه.

بَارِدٌ وَشَرَابٌ الذي نبع من الأرض هو مغتسل بارد، وهو أيضاً شراب، نبعت من الأرض عين، فلما اغتسل منها برأ ظاهره، ولما شرب منها برأ باطنه، فهما عينان، عين اغتسل منها وعين شرب منها صلوات الله وسلامه عليه.

بعد أن شافاه الله \_ جل وعلا \_ قال: ﴿ وَوَكَبْنَا لَهُۥ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلأَلْبَبِ ﴿ إِلَى السَّالِهِ اللَّهِ مَعناها ثلاثة أقوال:

القول الأول: رد الله عليه ماله وولده الذين ماتوا، أحياهم الله له مرة ثانية، ثم كثرهم.

القول الثاني: رد لزوجته شبابها.

القول الثالث: آجره الله فيمن بقي من أهله، وجمع بينه وبينهم في الآخرة.

قال الله ـ جل وعلا ـ: ﴿وَذِكْرَىٰ لِأُولِ ٱلْأَلْبَبِ﴾ [ص: ٤٣]، وقال في سورة الأنبياء: ﴿وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ﴾، فالعابدون هم أولوا الألباب؛ أي: تذكرة لمن ابتلي فصبر؛ فإن له مثل ما لأيوب ﷺ.

#### واحفظوا أيمانكم:

وهذه كلها روايات بني إسرائيل، فلا تُصدَّق ولا تُكذَّب، ولكن الذي جاء في كتاب الله ـ جل وعلا ـ قوله ﴿ وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَأُسْرِب بِهِ وَلا تَحْنَثُ ﴾ [ص: ٤٤]، الضغث قيل: هي أعواد النخيل يعني الجريد أو السعف الجاف.

وقيل: الضغث هو الحشيش الذي يَبُس، جمع مئة عود، فضرب بها زوجته ضربة واحدة، بدل أن يضربها مئة سوط، حتى لا يحنث في يمينه، وهو كما قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢].

#### جراد من ذهب:

قال رسول الله ﷺ: "بينما يغتسل أيوب عرباناً خرّ عليه رِجُل من جراد من ذهب، فجعل يحثي في جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، ناداه ربه فقال: "يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى" يعني: في القناعة التي جعلتها في قلبك، قال: "بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك" (١).

### الدروس والعبر المستفادة من قصة أيوب عليه

أولاً: قصة أيوب هي قصة الإيمان الكامل، والصبر الجميل.

ثانياً: كفارة اليمين لم تُشرع لمن قبلنا، على الأقل لأبوب، فإن الإنسان إذا حلف يميناً؛ فإنه يُكفّر عنها إذا لم يستطع أن يوفيها أو كانت يمين على غير خير، ووجد غيرها خيراً منها، يقول النبي ﷺ: «ما حلفتُ على شيء ووجدت غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»(٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩) من حديث أبي موسى ﷺ.

ولو كان هذا مشروعاً في زمنهم لكفر أيوب عن يمينه، ولكن لم يجد بُداً من تنفيذ ما حلف عليه، ولذلك ضرب زوجته بهذا الضغث.

ثالثاً: من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه؛ فإنه يُقام عليه مسمى ذلك، يعني أيوب لما رأى أن هذا الضرب لا تستحقه هذه المرأة جعل الله له مخرجاً بهذه الأعواد، فلو قُدِّر أن مريضاً لا نستطيع أن نقيم عليه الحد، برأي الطبيب أنه لن يبرأ، لا يُترك الحد، بل يقام عليه مسمى الحد، بأقل ما يكون؛ لأن المقصود من الحد هو التنكيل، العذاب النفسي، حتى يرى غيره، ﴿وَلِشَهَدُ عَلَابُهُما طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ النور: ٢] وليس المقصود من الحد الإتلاف، ولذلك كان شارب الخمر إنما يُضرب بالسعف والنعال.

رابعاً: المرء يبتلي على قدر دينه.

خامساً: من يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذه المرأة لما اتقت الله \_ جل وعلا \_! جعل الله لها مخرجاً، بأن جمع لها أيوب هذه الأعواد وضربها بها ضربة واحدة حتى لا يحنث في يمينه، وجعل الله لأيوب أيضاً مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب.

سادساً: الدعاء لا ينافي الصبر؛ لأن الله مدحه بالدعاء، ومدحه كذلك بالصبر.

سابعاً: ما بين غمضة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال، ذهب معها مريضاً، أبطأت عليه، ورجعت وإذا هو معافى ليس به بأس، ﴿اَرَكُسُ بِرِمِلِكُ هَلَا مُغْتَسَلًا بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ اَلَى اَلَ اللهِ عَلَا مُغْتَسَلًا بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ [ص]، فكان كأن شيئاً لم يكن.

ثامناً: جواز الاستكثار من الحلال، لما قال أيوب: «لا غنى لي عن بركتك».









### قصة داود ﷺ

ذكر نبي الله داود في كتاب الله تبارك وتعالى ست عشرة مرة، وقد طالت مدة ملكه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قالوا: إنها بلغت أربعين سنة.

#### مقدمة لابد منها:

وأما جهاد الطلب فهو خاص بأمة محمد ﷺ؛ لأنهم هم الذين

بعث الله نبيهم للأسود والأحمر، أما الأنبياء السابقون؛ فإنهم بعثوا إلى أقوامهم خاصة، فما كانوا يجاهدون لنشر دينهم، وإنما كان الجهاد عندهم دفاعاً، ولذلك ما أحل الله لهم الغنائم، وكانوا إذا انتصروا في معاركهم جمعوا الغنائم في مكان ما، ثم نزلت نار من السماء، فأخذتها، ولذلك قال النبي على الأنبياء بخمس»، وذكر منها: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي»(۱).

قال لهم نبيهم: ﴿قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا لَقَتِلُوَّ قَالُو الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينَونَا وَأَبْنَا إِنَّا وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينَونَا وَأَبْنَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْ أَنْ دُواعِي القتال موجودة، وهي: أن الأعداء أخرجونا من ديارنا، وأخذوا أبناءنا سَبياً، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن نبيهم قال لهم: ﴿إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَكُمُ طَالُوتَ مَلِكاً ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، فجاء الاعتراض، ﴿أَنَّ يَكُونُ لَهُ المُلكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُ إِلْمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِن الْمَاكِ وَأَن طالوت لم يوتَ سعة من المال، فإذا كان الأمر كذلك كيف يكون له الملك علينا، ولا شك أن عنادهم وردَّهم لأقوال الأنبياء وعدم طاعتهم، ديدنهم، وسبب اعتراضهم أن طالوت لم يكن من نسل الأنبياء، وهو أن الأنبياء في ذلك الزمن، كانوا من نسل لاوي بن يعقوب، ولم يكن طالوت كذلك من نسل الملوك، وذلك أن ملوك بني إسرائيل كانوا من نسل يهوذا بن يعقوب، وطالوت على المشهور أنه من نسل بنيامين، أخي يوسف الشقيق، فالملك والنبوة كلها في نسل يعقوب، فبنو إسرائيل كلهم أولاد يعقوب صلوات الله وسلامه عليه كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَولاد يعقوب صلوات الله وسلامه عليه كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۱۶.

لِقَوْمِهِ يَنَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياَةً وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَمَاتَنكُم مُلُوكًا وَمَاتنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِن الله المائدة]، وهذا اختبار من الله لهم هل يستجيبون لأمر نبيهم أو يعاندون كما هي عادتهم، فلما ردّوا عليه بهذا الكلام أجابهم أن القضية ليست قضية نسل ملوك ونسل أنبياء، القضية باختصار: هذا السبب الأول الذي من أجله تم اختيار طالوت.

السبب الثاني: ﴿وَزَادَهُ بَسَّطَةً فِي ٱلْمِـلَّمِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

السبب الثالث: ﴿وَٱلْجِسْتِرْ﴾ أي: وزاده بسطة في الجسم.

ثم حذرهم قائلاً: ﴿وَاللّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ وَسِتُمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسِتُمُ وَاللّهُ وَسِتُمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] أي: وصل إلى مكان قال: ﴿ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِكُم بِنَهُو ﴾ [البقرة: ٢٤٩] وقيل: إن هذا النهر يقال له: نهر أدمي بين الأردن وفلسطين.

قال: ﴿ وَنَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسُ مِنِي وَمَن لَمْ يَعْلَعُمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وذلك أنهم أصابهم ثم استثنى: ﴿ إِلَّا مَنِ اَغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيكِواً ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وذلك أنهم أصابهم عطش، قال سننمر على نهر، والله مبتليكم به لا تشربوا منه، لماذا؟ حتى يختبر طاعتهم، فإذا أطاعوه هنا فسيطيعونه في المعركة، وإذا عصوه هنا سيعصونه في المعركة، ليس على طريقتي، ولا هديي، ولا سنتي، ولا يتبعني، ﴿ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾، ثم أخذته الشفقة عليهم؛ لأنهم عطاشى، فقال: ﴿ إِلَّا مَنِ اَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِواً ﴾ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وهذه المعصية الثالثة (١٠).

<sup>(</sup>۱) المعصية الأولى: تولي الأغلبية عن القتال، والثانية: معارضتهم لملك طالوت، والثالثة: شربهم من النهر.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ ﴾ أي: النهر ﴿ هُوَ وَالَّذِينَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالَّذِينَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقيل في كتب التفسير وقصص الأنبياء: إن عدد الذين جاؤوا لنبيهم وقالوا: ﴿ إَبْعَتْ لَنَا مَلِكَا نُقَنِيلٌ فِي سَكِيلِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٦] ثمانون ألفاً، ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ فنقص العدد.

شم ﴿ إِنَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَعْمَمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْعَرَبُ مُنْ أَعْرَفَهُ إِيدُوءً فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ مِنْ الْعَدَد. [البقرة: ٢٤٩] فنقص العدد.

ثــم ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكُهُ. قَكَالُواْ لَا طَاقَـةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِوِءً ﴾، فنقص العدد حتى صاروا ثلاثمثة وثلاثة عشر، من ثمانين ألفاً لم يبق إلا ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً.

ولذلك قال البراء بن عازب في حدثني أصحاب محمد على من شهد بدراً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمئة (١).

وأخرج البخاري كذلك بلفظ آخر: كنا نقول معاشر أصحاب رسول الله ﷺ: إن عدد أصحاب بدر هم عدد أصحاب طالوت(٢).

قال لهم موسى ﷺ: ﴿ أَدَّخُلُوا ٱلأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا لَرَّدُوا عَلَىٰ أَدَارِكُمْ فَلَنَقَلِمُوا خَسِرِينَ ۞ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَادِينَ وَإِنَّا لَنَ لَمُدَّالُهَا حَتَى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ [المائدة].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٥٨).

وقالوا: ﴿ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَنْهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤].

وقالوا لعيسى: ﴿يَعِيسَى آبَنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَايِّدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآيُّ قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ﴾ [المائدة: ١١٢].

وفي المقابل ماذا قال أصحاب رسول الله على: لو خُضتَ هذا البحر لخضناه معك، لو خضت برك الغماد لخضناه معك، والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون (۱)، ولذلك صار أصحاب رسول الله على خير أصحاب الأنبياء.

قال الله على: ﴿ قَالَ الَّذِيكَ يَظُنُوكَ أَنَّهُم مُلَكَفُوا اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] والظن هنا بمعنى اليقين القطعي، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَتٍ حِسَابِيةً ﴿ ﴾ [الحاقة] أي: اعتقدت اعتقاداً جازماً. ويأتي الظن بمعنى: غلبة العلم ويأتي الظن بمعنى: غلبة العلم بالشيء.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٣٦٩٠، ٤٠٥٩، ٤٣٦٣)، والبخاري (٣٩٥٢).

## بداية داود ﷺ مع بني إسرائيل:

يقول الله على: ﴿ فَهَـ زَمُوهُم بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾ [البقرة: ٢٥١] هنا ظهر اسم داود عليه ، وكان من الصفوة، من الذين ثبتوا مع طالوت، وهذا يدلنا على أنه يمكن للنبي أن يكون تابعاً لغير النبي، ولكن هذا كان قبل نبوة داود، ولكن مع هذا جعل الله طالوت ملكاً عليهم بأمره على: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾.

### داود ﷺ يُؤتى المُلك والنبوة:

قال الله عَلَى: ﴿وَمَاتَنَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحِكَمَةَ ﴾ [البقرة: ٢٥١]، المُلك في الدنيا، ملك الدنيا، مَلكَ بعد طالوت، وآتاه الحكمة، وهي: النبوة.

ذُكر أن داود إنما حضر القتال مع إخوته، وكانوا ثلاثة، وكان داود صغيراً في ذلك الوقت له سبع عشرة سنة فقط، فلما دخل هذه المعركة؛ قيل: إن جالوت خرج إليهم، وقال: من يبارزني؟ وتحدى الناس، فقام داود وقال: أنا له، فأشفق عليه طالوت، وقال: إنك صغير، قال: بل أنا له، قال: إنك صغير، قال: أنا له، قال: اخرج، وذُكر أن طالوت قال له: إن قتلته فأنت الملكُ بعدي، وأزوجك ابنتي، وهذا جائز، فيجوز للمَلِك أن يُحفّز الجنود بالعطايا، كما قال النبي ﷺ: "من قتل قتيلاً فله سَلَبُه» (١) يشجعهم.

وخرج داود عليه إليه، فلما واجهه نظر إليه جالوت، وقال: أنت صغير كيف تجرؤ أن تقاتلني؟ قال: أنا الذي سيقتلك، فغضِبَ جالوتُ من هذا الكلام، وأراد أن يضرب داود، فامتنع عن ضربته، ثم رماه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۱٤۲)، ومسلم (۱۷۵۱) من حديث أبي قتادة ﷺ. والسَّلَب: هو ما يكون مع المقتول من سيف، وفرس، ومال، وغير ذلك.

بالمقلاع (١) على المشهور، فرماه وأصابه، فَخَرَّ صريعاً قتيلاً، تم كبّر المسلمون، فوقعت الهزيمة في جيش جالوت.

وداود \_ عليه الصلاة والسلام \_ من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق، جمع الله له الملك والنبوة، كما قال الله الله الله المثلك وَالْمِحْمَةُ وَعَلَّمَهُم مِمَّا يَشَكَآهُ [البقرة: ٢٥١].

# ما مَنَّ الله به على داود ﷺ:

مَنَّ الله ﷺ على داود بأشياء كثيرة، منها:

أولاً: قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَإِذَكُرْ عَبْدُنَا دَاوُدَ﴾ [ص: ١٧]، فَذَكَّره بداود؛ لأنه كان صابراً، اقتدِ بداود، صبر على ما ابتليناه به، وعلى أذى قومه.

ثانياً: ﴿ وَاَذْكُرُ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ﴾ [ص: ١٧]، فوصفه الله أنه كان قوياً، في طاعة الله كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، حتى قال النبي ﷺ: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه (٢).

وكان قوياً كذلك في أمره ونهيه وحُكمه ومُلْكِه، وكان قوياً في صبره على ما ابتلاه الله الله الله عليه.

ثَالِثاً: قال الله عنه: ﴿إِنَّهُۥ أَوَابُ ﴾ [ص: ١٧] أي: رَجَّاع إلى الله ﴿ . رَبِّعا عَالَى الله ﴿ . رَبِعاً : قال تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَتِحْنَ بِالْعَشِي وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ ﴾ [ص]، ثم قال: ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَابُ ﴿ ﴾ [ص] الطير كذلك ناديناها

<sup>(</sup>١) المقلاع: هو أن توضع الحجارة في شيء من الجلد، ثم يديرها، ويرمي بها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو ﴿ اللهِ اللهِ بن عمرو ﴿

لأجله، وكلها أواب؛ أي: رَجَّاع يُرَجِّع ما يقول، يسبِّح فتُسبِّح، يذكر الله فتهتز لذكر الله عَلَى الطير والجبال.

خامساً: قال تعالى: ﴿وَشَدَدُنَا مُلَكُمُ ﴾ [ص: ٢٠] قويناه، قواه من ناحيتين:

الناحية الأولى: جعل هيبة لملْكهِ في قلوب الناس جميعاً.

الناحية الثانية: شَدَّ الله مُلْكَه بجنده، فكان به جند كثيرون، وحكم أربعين سنة.

سادساً: قال الله عنه: ﴿وَءَالَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ [ص: ٢٠]، أي: النبوة، وقد قال ﷺ: ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَيْدِراً ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

سابعاً: أعطاه الله فصل الخطاب، وفصل الخطاب قيل: هو الفهم القوي الثاقب، فإذا جاءت أمامه قضية يعرف كيف يحكم فيها صلوات الله وسلامه عليه. وقيل: حسن الخطاب يتكلم الكلام القليل، وتكون فيه المعاني الكثيرة صلوات الله وسلامه عليه.

ثامناً: أعطاه الله الزبور، ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣]، فمَنَّ الله عليه بهذا الكتاب.

ويقول الله على تفصيل ما وقع لداود صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا دَاوُدَ مِنَا فَضَلَا يَجِبَالُ أَوِي مَعَدُ وَالطَّيِّ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا دَاوُدَ مِنَا فَضَلَا يَجِبَالُ أَوِي مَعَدُ وَالطَّيِّ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿ وَلَعْمَلُوا صَلِيحًا ﴾ [سبا: ١٠، ١١]، وقال كذلك: ﴿ إِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَدُ يُسَيِّحْنَ بِالْعَشِيِ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ تَعَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَلْكِ مَعْدُولَ اللهِ وَالْمَالِدَ مَعْدُورَةً كُلُّ لَهُ وَالْمَالِدَ مَعْدُولَ اللهِ وَاللهِ وَلَا الله وَالله الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله ، أو أنه كناية عن وقوف الطير في السماء مع ذكر داود المَسْمَا ؟

الصحيح الذي عليه أهل العلم أنها كانت تسبح على الحقيقة، وليس هذا على الله بعزيز، الذي أنطق البشر ليس بعاجز عن أن يُنطق

الطير والجبال على المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات والمسترات والمسترات والمسترات والمسترات والمسترات المسترات المستر

وكما ذكر الله تعالى الحجارة فقال: ﴿ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْجِكُم وَنَ اللهُ تَعْلَى الحجارة فقال: ﴿ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِى كَالْجِكَارَةِ أَنْ أَشَدُ قَسْوَةً ﴾ [البقرة: ١٤]، ثم مدح الحجارة في مقابلهم فسقال: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُمُ مِنْهُ ٱلْفَائِمُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُمُ مِنْهُ ٱلْمَانَةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٧] مع أنها حجارة، ولكن الله \_ جل وعلا \_ يجعل فيها هذا الإحساس، فتستطيع أن تسبح.

ولذلك النبي على كان يُخبر عن حجر كان يُسَلِّم عليه (١)، والجذع أنَّ وبكى لفراق النبي على له لما بُني وصُنع له المنبر صلوات الله وسلامه عليه (٢).

ألم يُنكر الهدهد على ملكة سبأ أنها عبدت غير الله ١٠٠٠ ألم

فنحن نؤمن بهذا ونصدقه ونقول: ﴿أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٠]، أليس يُنطق ﷺ أيدي الكفار وجلودهم فتنطق بما كانوا يعملون، حتى يقول الكافر لجلده ويده ورجله: تباً لَكُنَّ عنكُنّ كنت أدافع (٣) فتقول له هذه كلها: ﴿أَنْطَقَنَا اللَّهُ اللَّذِي آنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [نصلت: ٢١].

قال رسول الله ﷺ عن أبي موسى الأشعري: «لقد أوتي هذا مزماراً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٧٧) من حديث جابر بن سمرة ١١١٥ من

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٥٨٥) من حديث جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم بنحوه (٢٩٦٩، ٢٩٦٨) من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك ﴿ اللهُ عَلَيْهَا.

من مزامير آل داود» (١).

قـال الله عليه عـن داود على ﴿ وَأَلْنًا لَهُ الْخَدِيدُ ﴿ أَن اَعْمَلُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المحديد ولا يحتاج إلى نار أو مطرقة، ألانَ الله له الحديد كما ألان لغيره العجين، ﴿ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرِّةِ ﴾ يعني: حِلَق مقدرة، ثم المسامير واجعلها متناسبة، ﴿ أَمَلُ سَنِغَنْتِ ﴾ دروع، هكذا أمر الله داود صلوات الله وسلامه عليه.

وقـــال ﴿ وَعَلَّنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ لَكُمْ لِلْتُعِينَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٨٠] في هذه الآية ثلاث قراءات:

القراءة الأولى: «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتُحصنكم» [بالتاء] أي: الملابس.

القراءة الثالثة: "وعلمناه صنعة لبوس لكم ليُحصنكم" [بالياء] أي: داود عليه .

#### نبأ الخصم:

ذكر الله تبارك وتعالى قصة حدثت لداود، وهي أشهر قصص داود عليه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۰٤۸)، ومسلم (۷۹۳).

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَهُلَ أَتَنْكَ ﴾ الخطاب للنبي محمد ﷺ ، وَهُلَ أَتَنْكَ ﴾ الخطاب للنبي محمد ﷺ ، وَهُلَ أَتَنْكَ بَوْهُ اَلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَعْنَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَلا تُشْطِط وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصَرَطِ ﴿ إِنَ هَلْنَا أَخِى لَهُ يَسَعُ وَيَسْعُونَ نَجْمَةً وَلِى نَجْمَةٌ وَمِدَةٌ فَقَالَ الْمَنْفِي الْمَعْرَفِ الْمَعْرَفِ إِلَى نَعَاجِةً وَإِنَّ كَثِيرًا أَكْوَلِنِيمَا وَعَزَّفِ فِي الْمِخْطابِ ﴿ عَالَى لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوّالِ نَجْمِيكَ إِلَى نِعَاجِةً وَإِنَّ كَثِيرًا أَكْوَلَنِيمَا وَعَزَّفِ وَيُ الْمُؤَاءِ وَعَيلُوا الْقَالِحَدْتِ وَقَلِلُ مَّا هُمُّ وَظَنَّ وَقَعْت لداود صلوات الله وسلامه عليه، دَاود أَنَّا فَانَعْهُ وَالله عليه، ويوم يُعبد ربه تبارك وتعالى، ويوم يُسَيِّر به أمور الرعية.

فكان اليوم الذي يتفرغ فيه لعبادة ربه تبارك وتعالى لا يدخل عليه أحد، فقدر الله أن تسور عليه المحراب رجلان، فدخلا عليه فجأة، ففزع منهما وخاف، وهذا الخوف الطبيعي، ولا يضر ولا يعيب، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَنْمُوسَى آفَیِلَ وَلَا تَحَفُّ القصص: ٣١].

قال: ﴿ فَنَزِعُ مِنْهُمْ ﴾، قالوا: لا تخف، خصمان، بغى بعضنا على بعض، قال بعض أهل العلم أنهم كانوا جماعة وليس اثنين والله أعلم، ولكن ظاهر الأمر أنهما كانا اثنين فقط، ﴿ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَرُ ولكن ظاهر الأمر أنهما كانا اثنين فقط، ﴿ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنا عَلَى بَعْضِ فَأَحَرُ بَيْنَا ﴾ فالأول قال: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، أما أنا فلي نعجة واحدة، فقال لي أخي أكفلنيها ماذا تفعل بواحدة، وعزّني في الخطاب أي: غلبني في الكلام، لديه حجة، والآن أنا لست راضياً، قسال: ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوّالِ نَجْمَلِكَ إِلَى نِمَاجِهِ أَوْلَ كَثِيرًا مِنَ الْفَلَلَةِ لَبَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى الله عالم أنه إذا كانت خُلطة يصير فيها الطمع.

قال ﷺ: ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ ﴾ أي: اختبرناه في هذه القضية، وأين الاختبار؟ قيل: الاختبار أن داود \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ كان متزوجاً من تسع وتسعين امرأة، ثم صعد يوماً على السطح، فرأى امرأة

حسناء، وهي تستحم، فأعجب بها، فسأل عنها: مَنْ هذه؟ قالوا: هذه امرأة أوريا، فأمر بأوريا أن يخرج مع الجيش للقتال، وأمرهم أن يجعلوه في الصف المقدم، فإذا بدأ القتال يرجعون عنه حتى يُقتل، ويأخذ داود زوجته، وهذه من أكاذيب بني إسرائيل على داود؛ لأنه لا يمكننا أبداً أن نصدق أن الله على يختار رجلاً ويمدحه بكل تلك الممادح، ثم يفعل مثل هذا الفعل الشنيع، بل هذا لا يقبل من رجل صالح من المسلمين، فكيف يُقبل هذا مِنْ نبي كريم كداود صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك أن هذا باطل من أصله.

وقالوا: إن القصة فيها لمزاً لداود على وذلك أن داود لما أخذ امرأة أوريا أرسل الله إليه ملكين، فاجتمعا عنده، فقال الأول: يا داود إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة يعني: أنت يا داود عندك تسع وتسعون امرأة، ولي نعجة واحدة، امرأة أوريا، فغلبني وأخذها، حسدني حتى على هذه الواحدة، فتذكر داود أنه هو الذي فعل هذا الأمر، ﴿وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّما فَنَنَّهُ فَاسْتَغْفَر رَبُّهُ وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ السن الله على الله وهذا باطل كما ذكرنا.

### التفسير الصحيح للفتنة:

والآية عند أهل العلم تحتمل معنيين:

المعنى الأول: أنهما هما رجلان كظاهر الآية، أحدهما له تسع وتسعون نعجة، والآخر له نعجة واحدة، ودخلا على داود وسألاه، وأجابهما بما علم، أو بما ظهر من المسألة، والفتنة كانت في إجابته قبل سماعه للرأي الآخر، سمع الأول الذي قال: ﴿إِنَّ هَلْاً آخِي لَهُ يَسَّعُونَ نَجْمَةٌ وَبَوَدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّفِ فِي الْخِطَابِ ﴿ إِنَّ هَلَا اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

وهذا شريح القاضي كَثَلَثُهُ جاءه رجل \_ وقد فُقئت عينه \_ يقول: إن

فلاناً ضربني وفقاً عيني، فقال: اذهبوا ائتوا بالرجل، قال قائل: ولِمَ؟ المسألة واضحة، عينه مفقوءة، قال: وما يدريك لعل الآخر فُقثتْ عيناه.

وهذا له جواب: وهو أن داود صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى الثاني فسكت، فدل هذا على أنه مصدق لما قال الأول، فحكم بناءً على هذا، أو أن داود صلوات الله وسلامه عليه قال: إن كان كما تقول فقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إن كان كما تقول، وتكون الفتنة هنا أن داود نجح في هذا، وخرّ راكعاً وأناب إلى الله نشي فتكون مدحاً.

المعنى الثاني: أنهما ملكان، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، ولذلك تسورا المحراب دون أن يعلم بهما، وهذان الملكان سألا داود اختباراً هل يجيب قبل أن يسمع من الطرف الثاني أو ينتظر حتى يسمع، فتسرّع وأجاب قبل أن يسمع من الطرف الثاني، فاختفيا، فعلم داود أنهما أرادا اختباره وهذا ظاهر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ولذلك استغفر وركع وأناب؛ أي: رجع وتاب، والله أعلم.

#### عبادة داود عليه:

قال رسول الله ﷺ: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصيام عند الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً»(١).

وقصة داود لم تنته؛ لأن لها تعلقات مع سليمان صلوات الله وسلامه عليه فنؤجل ما كان مع سليمان إلى قصة سليمان صلوات الله وسلامه عليهما.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۲۹۳.



### الدروس والعبر المستفادة من قصة داود عليها

أولاً: إن قهر الله للجبابرة قد يجعله في أضعف خلقه، كما هزم جالوت وجنوده العماليق بثلاثمئة وبضعة عشر، وجعل داود الذي لم يجاوز السابعة عشرة من عمره هو الذي يقتل جالوت.

ثانياً: أن الضعيف لا ييأس من رحمة الله، ولا ييأس من النجاح أبداً، بل قد ينصره الله ـ جل وعلا ـ كما فعل لداود مع جالوت.

ثالثاً: انتصار داود لم يُغَيِّرُه، بل كان عابداً لله تبارك وتعالى، عارفاً لفضل الله ـ جل وعلا ـ عليه.

رابعاً: طاعة الله ﷺ وشكره يوجب المزيد، ولما زاد داود من طاعته لله ـ جل وعلا ـ زاده الله من فضله: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدُنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧].

خامساً: الابتلاء سنة الله في خلقه، للأنبياء وغير الأنبياء، ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت].

سادساً: احتمال الأنبياء للأذى كما وقع لشمويل صلوات الله وسلامه عليه من بني إسرائيل لما قالوا له: ﴿ أَبْتُ لَنَا مَلِكًا نُقَلَيْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [البغرة: ٢٤٦].

سابعاً: مكانة أصحاب محمد ﷺ مقارنة مع بني إسرائيل.

ثامناً: إمكان اجتماع النبوة والمُلْك في شخص واحد كما وقع هذا لداود عليه.

تاسعاً: أن نعلم أن الله على كل شيء قدير.









## قصة سليمان عليته

ذُكِر نبي الله سليمان في القرآن سبع عشرة مرة، وقصصه كثيرة وتحتاج إلى وقفات:

أولاً: قصته مع ملكة سبأ.

ثانياً: حاله مع خيله الصافنات.

ثالثاً: فتنته.

رابعاً: بيان ما وهبه الله تبارك وتعالى من المُلْك.

خامساً: ما اتُهمَ به من الكفر.

سادساً: بعض أحكامه.

سابعاً: وفاته.

قال الله تبارك وتعالى عن نبيه سليمان: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِمَنَا مَنطِقَ الطّيرِ [النمل: ١٦]، الوارث هو نبي الله سليمان، والموروث هو أبوه نبي الله داود، وهذا الميراث ليس ميراث مال، وإنما هو ميراث الحكمة، ميراث النبوة، ميراث العلم، بدليل أنه قد عُلم من كتب السير أن داود عليه الصلاة والسلام كان له من الأولاد كثير، حتى إنه قيل: له تسعة عشر ولداً، فكيف يكون الوارث سليمان وحده، ثم كذلك قد نص النبي الكريم \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ على أن الأنبياء لا يورثون فقال: "إن الأنبياء لا يورثون فقال: "إن الأنبياء لا يورثون فقال: "إن الأنبياء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٩) من حديث عائشة رالله

لم يورثوا درهماً ولا ديناراً "(1)، ثم لو كان الميراث المذكور في السورة من القرآن هو ميراث المال لكان ذكره دون فائدة؛ لأنه معلوم من الضرورة أن الولد يرث أباه، وإنما أراد ميراثاً آخر، ألا وهو ميراث النبوة، والعلم، والحكمة.

### من فضائل سليمان ﷺ:

وامتاز نبي الله سليمان بالفطنة والحكمة في معالجة الأمور، وكذلك بالعدل بين الرعية، وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصته لما مَرَّ على وادي النمل ﴿حَقَّى إِذَا أَتَوَا عَلَى وَادِ النَّمَلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ ادَّخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لاَ يَعْطِمَنَكُمْ سُلِيَمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ الله النمل]، وهذا كلام بين النمل تفهمه النمل، ووهب الله تبارك وتعالى نبي الله سليمان موهبة ألا وهي أنه يفهم منطق الطير، كما قال: ﴿عُلِمَنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ النمل: ١٦].

قالت نملة تخاطب النمل: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدَّخُلُواْ سَنكِنَكُمْ لَا يَصْطمكم ﴿سُلَبَعَنُ وَجُنُودُهُ ، ثم اعتذرت له، وقالت: ﴿وَهُمْ لَا يَشَعُّونَ ﴾ ، لا يقصدون إيذاءكم! لأنه اعتذرت له، وقالت: ﴿وَهُمْ لَا يَشَعُّونَ ﴾ ، لا يقصدون إيذاءكم! لأنه ليس من هدي الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ أن يتعرضوا إلى إيذاء أحد، بل جاؤوا مشاعل نور، وجاؤوا بالخير العميم، فكيف يكون منهم هذا الإيذاء، فاعتذرت له تلك النملة، سمع وفهم صلوات الله وسلامه عليه كلامها، فتبسم ضاحكاً من قولها، ثم شكر الله \_ جل وعلا \_ على ما وهبه من هذه النعمة، وقال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُر نِعْمَتُك ٱلَّيَ النبوة، فقال: ﴿وَمَلَ وَلِلهُ مِا لَهُ بِهُ على والده بالنبوة، فقال: ﴿وَمَلَ وَلِدَى الله بِهُ على والده بالنبوة، فقال: ﴿ وَمَلَ وَلِدَى الله بِهُ على والده بالنبوة، فقال: ﴿ وَمَلَ وَلِدَى كَالَةٍ مَا أَنْعُمُ الله بِهُ على والده بالنبوة، فقال: ﴿ وَمَلَ وَلِدَى كَا أَنْ عَلَى والده بالنبوة، فقال: ﴿ وَمَلَ وَلِدَى كَا أَنْهُ مَا أَنْعُمُ الله بِهُ على والده بالنبوة، فقال: ﴿ وَمَلَ وَلِدَى كَا أَنْهُ مَا أَنْعُمُ الله بِهُ على والده والذه وَمَا فَيْ وَلِدَى الله وَمَا فَيْ وَلِدَى كَا أَنْهُ الله به على والده بالنبوة وقول الله وقول الله وقول الله به على والده بالنبوة وقول الله وقول الله وقول الله وقول الله وقول الله به على والده بالنبوة وقول الله وقول الله وقول الله وقول الله وقول الله به على والده بالنبوة والله وقول الله وقول اله وقول الله وقول اله وقول الله وقول الله وقول الله وقول اله وقو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه في (٢٢٣) من حديث أبي الدرداء ﷺ، وهو في «صحيح الجامع» (٦٢٩٧).

وعن رسول الله على أنه قال: «خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون، فإذا هم بنملة رافعة إحدى قوائمها» ـ على ظهرها ورافعة إحدى قوائمها ـ على ظهرها ورافعة إحدى قوائمها ـ وفي رواية: «تستسقي، تدعو الله أن يسقي الأرض، فقال: ارجعوا، فقد كُفيتم بدعاء هذه النملة»، وفي رواية: «ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم»(۱)، وجاء عن الزهري مرسلاً أن هذا النبي هو سليمان صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»(۲).

## قصة سليمان ﷺ مع ملكة سبا:

قـال على المهدد أم كان المهدد المهدد المهدد أم كان من المهده أم كان من المناب المناب

قال تعالى: ﴿ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ [النمل: ٢٢] مَنْ الذي مكث غير بعيد؟ يحتمل معنين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٧٣٢)، وضعفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) اتاریخ دمشق، (۲۸۸/۲۲).

المعنى الأول: أن الذي مكث غير بعيد هو سليمان عليه، حتى جاءه الهدهد بالخبر.

المعنى الثاني: أن الذي مكث غير بعيد هو الهدهد، فقال: ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ ﴾ [النمل: ٢٢].

وهذا يبين أن هذه الطيور تعلم علم اليقين أن الذي لا يغيب عنه شيء هو الله على وأما غير الله على وعلا من مخلوقاته فإنه لا يعلم الغيب، ولو كان نبياً كريماً كسليمان الذي ملك الأرض (١١)، ولم ينكر عليه نبي الله سليمان هذه المقالة؛ لأنه يعلم علم اليقين أنه لم يحط بكل شيء وقُل لا يَعْلَمُ مَن في السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَالنمل: ٦٥].

قال: ﴿وَجِنْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَرٍ يَقِينٍ﴾ [النمل: ٢٢] سبأ مدينة معروفة في اليمن، وسليمان كان في بيت المقدس، هذا هو السبب الذي تغيب لأجله، فأراد \_ أولا \_ أن يبين أنهم ليسوا أناساً عاديين، وليست مملكة صغيرة حتى يظهر لنبي الله سليمان عظم الجرم، فقال: ﴿إِنِّ وَجَدَتُ امْرَأَةُ مَنْكُمُمْ وَأُونِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ السَّيلِ فَهُمْ لاَ السَّمَونِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيلِ فَهُمْ لاَ يَشْجُدُوا لِلهِ اللهِ الذِي يُخْرِجُ الْخَبَة فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَهْمُ لاَ عَبْدُوا غَير اللهِ عَلَى أن هذه الطيور وهذه الحيوانات مُوحدة لله عبدوا غير الله، فدل هذا على أن هذه الطيور وهذه الحيوانات مُوحدة لله تبارك وتعالى، بل ومسبحة لله \_ جل وعلا \_: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبِّحُهُ الْإِسراء: 13].

وهذه الحيوانات تحبّ المؤمنين، وتبغض الكافرين المكذبين للمرسلين.

<sup>(</sup>١) ملوك الأرض أربعة، اثنان مسلمان، واثنان كافران: فالمسلمان: ذو القرنين وسليمان على والكافران: النمرود وبختنصر.

وذكر فيه: ﴿ الله تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِ سُسْلِمِينَ ﴿ وَالنَّهِ النَّمُوا عَبَارة مختصرة وجيزة كاملة البيان، وخير الكلام: ما قلَّ ودلَّ ﴿ وَالَتْ يَكَأَيُّهُا الْمَلُوُا أَفْتُونِ فِي الَّهُولَ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَى تَشْهَدُونِ ﴿ وَالنَّملِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

[النمل]. قال أهل العلم: أرادت بهذه الهدية أن تعرف أهو من ملوك الدنيا الذين يريدون جمع المال، والخدم، والحشم، وما شابه ذلك، أو أن الأمر غير ذلك؛ لأنه إنما قال لهم: ائتوني مسلمين، فهو دعاهم إلى الله تبارك وتعالى.

جاءت الرسل إلى سليمان بالهدية، فلما جاء سليمان - أي: الرسولُ الذي أرسلته ملكة سبأ - غضب سليمان، أنا ما طلبت هدايا، أنا طلبت ألا تعلوا علي، وأن تأتوني مسلمين، ولذلك قال: ﴿ أَتُبِدُونَنِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَنْنِ اللهُ خَيْرٌ مِنَا ءَاتَنْكُم ﴾ [النمل: ٣٦]، ولم يقل: ما عندي خير مما عندكم، وإنما قال ما أتاني الله خير مما آتاكم، فالذي عندكم من الله، والله أعطاني خيراً مما أعطاكم، فقال للرسول: ﴿ أَرْجِعٌ إِلَيْهِمْ فَلَنَا لِينَاهُم بِمُنُودِ لَا قِبَلَ لَمُم بِهَا وَلِنَافِرِهَنَهُم مِنْهَا أَذِلَة وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ ﴾ [النمل]، ارجع إليهم أي: بالهدية، وارجع بهديتهم، فأبلغهم ما كان من سليمان، وما قال، فعرفت ملكة سبأ أنه نبي، وأنه ليس ممن يريد الهدايا.

 قالوا: العفريت هو شديد القوى، يقال له: عفريت، والجن فيهم المسلمون، وفيهم الكافرون، وكلهم مُسَخَّرون لسليمان، مؤمنهم وكافرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. وأما كفار الجن فقال فيهم: ﴿وَمَاخَرِينَ مُقَرِّينَ فِي ٱلْأَشْفَادِ

قال هذا العفريت ـ والأكثر على أنه كافر ولكنه خادم، رغماً عنه ـ: ﴿أَنَا عَلِيكَ بِهِ عَلَى العالَى النوال، وقت الضحى، يجلس ويسمع من مقامه من بعد الشروق إلى الزوال، وقت الضحى، يجلس ويسمع من الناس مشاكلهم، ويقضي بينهم، وينظر في حاجاتهم، خلال هذه الساعات القصيرة القليلة، وهم في اليمن وأنت في الشام، ثم حتى لا يظن أحد أن هذا مجرد كلام قال: ﴿وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِينٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ اللّٰهِ عِندُهُ عِلْمٌ مِن النفل، إذا بلغه يكون العرش عنده، أو عندما يرمش، ولا شك أن هذا شيء عجيب، ولذلك ما قال: اذهب وائت به، وإنما رتب عليه الحصول: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُستَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَشْلِ رَبِّي وَالنمل: وَالنه النظر، إذا الذي قال: (فَانًا عَائِكَ بِهِ قَلْ هَنذَا مِن فَشْلِ رَبِّي وَالنما وائت به، وإنما والنمل: ﴿ وَالنَّا عَائِكَ بِهِ قَلْ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكَ بِهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ بِهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَالًى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَ

لأهل العلم أربعة أقوال في هذا القائل:

القول الأول: إن القائل رجل صالح من بني آدم، يقال له: آصف، وكان من المقربين لنبي الله سليمان، وأنه سأل الله \_ جل وعلا \_ باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب.

القول الثاني: إن القائل هو جني مؤمن، لما قال العفريت من المجن: ﴿أَنَا عَالِيكَ بِهِ قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ [النمل: ٣٩]، قام جني مؤمن فقال: ﴿أَنَا عَالِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكُ ﴾.

القول الثالث: إن القائل جبريل الله أو ملك من الملائكة آخر، وذلك أنه لما قام هذا العفريت، وقال أمام الناس: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، كأنه يفتخر بقوته، وقدرته نزل جبريل من عند الله تبارك وتعالى: فقال له: يا سليمان لا يغرنك هذا، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.

وكل هذه الأقوال محتملة، وليس هناك نص قاطع من عند الله عجل وعلا \_ أو من عند الرسول على يحسم هذه المسألة، ولا يهم، المهم أنه رآه مستقراً عنده خلال لحظات صلوات الله وسلامه عليه.

## سليمان ﷺ يُري آية:

قال سليمان على : ﴿ نَكِرُوا لَمَا عَرْتُهَا نَظُرْ أَنْهَا فَكُرَ أَمْ نَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهُمُّدُونَ ﴿ [النمل: ٤١] نكروا لها عرشها، زادوا ونقصوا، ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِلَ أَهَنَكُذَا عَرُشُكِ ﴾ ؟ نظرت إليه وإذا هو عرشها ثم توقفت لأن فيه تغييرات ولذلك أتت بعبارة محتملة، وهذا أيضاً دليل على فطنتها ﴿ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو ﴾ [النمل: ٤٢]، لم تقل ليس هو من شدة الشبه، ولم تقل هو للتغير الذي حدث فيه ثم للبعد، فالمسافة بعيدة هي في سبأ والآن جاءت إلى الشام.

سكت سليمان على ثم قال لها: ادخلي الصرح، وقِيلَ لمَّا ٱدْخُلِ الصّرح، الصّرح: المجلس الكبير العظيم لسليمان عليه

الصلاة والسلام، من القائل؟ إما أن يكون القائل سليمان على ، وإما أن يكون القائل من وُكِّل بها لأن هؤلاء الملوك يوكل بهم من يقوم بشؤونهم، وْفَلْمًا رَأْتَهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً النمل: ٤٤] حسبته ماءً، وقالَ إِنّهُ صَرَّةٌ مِن قَوَارِيرً وَالنمل: ٤٤] ليس ماءً، ولكنه ممرد بالقوارير، قيل إنه جاء إلى البحيرة وعمل فوق البحيرة قوارير، يعني الأرضية شفافة، يُرى ما تحتها، وقالت رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلّهِ رَبِ الْمَالَدِينَ وَالنمل: ٤٤].

### براءة سليمان من فرية باطلة:

هنا قول الله تبارك وتعالى ﴿ قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِي ٱلصَّرَجُّ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهَا ؟ [النمل: 33] ولماذا كشفت عن ساقيها ؟ تظنه ماء فرفعت الثوب، قال بعضهم: تعمد سليمان أن يدخلها هذا المكان يريد أن ترفع ثوبها حتى يرى ساقها ؛ لأنهم قالوا له: إن ساقها فيه شعر كثير كأنها رجل، فأراد أن يرى ذلك بأم عينيه وهذا كذب وزور، فليس هذا من خلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هذه من الإسرائيليات المكذوبة على نبي الله سليمان عليها.

قال: ﴿إِنَّهُ مَرْحٌ مُّمَرَدٌ مِن قَارِيرُ قَالَتْ رَبِ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي ، وما رأت من عرشها والكتاب الكريم الذي جاءها من سليمان وأنه لا يريد منها دنيا وما أكرمها به وما رأته من حاله وكيف يخدمه الإنس والجن والطير، عند ذلك علمت علم اليقين أنه نبي ولذلك قالت: ﴿وَأَسَلَمْتُ مَعَ مُلَيّمَكُنَ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [النمل: ٤٤] وهذا دليل على أن جميع الأنبياء إنما جاؤوا بالإسلام، من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد على أن بارك اختلفوا في الشرائع أما الإسلام فدين الله الذي لا يتغير كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ وَتعالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ اللّهِ مَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٩] وقال: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ

41.

وهل تزوجها سليمان صلوات الله وسلامه عليه، وهل كان اسمها بلقيس؟ العلم عند الله، كل ما قيل فهو رجم بالغيب، ويحتمل أن سليمان عليه الصلاة والسلام تزوجها، ويحتمل أن اسمها بلقيس.

## سليمان ﷺ والصافنات الجياد:

قَالَ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْنَنَّ نِغْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ وِالْمَنْمِي الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿ فَعَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْمَنْيِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَّى فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلسُّوفِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ ﴾ [ص] يخبر الله تبارك وتعالى، عن قصة حدثت لنبى الله سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ ﴾ عرض على سليمان وهو الملك، والعشى من زوال الشمس إلى غروبها، يقال عن صلاة الظهر وصلاة العصر: صلاتا العشى. ﴿الصَّنفِنَتُ أَيِّكِادُ ﴾ الصافن من الجياد هي التي تقف على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة تقف على طرف حافرها، وقفة يحبها أهل الخيل، وقفة فيها نوع من التكبر، فيُخبر الله تبارك وتعالى عن خيل سليمان أنها كانت صافنات جياد، فقال: ﴿إِنِّ أَخْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾ الخير اسم من أسماء الخيل، ولذلك قال النبي على: «في نواصيها الخير»(١) ولما جاء زيد الخيل للنبي على قال: «أنت زيد الخير»(١) وقيل: لها الخير لأنها تأتى به. سماها بما تأتي به، فقال: ﴿إِنِّ آَجَّبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَّى فَطَفِقَ مَسْكُما بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [ص] أربعة أقوال الأهل العلم في تفسير هذه الآية:

الأول: ﴿إِنِّ أَحْبَبُتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ ﴾ أي: الخيل ﴿ إِلْخِجَابِ ﴾ يعني: تمشي أمامه حتى بعدت عنه، ﴿ رُدُّوهَا عَلَّى ﴾: ردوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٤٩)، ومسلم (١٨٧١) من حديث عبد الله بن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٤١٥)، وضعفه الشيخ الألباني.

الخيل على مرة ثانية، ﴿ فَطَفِقَ مَسَّمُ إِلَّسُوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ المسح عنها الغبار، وهذا لشدة عنايته بالخيل.

فيكون معنى «عن» هنا أي «مِنْ» وأحرف الجر تتناوب، فيكون قوله: ﴿إِنِّ آَحَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾ [ص: ٣٢] يعني: الخيل، (مِنْ ذكر ربي)؛ أي: أن هذا مِنْ ذكر ربي؛ لأنها كانت تُعَد للجهاد، ﴿حَقَّ تَوَارَتُ ﴾ أي: الخيل بعدما عرضت عليه تمشي وتجري ﴿حَقَّ تَوَارَتُ بِأَلْجَابِ ﴿ اللهُ وَدُومًا الخيل بعدما عرضت عليه تمشي وتجري ﴿حَقَّ تَوَارَتُ بِأَلْجَابِ ﴿ اللهُ وَهَذَا اختاره ابن عَلَيْ ﴾ ولفرحه وحبه لها صار يمسح بسوقها وأعناقها، وهذا اختاره ابن جرير (۱)، والرازي (۲).

الثاني: عُرضت عليَّ الخيل حتى شغلتني هذه الخيل عن ذكر ربي، وَحَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ [ص: ٣٢] أي: الشمس، ﴿رُدُّوهَا عَلَیُ ردوا الشمس علیّ حتى أصلي الصلاة في وقتها، ﴿فَطَفِقَ مَسَّكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣] أي: بعد ذلك قتل الخيل.

الثالث: نفس الثاني تماماً، ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَخْبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَقَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ﴿ فَطَفِقَ مَسْئُما وليس الشمس، ﴿ فَطَفِقَ مَسْئُما بِالسُّوفِ وَالْأَغْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣] أي: قتل الخيل (٣).

الرابع: لما عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد قال: ﴿إِنِّ آحْبَتْ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾ الخيل ﴿عَن ذِكْرِ رَقِي ﴾ أي: مِنْ ذكر ربي ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴾ أي: الخيل ﴿رُدُّوهَا عَلَيْ ﴾ أي: الشمس، وهذا بعيد جداً.

وكذلك القول بأنها حتى توارت الشمس بالحجاب ﴿رُدُّوهَا عَلَيُّ﴾ أي: ردوا الشمس علي وهذا أيضاً بعيد.

بقي قولان، وهما أشهر قولين عند أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) قسير الطبري، (۱۲/۲۱). (۲) قمفاتيح الغيب، (۱۸۹/۱۳).

<sup>(</sup>٣) الرد هنا للخيل، وفي الثاني الرد للشمس.

القول الأول: قلنا اختاره ابن جرير والرازي وغيرهما وهو أنه: ما فاتته صلاة ولا شيء أبداً، وإنما عُرضت عليه الخيل صلوات الله وسلامه عليه، وتوارت أي: الخيل، وتبقى إشكالية في ﴿عَن ذِكْرِ رَبِي﴾ [ص: ٣٢] قالوا: (عن) هنا بمعنى (مِنْ)، فهي مِنْ ذكر ربي، واستدلوا على هذا بأدلة منها:

أولاً: قالوا: الخيل مذكورة ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيّ الصَّلْفِنَتُ لَجُبَادُ ﴿ وَفَكَالَ إِنِّ آخَبَتُ حُبَّ الْخَيْرِ ﴾ والصافنات الجياد هي الخيل، ﴿فَكَالَ إِنِّ آخَبَتُ حُبَّ الْخَيْرِ ﴾ أيضاً الخيل، ﴿رُدُّوهَا عَلَى ﴾ أيضاً الخيل، ﴿رُدُّوهَا عَلَى ﴾ أيضاً الخيل، فأين ذُكرت الشمس؟ لا ذكر للشمس في الآيات أبداً فمن أين أتيتم بقضية الشمس؟

ثانياً: لا يليق بالأنبياء أن يؤخروا الصلاة وتشغلهم الدنيا أو النظر في الخيل عن أداء الواجبات.

ثالثاً: الأصل أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور، ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَنْيِ الطَّنْفِنَتُ الْخِيادُ ﴾ [ص: ٣٢] بِالْعَنْيِ الصَّنْفِنَتُ الْخِيادُ ﴾ المخيل ﴿وُدُوهَا عَلَى المخيل ﴿وُدُوهَا عَلَى ﴾ المخيل ﴿وُدُوهَا عَلَى ﴾ المخيل .

رابعاً: إذا فاتته الصلاة فلماذا يعاقب الخيل ويقتلها؟ وما ذنب الخيل؟ لأنه هو الذي فاتته الصلاة، بل كان عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى.

خامساً: وأما مسحه عليها تشريفاً لها وتكريماً، أو أنه مسح صلوات الله وسلامه عليه لتواضعه مع أنه الملك أو أنه كان عليماً بأحوال الخيل فكان ينظر إليها هل هي مريضة، حتى يطمئن عليها.

القول الثاني: اختاره الحافظ ابن كثير (١) وغيره من أهل العلم

<sup>(</sup>١) (تفسير ابن كثير) (٦٦/٧).

قالوا: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ الصَّنفِنَاتُ الْجِيَادُ ﴾ الخيل ﴿فَقَالَ إِنِّ أَجَبَتُ حُبَّ الْخَيلِ ﴿فَقَالَ إِنِّ أَجَبَتُ حُبَّ الْخَيلِ ﴿ الْحَيلِ ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَكْبَ أَي: الشمس ﴿ بِالْجِجَابِ ﴿ اللَّهُ وَمَا عَلَيْ ﴾ أي: الخيل ﴿ فَطَفِقَ مَسَمًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ عرقبها وقتلها، وما الدليل على هذا القول؟ قالوا:

أُولاً: قُولُه \_ جُلُ وعلا \_ ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَثِينِ ٱلصَّدْفِئَتُ ٱلْجِيَادُ ﴾ ذكر العشى له معنى، والعشى هو وقت الزوال إلى الغروب، فلما ذكر العشى ثم توارت بالحجاب إذاً هي الشمس لارتباط الشمس بالعشي، ثم كذلك قوله: ﴿ إِنِّ آخَبَتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ ﴾، "عن" على ظاهرها، والأصل أنها عن ذكر ربي وليس مِنْ ذكر ربي، فهي شغلته عن ذكر ربه تبارك وتعالى، قالوا: ويحتمل أنها صلاة العصر ويحتمل أنه ورد كان يصليه، وليس شرطاً أن يكون ترك واجباً، لكن ممكن أن يكون ترك أمراً مستحباً، والأصل أن تؤخذ الآية على ظاهرها ﴿عَن ذِكْرِ رَبِّي﴾ ولماذا قتلها إذاً؟ قالوا: قتلها، وأمر الناس أن يأكلوها، ولماذا فعل ذلك؟ قالوا لئلا تشغله مرة ثانية، ولذلك جاء عن عمر ﴿ اللهُ اللهُ لَمَّا تأخر عن الصلاة تبرع ببستانه لئلا يشغله مرة ثانية عن الصلاة، فقالوا: فعل ذلك سليمان حتى لا تشغله مرة ثانية عن الصلاة، قالوا: وقد يكون هذا سائغاً في شريعتهم لأن الشرائع تختلف، بل قد جاء في شريعتنا ما يؤيد ذلك، وذلك لما ذهب النبي رضي الله إلى تبوك ومروا بمدائن صالح طبخوا في القدور، فأمر بكسر القدور وإراقة الطعام صلوات الله وسلامه عليه حتى قالوا له: أو نغسلها ولا نكسرها، فقال: اغسلوها. لكن أمر بإراقة الطعام؛ لأنهم لا يجوز لهم أكله، ومع هذا أمر بكسر تلك القدور(١)، ودليل ذلك أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ولذلك جاءت الآية التي بعدها أن الله عوضه بالريح، ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأُمْرِهِ. رُخَآةً حَيْثُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٥٩٤٨)، وليس فيه الأمر بكسر القدور، ومسلم (٢٩٨١).

أَمَابُ ﷺ [ص] فلما ترك الخيل لله \_ جل وعلا \_ عوضه الله بالريح، والريح أقوى من الخيل وأسرع ولا تحتاج مؤونة ولا كلفة ولا عناية ولا شيء، فعوضه الله خيراً من الخيل لما تركها لله \_ جل وعلا \_.

فالقصد أن كلا الأمرين محتمل، يحتمل أنه أراد حتى توارت بالحجاب: الشمس، ويحتمل حتى توارت بالحجاب الخيل والعلم عند الله \_ جل وعلا \_.

# الكلام على فتنة سليمان ﷺ:

قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا شُلِمْنَنَ وَٱلْقَبْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِهِ عَلَىٰ أَا أَنَابُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلِمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ، جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ [س] [س] ما الجسد الذي ألقي على كرسيه؟

القصة الأولى: وهي قصة مكذوبة باطلة، زور وبهتان، قالوا: إن سليمان على كانت قوته وملكه في خاتمه، ولذلك اشتهر عند الناس: «خاتم سليمان»، وأنه بدون هذا الخاتم لا يستطيع أن يفعل شيئاً، وكان لا يدخل به إلى الحمام، فأراد يوماً أن يدخل الحمام فأعطاه زوجته جرادة، فجاءها الشيطان وتصور بصورة سليمان، فقال لها: أين الخاتم، فأعطته الخاتم، فلبسه الشيطان ثم صار هو الملك، الكلُّ يخدمه وسُخِّر له كل شيء، فلما خرج سليمان قال: أين الخاتم؟ قالت: ألست أخذته، فذهب يهيم على وجهه وحكم الشيطان مدة طويلة مكان سليمان عليه الصلاة والسلام حتى ذهب يوماً إلى البحر، فاصطاد ممكة وفتحها فوجد الخاتم فيها وكان الشيطان ألقاه في البحر، فلبسه وعاد له ملكه، قالوا هذه فتنة سليمان، وهذه قصة باطلة وزور؛ لأن

الشيطان لا يمكن أن يتمثل بصورة سليمان عليه ولذلك قال النبي عليه: «إن الشيطان لا يتمثل بي»(١) أي: لا يمكن أن يتمثل بصورة الأنبياء وإلا كان الأمر في غاية الفوضى يتشكل الشيطان بصورة نبي ويأتي يأمر الناس بالكفر، ويأمرهم بمعصية الله تبارك وتعالى ولا يعرف الناس هل هذا نبي أو شيطان.

## الكلام الصحيح في فتنة سليمان ﷺ:

قال سليمان ﷺ: «لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يقاتل في سبيل الله» يعني: من زوجاته.

قال رسول الله ﷺ: "ولم يقل إن شاء الله" نسي أن يقول إن شاء الله «فولدت واحدة منهن نصف إنسان» (٢)، وهو الصحيح، وأن الذي أُلقي على كرسي سليمان هو هذا الصبي الذي هو نصف آدمي، ثم أناب: أي رجع إلى الله ﷺ؛ لأنه نسي أن يقول إن شاء الله.

## سليمان ﷺ يريد الدنيا لتعينه على آخرته:

قال سليمان بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه: ﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبَ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ۗ إِنَكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [ص: ٣٥] طلب ملكاً لا يكون لأحد من بعده.

وقد يسأل سائلٌ كيف يطلب نبي الله الدنيا، والمعلوم أن أنبياء الله عليه أزهدُ الناس في الدنيا.

فالجواب: أنه ما أراد الدنيا لأجل الدنيا وإنما أراد الدنيا ليتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وهذا حق، ولذلك كان سعد بن عبادة والله الله تبارك وتعالى،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٠)، ومسلم (٢٢٦٦) من حديث أبى هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٢٤)، ومسلم (١٦٥٤) من حديث أبي هريرة ﷺ.

وهو المعروف بسيد الخزرج الذي منذ أن هاجر النبي على إلى المدينة إلى أن توفاه الله \_ جل وعلا \_ قريباً من عشر سنين، ما مريوم كما ذكر أهل السير إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي على في كل يوم، وذكروا أنه من دعائه ظليه: «اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح لي الفقر، فاللهم أغنني من فضلك» وذلك أنه كان كريماً ظليه، وسليمان صلوات الله وسلامه عليه ما أراد الدنيا للتكثر منها.

ولكن كما مر بنا في الحديث السابق أنه قال: «الأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن مجاهداً يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى»، إذا إنما طلب مُلْكَ الدنيا صلوات الله وسلامه عليه ليقيم الحق، ليقيم الدين، لينشر العدل، كما قال أخوه عليه: ﴿اجْمَلُنِي عَلَى خَزَآبِنِ الْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ ايوسف: ٥٥] فهذا جائز الا شبهة فيه.

وذكر الله تبارك وتعالى أنه مما أعطى سليمان صلوات الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٢٣٤٤)، وابن ماجه (٤١٦٤) من حديث عمر بن الخطاب ظه، وهو في اصحيح الجامع، (٥٢٥٤).

وسلامه عليه ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ [سبا: ١٢] وهي عين من نحاس أسالها الله له وذُكر أنها كانت في اليمن، أسيلت له ثلاثة أيام، ثم قال: ﴿ وَمِنَ ٱلَّجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ } [سبأ: ١٢]، الجن خدم بين يدي سليمان صلوات الله وسلامه عليه، على مختلف أشكالهم مؤمن الجن وكافر الجن، كلهم يعملون تحت يديه، إما أن يعمل باختياره وإما أن يُرغم على العمل وإما أن يسجن، كما قال الله تبارك وتعالى ﴿ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن تَعَارِبَ وَتَعَاشِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ ﴿ [سبأ]. الجفان هي: الصحون الكبيرة، ﴿كَالْجُوَابِ﴾: كالحياض، والحياض هي أماكن شرب الإبل، ﴿وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِ ﴾ القدر الذي يعمل فيه الطعام، ﴿رَّاسِيَكِ أَي ثَابِتات، قدور كبيرة ثابتة، وقال الله \_ جل وعلا \_ عن الجن بل عن شياطين الجن وهم الكفرة من الجن: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآهِ وَغُوَّاسٍ ١٠٠٠ [ص] بعض الجن من الشياطين بناؤون يبنون لسليمان وآخرون غواصون يغوصون في البحر يخرجون له درر البحر، قال: ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِنَّ ﴾ [ص] وهم الذين يعصون أمره يكبلهم ويقيدهم في الأصفاد.

عن أبي الدرداء والله قال: قام فينا رسول الله والله الله المحدى الصلوات، فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله» وكرر هذا ثلاث مرات، ثم بسط يده كأنه يُمسك بشيء فلما فرغ من الصلاة؛ قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك فقال صلوات الله وسلامه عليه: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله ثلاث مرات، فلم يستأخر» يعني: ما ابتعد الشيطان يقول: «ثم أردت أخذه» يعني: لما بسط يده صلوات الله وسلامه عليه «والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً»، يعني:

لأمسكته وأوثقته، «يلعب به ولدان أهل المدينة»، تذكر دعوة أخيه سليمان ﴿وَهَنَّ لِي مُلَّكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِئَ ﴾ [ص: ٣٥](١)، وتركه تأدباً مع أخيه سليمان صلوات الله وسلامه عليهما.

### ما اتهم به سليمان من الكفر:

ذكر أهل التفسير أن نبي الله سليمان كان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر، وذكروا أنه كان يدفنه تحت كرسيه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الشياطين تعجز عن أن تصل إلى هذا السحر، فلما مات صلوات الله وسلامه عليه قالت الشياطين: إن سليمان كان يسخر الريح والشياطين بالسحر الذي يدفنه تحت كرسيه، يعني: هو الذي كان يعمل السحر، وكان الناس على قولين، بين متهم لنبي الله سليمان وبين مبرء له، أيصدقون ما تقوله الشياطين عن نبي الله سليمان أنه فعلاً كان يستخدم السحر الذي وجدوه تحت كرسيه أو أنهم يكذبون عليه.

واتُهِم كذلك بتهمة ثانية على وهذا في سفر الملوك الإصحاح اتهمه به اليهود جاء في العهد القديم وهذا في سفر الملوك الإصحاح الحادي عشر: «وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء الهة أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتروش إلهة الصدونيين وملكوم رجس العمونين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه، حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المُآبيّين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولملوك رجس بني عمول، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن، فغضب الرب على سليمان؛ لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين»، إلى آخر هذا الهذيان وهذا الكفر

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٥٤٢) من حديث أبي الدرداء ﷺ، وبنحوه البخاري (٤٦١)، ومسلم (٥٤١)

الذي طفح به هذا الكتاب، وهو ما يسمونه التوراة وهم كذبوا على الله تبارك وتعالى وكذبوا على سليمان وحرفوا وزوروا في هذه التوراة.

استمر هذا الاتهام لسليمان عليه الصلاة والسلام هل كفر صلوات الله وسلامه عليه أم أنه بريء؟ استمر هذا الأمر حتى برأه الله ـ جل وعلا ـ على لسان محمد ﷺ حينما أنزل الله قوله ـ جل وعلا \_: ﴿ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّبَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّخْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمُلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَدُرُوتَ وَمَنْرُوتً وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُثُرُ ۚ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِدِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَفْجِهِ ﴾ [البفرة: ١٠٢] هذا الذي يسمى بالتولة، وقال النبي ﷺ: «التولة شرك» (١)، والتولة هو السحر الذي يصنع للزوجين إما لتقريب القلوب وإما لتفريقها، يــقــول الله ـ جــل وعــلا ــ: ﴿وَمَا هُم بِضَكَارِينَ بِهِـ مِنْ أَحَـكِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلِّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٠٢] أي: في دينهم ﴿وَلَقَدَّ عَكِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىٰتُهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَيِنْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] فبرَّأَ الله عَلَى سليمان عِيد مما اتهم به من السحر، فقال: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ ﴾ [البقرة: ١٠٠] الذين اتهموه وكذبوا على الناس هم الذين كفروا، لأنهم هم الذين كانوا يعلمون الناس السحر.

## بصيرة سليمان عَلِيهِ في الحكم:

الحكم الأول: في قول الله - جل وعلا -: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ إِذَ يَعْضُنَا فِي قَول الله - جل وعلا -: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ إِذَ يَعْضُدُ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِمُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۸۸۳)، وابن ماجه (۳۵۳۰) من حديث ابن مسعود ﷺ، وهو في الحرجه أبو داود (۱۲۳۲).

نبي الله داود على أن رجلين جاءا لنبي الله داود على فقال أحدهما له: إن غنم هذا دخلت إلى حقلي، وأفسدت زرعي، قال: ﴿نَفَشَتُ ولم يقل عاثت فساداً، ولم يقل دخلت، وإنما قال: ﴿نَفَشَتُ ، هذا معناه أنها دخلت ليلاً، والإنسان مسؤول عن إبله وغنمه ودوابه ليلاً، وغير مسؤول عنها نهاراً، ففي النهار يجب على صاحب المزرعة أن يحمي مزرعته؛ لأن هذه دواب وبهائم يتركها صاحبها ترعى، وعلى صاحب الدواب أن يمنعها من الخروج ليلاً، فهذا تركها تخرج ليلاً، فأفسدت حقل صاحبه، فقال له نبي الله داود: ما تقول؟ قال: هو كما قال، فسأل نبي الله داود عن قيمة هذا الزرع، فذكر له مبلغ، ولنفرض أنه أربعون ألفاً، فنظر في الغنم كم قيمتها؟ فإذا قيمة الغنم كقيمة ما أفسدت، يعني كانت قيمتها أربعين ألفاً، فقال: خذ غنمه مكان ما أفسد من الزرع، هذا وقبلا، وكان مَلِكاً قاضياً.

وهنا تدخل سليمان، وقال: يا أبي تسمح لي أن أحكم؟ قال: نعم احكم، قال: يأخذ صاحب المزرعة غنم هذا الرجل فيستفيد منها في الفترة التي يقوم صاحب الغنم بإصلاح المزرعة كما كانت، يعني: صاحب الغنم يصلح المزرعة، وخلال فترة إصلاحه المزرعة حتى لا يتباطأ في إصلاحها ولا يتماهل يأخذ صاحب المزرعة الغنم فيستفيد من لبنها خلال هذه الفترة، ثم بعد ذلك يعيد له المزرعة كما كانت ويعيد له الغنم كما كانت، فيتحمل هذا ما أفسدت الغنم في العمل على إصلاح هذه المزرعة، ويستفيد صاحب المزرعة الفترة التي أفسدت فيه مزرعته يستفيد من لبن الأغنام، ففرح داود بهذا الحكم، فحكم داود صحيح وحكم سليمان أصح، لذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ إِذَ نَفَسَتَ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنًا لِحُكْمِهُمْ شَهِدِيكَ ﴿ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ إِذَ نَفَسَتَ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنًا لِحُكْمِهُمْ شَهِدِيكَ ﴿ وَمَالَوْمَ وَالْمَ عَلَى الله تبارك وتعالى: ﴿ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ إِذَ نَفَسَتَ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنًا لِحُكْمِهُمْ شَهِدِيكَ ﴿ وَمَالَوْمَ وَلَا الله تبارك وتعالى الأصح في هذه وَمَنَا سُلَمَانًا الله الله الله الميمان الحكم الأصح في هذه وَمَنَا الله الميمان الحكم الأصح في هذه وهذه المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ الحكم الأصح في هذه المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ الْعُنْ المُنْ المُ

المسألة، ثم حتى لا يعيب أحد على داود ﷺ حكمه؛ قال ـ جل وعلا \_: ﴿ وَكُلًّا مَانَيْنَا مُكَمًّا وَعِلْمَأَ ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

الحكم الثاني: أخبر النبي على أنهما كانتا امرأتان معهما ابناهما، هذه لها ابن وهذه لها ابن، فجاء الذئب فأكل أحدهما، فاختصمتا كل واحدة تقول: الذئب أكل ابن الأخرى، فاختصمتا عند داود صلوات الله وسلامه عليه، فصار يسألهما، سأل هذه وسأل هذه، ثم بعد ذلك تبين له من خلال ما سمع صلوات الله وسلامه عليه أن الابن الذي أخذه الذئب هو ابن الصغرى وقضى بالابن للكبرى، وكان سليمان حاضراً فقال: يا أبي أحكم بينهما؟ قال: نعم احكم بينهماه وكان يرى فيه النجابة والعلم والفهم، فأمر بالسكين فأوتي بها فقال: سأقطع الولد نصفين لأنه يحتمل أن الذئب أخذ ابن الكبرى، ويحتمل أنه أخذ ابن الصغرى، فإن أعطيناه الكبرى أو أعطيناه الصغرى ظلمنا الأخرى إذا كان خطأ وليس هناك دليل قاطع يحكم من خلاله أهو للكبرى أو للصغرى، فقال: فقالت الكبيرة: نعم لا مانع اقطع، أما الصغرى فقالت: لا تفعل هو ابنها، فعرف سليمان صلوات الله وسلامه عليه أن الابن للصغرى وذلك أن شفقة الأم ظهرت ولو كان ابن الكبرى لم تقل اقطعه ().

القضية الثالثة: التي قضى بها سليمان وهي من مرويات بني إسرائيل، ليست في القرآن ولا في السنة، ومرويات بنى إسرائيل نقول فيها: لا نُصَدِّق ولا نُكَذِّب، ونقول: الله أعلم.

وهذه القصة مفادها أن امرأة من بني إسرائيل حسناء راودها أربعة من رؤسائهم عن نفسها، فأبت عليهم، فذهب هؤلاء الرؤساء إلى داود عليه الصلاة والسلام قالوا: إن هذه المرأة عندها كلب دربته تدريباً،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۲۵٦.

بحيث أنه يفعل معها الفاحشة، ورأيناها تفعل الفاحشة مع الكلب، فأمر برجمها.

وقد يقول قائل: أين حكم داود عليه الصلاة والسلام؟ وفي الغنم فهمها سليمان وفي الولد أيضاً فهمهم سليمان، والآن هنا أمر بقتلها وهي بريئة، نقول: لا ننسى أن الأحكام التي حكم فيها داود وأصاب صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، حيث حكم أربعين سنة وهذا إن صحت هذه القصة، وبالنسبة للغنم قلنا: إن حكم داود صحيح وحكم سليمان أصح، وأما في الغلام، فهو كما قال النبي على النكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له، فإذا قضيت له فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها (۱) فالنبي صلوات الله وسلامه عليه سواء كان محمداً أو داود أو سليمان أو غيرهم من الأنبياء لا يعلمون الغيب، الذي يعلم الغيب هو الله ـ جل وعلا ـ.

لما شهد هؤلاء الأربعة عنده على هذه المرأة أنها زنت مع هذا الكلب، أمر برجمها، وشك سليمان عليه الصلاة والسلام ووقع في قلبه أنها بريئة، وهذه قصة ذكروا أنها كانت في صغره، أول قضية تَدَخَّل فيها، فشك بأن هؤلاء الرجال كَذَبَة فيما ادعوا على هذه المرأة، فجمع فيها، فشك بأن هؤلاء الرجال كَذَبَة فيما ادعوا على هذه المرأة، فجمع مجموعة من أصحابه، صبية معه ونادى والده وقال: أنه عمل مثل التمثيلية، فقال لهم: تعالوا اشهدوا عندي وأنا القاضي أن فلاناً فعل كذا مع الكلب فقالوا: نعم، فجاؤوا وشهدوا عنده فقال لهم: اخرجوا، فأمر بإخراجهم فأدخلهم واحداً واحداً فلما دخل الأول قال له: ما لون الكلب؟ قال: أحمر، فنادى الثاني قال: ما لون الكلب؟ قال: أسود، قال: اخرج، قال: ما لون الكلب، وقال الثالث: أصفر، وقال الرابع: أحمر، فاختلفوا في لون الكلب ففطن داود عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فاستدعى الرؤساء بعدما رجمت المرأة، فسألهم عن لون الكلب، وقد تكون هناك أسئلة أخرى، ما لون الكلب، متى كان هذا؟ بأي مكان؟ في أي ساعة؟ كيف رأيت؟ وهكذا لكن المهم أنه سألهم، كل واحد منهم على انفراد، فاختلفوا، فعرف أنهم كذّبة فقتلهم بها، هذه هي بعض القضايا التي حكم فيها سليمان صلوات الله وسلامه عليه.

## هل بني سليمان ﷺ بيت المقدس:

المشهور عند الناس أن نبي الله سليمان هو الذي بنى بيت المقدس وهذا صحيح وغير صحيح، صحيح هو بنى بيت المقدس، لكن غير صحيح أنه أول من بنى بيت المقدس، وإنما هو جدد بناءه، والذي بنى بيت المقدس هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث أبي ذر أنه سأل النبي هي أي مسجد في هذه الأرض أول؟ فقال: «المسجد الحرام» قال: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى»! قال: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة»(۱) أربعون سنة هي الفترة التي بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بنى المسجد الحرام وبين حفيده يعقوب الذي بنى بيت المقدس، وإلا فإن سليمان بينه وبين إبراهيم أكثر من ألف سنة، فالصحيح أن الذي بنى بيت المقدس هو يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما سليمان جدد بناءه وثبت أركانه.

#### وفاة سليمان عليها

قال الله \_ جل وعلا \_: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَمُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاَّبَةُ ٱلأَرْضِ تَأْكُمُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ بَيْنَتِ الْجِنُ أَن لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِينًا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ إِلَيْ السِبَا عَدر الله تبارك وتعالى أنه مات وهو مستند على عصاه، ولا يعلم أحد أنه ميت فاستمروا في العمل حتى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص١٥٥.

جاءت دابة الأرض أي: الأرضة (١) فصارت تأكل العصا من أسفل سقط نبي الله سليمان وعرفوا أنه كان قد مات، وهذا فيه أن الله أراد أن يبين للناس أن دعوى الجن أنهم يعلمون الغيب كذب وزور، ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبُ مَا لَمِثُواْ فِي الْعَذَابِ النَّهِينِ ﴾ إذ لو كانوا علموا أن سليمان قد مات كانوا خرجوا وتركوا العمل، كم المدة التي بقي فيها سليمان على كرسيه مستنداً على عصاه؟ لا تعلم هذه المدة، قيل سنة وقيل غير ذلك، ولكنه بعيد جداً أن تكون سنة فهو عنده زوجات وعنده أولاد ويأكل ويشرب وينام، فصعب جداً أن يكون لمدة سنة مستنداً على عصاه، فلا يصح في هذا شيء، المهم أنها فترة زمنية كان فيها سليمان صلوات الله وسلامه عليه ميتاً والجن تعمل تظنه حياً، هذا الذي يهمنا في هذا الأمر وهو أن الله فضحهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب.

## الدروس والعبر المستفادة من قصة سليمان على

أولاً: كمال اعتناء الله بأنبيائه ورسله، من التربية والرعاية.

ثانياً: ما مَنَّ الله به على سليمان صلوات الله وسلامه عليه من كمال الدين وكمال الخلق والفطنة والفهم.

ثالثاً: أن سليمان صلوات الله وسلامه عليه قدم محبة الله على كل شيء، وهذا على القول بأنه قتل الصافنات الجياد، ذبحها تقرباً لله ـ جل وعلا ـ لأنها ألهته عن طاعته.

رابعاً: أن كل ما شغل عن الطاعة فعلى الإنسان أن يفارقه، كما فعل نبى الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>١) الأرَضَة: دودة أو دُوَيْبَة تأكل الخشب ونحوه، ويقال: خشبة مأروضة. «المعجم الوجيز» (ص١٣).

خامساً: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فلما ترك نبي الله سليمان الخيل عوضه الله الريح.

سادساً: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان، وكل من ادعى أنه يسخر الشياطين وأنها تخدمه رغماً عنها كذاب؛ لأن سليمان صلوات الله وسلامه عليه قال: ﴿وَهَبُ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَمْدِئَ ﴾ صلوات الله وسلامه عليه قال: ﴿وَهَبُ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَمْدِئَ ﴾ [ص: ٣٥]، فأي إنسان يأتيك ويدعي أنه تخدمه الشياطين؛ فاعلم أنه كذاب فهي إن خدمته فباختيارها لا بتسخيره لها، وإنما تخدمه لأنه يخدمها فيكون هناك تبادل منافع أو مضار؛ لأنها لا تخدمه إلا إذا كفر بالله \_ جل وعلا \_ أما أن تسخر له الشياطين وأنها ترغم على خدمته فهذا باطل.

سابعاً: أن الله تبارك وتعالى أعطى سليمان مُلْكاً عظيماً ومع ذلك ما غره ذلك المُلْك بل كان عبداً تقياً لله \_ جل وعلا \_.

ثامناً: أن الإنسان لا يستعجل في الأمور ويستشير من معه كما فعلت ملكة سبأ لما استشارت قومها وقالت لهم: أشيروا عليّ.







# قصة كليم الله موسى الله

هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، كليم الله، أحد أولي العزم من الرسل، النبي الرسول الكريم الذي ما ذُكر نبي في القرآن بعد رسول الله ﷺ أكثر من ذكره، حتى ورد ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى ستاً وثلاثين مرة بعد المئة.

هو: موسى بن عمران من نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام.

ذكره الله تبارك وتعالى كثيراً في كتابه العزيز، وجاء التفصيل في ذكره في أربع سور: في سورة البقرة، والأعراف، وطه، والقصص، وذُكِر في سور أخرى كثيرة.

أمته التي أرسل فيها هي أعظم الأمم بعد أمة نبينا محمد ﷺ، وهي أفضل الأمم في زمانها كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَبَنِى إِسْرَهِ يَلَ الْفَرُوا نِعْمَتِي اللّهِ مَا الله تبارك وتعالى: ﴿يَبَنِى النّهُ الْفَرُوا نِعْمَتِي اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى الْفَالِمِينَ ﴿ اللّهِ تبارك وتعالى: زمانهم، وأمة نبينا محمد ﷺ خيرٌ منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، كتابه التوراة التي خطها الله تعالى بيده.

# السبب في كثرة ذكر موسى ﷺ

تكرر اسمه كثيراً في كتاب الله تبارك وتعالى مما يدل على أن الله يريد منا أن نتدبر أحواله، وما لاقى من المشاق، والتعب، والأذى، والفتنة، حتى قال الله تبارك وتعالى له: ﴿وَفَنَنَّكَ فُنُوناً ﴾ [طه: ٤٠]، فَفُتِنَ موسى عَلِيهِ كثيراً كما سيأتي ذلك مفصلاً في حديثنا عنه صلوات الله وسلامه عليه.

وأرسلَ موسى إلى أعتى ملوك الأرض في زمانه، ولعله كذلك أعتى ملوك الأرض في زمانه، ولعله كذلك أعتى ملوك الأرض بعد زمانه، أرسل موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل أمَّةٌ سكنتُ مصرَ، ومكَّن الله لها في الأرض، وهم نسلُ يعقوب عليه الصلاة والسلام، فيعقوب هو إسرائيل.

بنو إسرائيل تسلط عليها فرعون الطاغية المتجبر أعتى ملوك الأرض، وأقدمهم عرشاً، وأثبتهم مُلْكاً، وأعرقهم مدينة، وأشدهم تعبداً للناس واستكباراً في الأرض، ادّعى الربوبية، وادّعى الألوهية، قال جلا للناس واستكباراً في الأرض، ادّعى الربوبية، وادّعى الألوهية، قال جلا وعلا عنه: ﴿فَمَشَرَ فَنَادَىٰ إِنَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَغْلَ اللهِ عَبْرِع وَ النازعات]، وقال كذلك: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إلَيهٍ غَيْرِع وَ النقصص: ١٩]، واستهزأ برسول الله موسى على وادّعى أنه خيرٌ منه، فقال: ﴿أَمْ أَنَا خَبْرُ وَاستَخَفَ وَالنازعات]، وهكذا ﴿فَاسْتَخَفَ وَمُهُ فَاطَاعُوهُ إِنّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ اللهِ وَالزخرف].

مَرَّ بنا في قصة يوسف على أنه استقرّ هو وأبوه وإخوته في مصر، وكان ملوك مصر يعرفون ليوسف قدره، ومكانته، وفضله، وذلك أنه بفضل الله تبارك وتعالى أوَّل رؤيا الملك، وكان في تأوليه لتلك الرؤيا أن عمّ الخير على مصر دون سائر البلاد، وتميزت عن غيرها، وقد فرح به الملك كثيراً، حتى جعل يوسف عزيزاً على مصر \_ أي: وزيراً مقرباً \_، وراحت سنون، وجاءت سنون أخرى حتى جاء فرعون آخر لمصر، وذلك أن كل ملك لمصر يقال له: "فرعون»، حتى جاء فرعون الذي يقال له: الوليد بن مصعب، وهو فرعون موسى على أنسي فضل يوسف، ولم يعرف لبني إسرائيل قدراً، وبلغه أن رجلاً من بني إسرائيل سيكون على يديه ذهاب مُلْكه، وذلك في رؤيا رآها أزعجته.

قال سعيد بن جبير: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عَلَىٰ للهُ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ

استأنف النهارُ يا ابن جبير \_ يعني: نحن الآن في وسط النهار \_ فإن لها حديثاً طويلاً فاتركني، يقول: فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأتنجز منه ما وعدني من حديث الفتون، فقال ابن عباس: تذاكر فرعونُ وجلساؤه ما كان الله على وعد إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاً، فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك، وما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب على فلما هلك، قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم، فقال فرعون: فكيف ترون؟ فأتيروا(١١)، فأتمروا وجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار \_ أي: السكاكين \_ يطوفون في بني إسرائيل، فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه، خوفاً من أن تصدق مقولة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ففعلوا ذلك فلمّا رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يُذبحون قالوا: تُوشِكون أن تفنوا بني إسرائيل، فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر، ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً.

هكذا أمر فرعون بعد أن أشار عليه حاشيته بقتل الذكور فقتلوهم، ثمّ بعد ذلك صاروا يقتلون عاماً، ويتركون عاماً آخر؛ خوفاً من فناء بني إسرائيل الذين كانوا معبدين لخدمة القبط، فترك عاماً وقتل عاماً، قال في : ﴿ فَتَلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ لِقَرْمِنُونَ فَي إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَمًا يَسْتَضْعِفُ فَرَمِنُونَ فَي إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيمًا يَسْتَضْعِفُ طَابِفَةً مِنْهُمْ يُدَيِّحُ أَبْنَاءَهُم وَيَسْتَحِي فِسَاءَهُم الله الله عن المُفسِدِينَ فَي فَلك الله عنه عن النساء في ذلك الزمان.

<sup>(</sup>١) أي: اعقدوا مؤتمراً.

#### میلاد موسی ﷺ وخوف امه علیه:

ولد موسى صلوات الله وسلامه عليه في العام الذي يُذبح فيه الأولاد الذكور، وولد هارون قبله في العام الذي ما كان يذبح فيه فرعون، فلما حملت أم موسى بموسى صلوات الله وسلامه عليه؛ خافت عليه؛ لأنه العام الذي يقتل فيه فرعون كل مولود ذكر، فماذا تصنع أم موسى؟ وكان الله تبارك وتعالى قد أخفى حملها، فلم تعلم القابلات(۱) لم يشعُرْنَ بحملها، فلما وضعته خافت عليه خوفاً شديداً، ماذا تصنع به؟ قال الله تبارك وتعالى لموسى على: ﴿وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرَى الله وَالسَامِلِ الله الله تبارك وتعالى لموسى على التَابُوتِ فَأَقْنِفِيهِ فِي النَّبُوتِ فَأَقْنِفِيهِ فِي النَّبِرِ فَلْكُفِدِ النَّمَ الله وَمَدُو لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَةً مِنِي وَالْصَنَعَ عَلَى عَيْقِ الله والمناوق في النهر - نهر النيل ﴿وَلا تَعَافِ وَلا والمعلى التابوت الذي هو الصندوق في النهر - نهر النيل ﴿وَلا تَعَافِ وَلا أَمْلُ الله به، وذكر بعض أهل التفسير أنها كانت وضعته في التابوت، وربطت في التابوت حبلاً، فإذا جاء أتباع فرعون يسألون عن الأولاد؛ تركت التابوت يسير، والحبل فإذا جاء أتباع فرعون يسألون عن الأولاد؛ تركت التابوت يسير، والحبل

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَأْخُذُهُ عَدُو ۗ لِي وَعَدُو ۗ لَمُّ ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ [القصص: ٧] أي: إذا وُلِدَ ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ٧] بعني: من قتل فرعون له ﴿ فَالْقِيهِ فِ آلْيَدِ ﴾ [القصص: ٧]، وهذا أمر عجيب، بدَل أن يقول لها: فإذا خفت عليه فأخفيه، يقول لها: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِ ٱلْيَمِ ﴾، ابتلاءٌ من الله فأخفيه، يقول لها: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِ ٱلْيَمِ ﴾ ، ابتلاءٌ من الله

مربوط، فإذا ذهبوا جرّت الحبل، وأخرجت موسى من التابوت، فذكروا

أنهم جاؤوها يوماً، فوضعته في التابوت، ونسيت أن تربط الحبل، فلما

رجعت إليه وإذا قد سار به الماء.

<sup>(</sup>١) أي: النساء اللاتي ينظرنَ في الحُمَّل من النساء.

تبارك وتعالى لأم موسى صلوات الله وسلامه عليه ﴿ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَ اللَّهِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ وَكَا فَكَالَّقِيهِ فِي ٱلْيَدِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحَزَفَيْ إِنَّا رَادُوهُ إِلْيَاكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾.

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُثِرِ مُوسَىٰ هذا الوحي وحي إلهام، وليس هو الوحي الذي يأتي الرسل، وهو مثل قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى اَلْغَلِ﴾ [النحل: ١٨].

ألهم الله تبارك وتعالى أمّ موسى أن تفعل هذا الأمر، لا أن الملك نزَل إليها وكلّمها.

وفي هذه الآية \_ كما يقول أهل العلم \_ أمران، ونهيان، وبشارتان في سطر واحد:

فالأمران في قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَالَقِيهِ﴾.

والنهيان في قوله: ﴿وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحَزُفُّ ۗ .

والبشاراتان في قوله: ﴿إِنَّا رَآذُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾، وهذه هي بلاغة الكتاب العزيز، بلاغة القرآن الكريم.

## موسى ﷺ يُربى في بيت عدوه:

يقول الله جلَّ وعلا: ﴿ فَٱلْنَقَطَةُ ءَالُ فِرْعَوْنَ ﴾ [القصص: ٨] قَدَّرَ الله الله يلتقطه أحد غير آل فرعون ﴿ وَقَالَتِ آمُرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾ [القصص: ٩] وكانت امرأة صالحة، وهي: آسية بنت مزاحم، وذلك بمجرد أن رأته امرأة فرعون ألقى الله \_ جلّ وعلا \_ محبة موسى في قلبها، فأحبته حباً شديداً بمجرد أن رأته، فقالت: ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى آن يَنفَعنا وقد ذُكر أن فرعون لم يكن له أولاد، فقالت: ﴿ وَقد ذُكر أن فرعون لم يكن له أولاد، فقالت: ﴿ عَسَى آن يَنفَعنا أَلَى القصص: ٩]، وقد ذُكر أن فرعون لم يكن له أولاد، فقالت: ﴿ عَسَى آن يَنفَعنا أَلَى القصص: ٩] أي: هذا الغلام إذا كَبُرَ ﴿ أَوْ

نَتَخِذُهُ وَلَدًا ﴾ [القصص: ٩] يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [القصص] لا يشعرون أن ذهاب ملك فرعون سيكون على يد هذا الولد.

يقول ابن عباس: والذي أحلف به لو قال فرعون: نعم قرة عينٍ لي ولك؛ لكان في هذا هدايته، قلت: ولكن كما قيل: القدر موكل بالمنطق، وذلك أنها لما قالت: ﴿ وَرَبُّ عَينٍ لِي وَلَكُ ﴾ قال: أما لكِ فنعم، وأما لي فلا، وكان كما قال، فكان قرة عين لآسية امرأة فرعون، فكان دخولها الجنة بسببه، وكان هلاكاً ودماراً على فرعون، حتى دخل النار؛ لأنه قال: ﴿ لا الله على فرعون وهو كما قيل:

# وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان

إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يرعاه ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيّ ﴾ [طه: ٣٩] من الذي يستطيع أن يؤذيه؟ لا أحد أبداً، إذا كان الله هو الذي يرعاه ﷺ.

# إذا أراد الله على أمراً كان ولا بد:

فرعون يقتل كل ولد يولد؛ خوفاً من هذا الغلام الذي يكون على يديه ذهاب مُلْكِه، ثمّ يبين الله تبارك وتعالى له أنه إذا أراد شيئاً أمضاه، فكأنه قال لفرعون: أنت لا ترد أمري أبداً، أتدري ـ يا فرعون ـ أنّ هذا الغلام الذي سيكون ذهاب مُلْكِك على يديه أنت الذي ستربيه، وأنت الذي تطعمه وتسقيه، ينشأ في بيتك، ويأكل من طعامك، ويشرب من شرابك، ويكون ذهاب مُلْكِك على يديه، مَنْ أنت حتى تمنع أمر الله نها وكان الأمر كما أراد الله ها.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ ﴾ [القصص: ٧] بشارة، اطمئني سيرجع إليك موسى، فلا تخافي، ولا تحزني، وحقَّقَ الله لها البشارة الأولى: قال ـ جلّ وعلا \_ بعد أن أخذَ آلُ فرعون موسى عَلِيهِ:

# موسى ﷺ يرجع إلى أمه:

قال تبارك وتعالى: ﴿وَمَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ﴾ [القصص: ١٢]، قدّرَ الله ﷺ لموسى صلوات الله وسلامه عليه أموراً يريدها أن تَقَعَ، وأن تَقَعَ كما يريد الله ﷺ، وهي:

أولاً: يُولد في السنة التي يُقْتَل فيها الغلمان.

ثانياً: أن يكون في التابوت، في اليم.

ثَالِثاً: قَدَّرَ لفرعون وزوجه أن يأخذا موسى.

رابعاً: حرَّم عليه المراضع ليرده إلى أمه.

تقدير عظيم من الله على، قال: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ لا

يقبل ثدياً، كلما جاؤوا بمرضعة رفضها، فلا يقبل مرضعة، فقالت أخته: ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ [القصص: ١٦]، قالوا لها: وما يدريك أنهم له ناصحون؟ شكّوا في أمرها، قالت: لشفقتهم عليه، ورغبتهم في قضاء حاجة الملك، ورجاء المنفعة، ولذلك أتوقع هذا.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَرَدَنْكُ إِلَى أَتِهِ ﴾ [القصص: ١٣] فأخذته إلى أمه، ولِمَ؟ ﴿ كُلَّ نَقَرٌ عَيْنُهُ كَ وَلَا تَحْزَت وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ ﴾ [القصص: ١٣] وذلك لما أوحى الله إليها: ﴿ إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكِ ﴾ [القصص: ١٧]، ﴿ وَلِيَعْلَمَ أَكَ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ ﴾ لكن ما المشكلة؟ ﴿ وَلِلْكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القصص: ١٣]، فإن الله إذا أراد أمراً هيأ الأسباب، وأزال الموانع، فيقع ما يريده الله جل وعلا.

وقوله ﷺ: ﴿إِنَّا رَاَدُّوهُ إِلِتُكِ قلت: إنها بشارة من الله ـ جلّ وعلا ـ لأم موسى، وكان كما بشرها الله ﷺ أتاها ابنها إلى بيتها، ولكن بدون خوف، ولو ظل عندها في بيتها لكانت ترضعه، وتجعله في التابوت سنين عدداً، لكن هنا يأتيها معززاً مكرماً من بيت فرعون، وذلك أنهم أتوا بها إلى بيت فرعون، فأرضعته، فقبل ثديها، فقالت لها امرأة فرعون: تبقين عندي، هذا سكنكِ، حتى ترضعي الغلام، فماذا قالت لها أم موسى؟ قالت: لا، أرجع إلى بيتي.

قالت: أعطيك من المال ما تشائين.

قالت: لا، أبقوا ولدكم، وأنا أرجع إلى بيتي. الآن أصبح عندها ثقة تامة بالله تبارك وتعالى، تعرف أنه سيرد إليها بعد ذلك.

فقالت: إذاً تأخذينه معكِ، وتأخذين عليه أجرة، فهي ترضع ولدها بأمان، وتأخذ عليه أجرة، بل ويقال: «هذه أم موسى»، وكانت تخاف أن يقال: «أم موسى»، فأنتِ شرعاً أمه حقيقة، وأمه من الرضاعة أمامهم.

## موسى ﷺ يرجع إلى قصر فرعون:

بعد ذلك تمر مرحلة طويلة من حياة موسى، لا ندري ماذا حدث فيها من يوم أرضعته أم موسى حتى بلغ سِنّ الفطام، وطلبته امرأة فرعون، ورجع إليها مرة ثانية.

قال ابن عباس والله قالت امرأة فرعون الأم موسى: ائتيني بولدي، أريد أن يزورني، فواعدتها يوماً أن يأتيها، وقالت امرأة فرعون لخزانها وخدمها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة، فاليوم سيرجع البيت بعد سنتين من الفراق، وعلى كل واحد أن يأتيه بهدية الأرى ذلك فيه، وأنا باعثة أميناً يُحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم، فلم تزل الهدايا والكرامة والنِحَل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى حين دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته، وأكرمته، وفرحت به، وأهدت الأمه كذلك لحسن أثرها عليه؛ الأنها أرضعته، ثم قالت: لاتين فرعون فليكرمنه ولينحلنه، فلما دخلت به على فرعون جعله فرعون في حجره، فأخذ موسى لحية فرعون فجرها إلى الأرض، فقال الغواة في حجره، فأخذ موسى لحية فرعون فجرها إلى الأرض، فقال الغواة الذين يجلسون مع فرعون لفرعون: ألا ترى ما وعد الله نبيه إبراهيم؟ إنه زعم أنه يعلوك ويصرعك، فلعله هذا الغلام، وعندها أرسل إلى الذباحين ليذبحوه، يقول ابن عباس: وذلك من الفتون ﴿وَقَنَتُكَ فُنُوناً ﴾ [طه: ٤٠]،

فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون، فقالت: ما بدالك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟

قال: إنه يزعم أنه سيصرعني. قالت: اجعل بينك وبينه أمراً يعرف فيه الحق، اثتِ بجمرتين ولؤلؤتين، فقربهن وليه، فإذا أخذ باللؤلؤ واجتنب الجمرتين؛ عرفت أنه يعقل ـ وكان عمر موسى سنتين ـ، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين؛ علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل، فقرّب ذلك إليه، فتناول موسى الجمرتين. قال: فنزعهما منه مخافة أن يحرق يديه. فقالت المرأة: ألا ترى؟ لا يعقل الغلام. قال: فصرفه الله عنه بعد أن كان هم به.

من السنتين إلى أن بلغ موسى صلوات الله وسلامه عليه أشُدَّهُ، والله أعلم كيف كانت حياته، ولكن يكفي أنه تربى في بيت فرعون كما قال له فرعون بعد ذلك: ﴿ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثُتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكِ سِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨].

## قتل القبطي:

وتمُرُّ هذه المرحلة من حياة موسى صلوات الله وسلامه عليه سريعة.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَٱسْتَوَىٰ اللّهِ عُكُمًا وَعِلْماً وَكَالِكَ الْحَرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَكُ أَن بني إسرائيل كانوا قد عزّوا في زمن موسى بعد أَنْ كانوا مهانين يُؤذون، ويُضْرَبُون، ويُقْتَلون؛ لأنهم يقولون نحن أخوال موسى بن فرعون، وما علموا أن موسى من بني إسرائيل أصلاً، لكنّهم يفتخرون أن امرأة من بني إسرائيل أرضعت ابن فرعون، فيقولون: نحن أخوال موسى من الرضاعة، وكان موسى يدافع عنهم، وذلك أنه يدافع عن الحق صلوات الله وسلامه عليه، وقد كانوا مظلومين، وكانت له مكانة ابن فرعون في ذلك الوقت.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ جِينِ غَفْلَةٍ مِّن أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِهَا رَجُكَيْنِ يَقْتَئِلَانِ [القصص: ١٥]، دخل وقت الراحة، إما في الظهيرة، وإما بعد العشاء، فوجد رجلين يقتتلان: أحدهما من شيعته \_ أي: من بني إسرائيل \_ ﴿وَهَلْنَا مِنْ عَدُوِّهِ [القصص: ١٥] أي: من القبط ﴿فَأَسْتَغَنَّهُ اللَّهِي مِنْ عَدُوّهِ ﴾ [القصص: ١٥] أي: من القبط ﴿فَأَسْتَغَنَّهُ اللَّهِي مِنْ عَدُوّهِ ﴾ [القصص: ١٥] لأن في الأصل أن القبط كانوا هم الظلمة الذين يؤذون بني إسرائيل: يقتلونهم، ويأخذون أموالهم، ويسخرونهم، ويضربونهم.

قال الله جلّ وعلا: ﴿ وَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْتُ ﴾ [القصص: ١٥] يعني: ضربه بمَجْمَع يده. وقيل: لَكَمَهُ، فقضى عليه، وكان موسى قوياً صلوات الله وسلامه عليه، فما كان يقصد أن يقتله، ولكن قدَّر الله تبارك وتعالى أن مات ذلك الرجل من تلك الضربة، قال موسى عَلَيْهُ: ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُو ۗ مُضِلُ مُبِينٌ ﴾ [القصص: ١٥] ما قصدت قتله، قصدت ضربه

وهنا قال موسى: ﴿ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرُ لِي ﴾ [القصص: ١٦] لأنه قتله بدون قصد ﴿ فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِلَّكُهُ هُو ٱلْفَقُرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [القصص: ١٦]، وكان موسى هنا قبل البعثة، فأي دين كان عليه موسى ؟ دين إبراهيم، دين يعقوب، دين يوسف، دين بني إسرائيل، ثمّ قال موسى عليه الصلاة والسلام ﴿ رَبِّ بِمَا أَنْهُمْتَ عَلَى فَلَنَّ أَكُرُكَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ [القصص: ١٧] لن أستخدم هذه القوة لكي أكون عوناً للمجرمين.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَابِفَا يَتَرَقَّبُ ﴾ [القصص: ١٨] يخاف أن ينكشف أمره وأنه قتل ذلك القبطي، وذلك صار حديث المدينة، من الذي قتله؟ وما اطلع على هذا إلّا ثلاثة فقط، الله جلّ وعلا، وموسى عَلِيهِ ، والإسرائيلي الذي كان معه، فلا أحدٌ يدري من الذي قتل هذا القبطي. ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ إِلّا أَمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ ﴾ [القصص: ١٨]

يقول لموسى: انصرني على هذا القبطي يا موسى، فاستغاث به اليوم أيضاً، ولأنه كانت له مشاجرة مع قبطي آخر، قال له موسى: ﴿إِنَّكَ لَنَوِيُّ مُّبِينٌ ﴾ [القصص: ١٨]، كل يوم مشاجرة؟ أمس قُتِلَ الرجل بسببك، واليوم أيضاً مشاجرة؟ ﴿إِنَّكَ لَنَوِيُّ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَا أَنَ أَرَادَ أَن يَبَطِشَ بِاللَّذِي هُوَ عَدُوَّ لَيضاً مشاجرة؟ ﴿إِنَّكَ لَنَوِيُّ مُبِينٌ ﴿ فَلَمَا أَن أَرَادَ أَن يَبَطِشَ بِاللَّذِي هُوَ عَدُولًا لَهُمَا ﴾ [القصص] أراد أيضاً أن يضرب القبطي؛ لأن القبط ـ كما قلنا ـ كانوا يؤذون بني إسرائيل أذية ما بعدها أذية كما قال الله عَلَا: ﴿ يُذَيِّكُونَ كَانُوا يؤذون بني إسرائيل أذية ما بعدها أذية كما قال الله عَلَا: ﴿ يُذَيِّكُونَ إِنسَاءَكُمْ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ

قَــال الــقــبـطــي: ﴿يَنُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَشِينَ ﴾ [القصص: ١٩] نحن قلنا: لم يعلم إلا ثلاثة، ولا يدري القبطي أن موسى قتل نفساً بالأمس.

قال أهل العلم: إنما الذي قال هذا هو الإسرائيلي، وذلك أن موسى لما غضب عليه وقال له: ﴿إِنَّكَ لَنَوِيٌّ مُبِينٌ ﴾ وجاءه مغضباً ظنَّ الإسرائيلي أن موسى سيضربه هو؛ لأنه هدده بقوله: ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴾، فخاف أن يقتله موسى، أو أن يضربه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: ﴿أَثُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمّا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأُسِّنِ ﴾، فسمع القبطي، عليه، فقال: إذا موسى هو الذي قَتَل القبطي، فهرب القبطي، وصار يصيح: موسى القاتل، موسى القاتل، وذهب إلى فرعون يخبره أن موسى هو الذي فضحه، موسى هو الذي فضحه، وقال: ﴿إِن نُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا نُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصلِحِينَ ﴾

عندها خاف موسى أكثر، مِنْ قبل خاف أن يُعْرف، والآن عُرِف أن موسى هو القاتل، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ [القصص: ٢٠] أي: يمشي مشياً سريعاً أو يركب، المهم جاء سريعاً، وهذا الرجل ظاهره أنه من آل فرعون، فكما أنّ آسية امرأةٌ

صالحة، كذلك لا يخلو هذا المجتمع القبطي الكبير من أن يكون فيه أناس صالحون، فجاء الرجل إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، قال: ﴿ إِنَّ ٱلْمَا الْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عِنْ ٱلتَّصِحِينَ اللهُ الذي عليه أكثر أهل التفسير: أن هذا الرجل من أشراف آل فرعون، ومن كبارهم، وكيف عُرفَ هذا؟ قالوا:

أُولاً: قوله تعالى: ﴿ رَجُلُ مِنْ أَقَمَا ٱلْمَدِينَةِ ﴾ فقيل: الأشراف يسكنون الأطراف، ولا يسكنون وسط البلد، وإنما يسكنون الأماكن البعيدة حتى يأخذوا مساحات كبيرة وذلك بعيداً عن الناس وإيذائهم.

ثانياً: قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ الملأ كبار القوم، إذاً ما يدريه إلّا أنه كان حاضراً معهم، ولكنه يكتم إيمانه ﴿فَأَخْرُجُ ﴾ أي: من البلد ﴿إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ﴾.

قــال الله جــل وعــلا: ﴿فَنَحَ مِنْهَا خَابِفًا يَثَرَقَا ۚ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْظَلِمِينَ ﷺ وَالقصص] عندها خرج موسى صلوات الله وسلامه عليه من مصر إلى مدين.

## موسى في مدين:

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلِنَّا نَوَجَّهُ يَلْقَاءَ مَدْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن مُوسى يَهْدِينِي سَوّلَةَ السّبِيلِ ﴿ وَالقصص الذَا بَيّن الله تبارك وتعالى أن مُوسى صلوات الله وسلامه عليه توجه إلى مدين، ومدين بلدة في الأردن، وقيل: تُنسب إلى مديان من أولاد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - غير إسحاق وإسماعيل، والعلم عند الله - جل وعلا -، قال: ﴿ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوّلَةَ ٱلسّبِيلِ ﴾ أخذ منها بعض أهل العلم أنه ما كان يقصد مدين، وإنما كان يقصد الهروب من مصر، وسأل الله الله الله والى مدين. طيب، فوققه الله إلى مدين.

قال الله جلّ وعلا: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيْكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ

يَسْقُونِ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ [القصص: ٢٣]، وماء مدين بثر يسقى منه أهل مدين وجد عليه أمة \_ أي: جماعة \_ من الناس يسقون، ووجد امرأتين تذودان؛ أي: تمنعان غنمهما من الدخول مع غنم الناس، ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُما ﴾ لأن الأمر لفت نظره، أمر غريب هما جاءتا لتسقيا الغنم، وهنا تمنعان الغنم من أن تسقى أو تشرب الماء ﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَّدِرَ ٱلرِّكَآةُ ﴾ [القصص: ٢٣] أي: نحن ممنوعتان من السقي، ونحن نَمْنع غنمنا؛ لأنها بهائم لا تفهم، حتى يسقى الرعاة جميعاً، ويذهبون ثمّ نأتي نحن ونسقي لضعفنا، وقبل أن يسألهما موسى \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ ما مِنْ رجلِ يأتي ليسقي لكما؟ ما مِنْ أخ؟ ما مِنْ زوج؟ قالتا: ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٣] يعني: قبل أَن تسأل: السبب الذي من أجله نحن نسقي الغنم، ﴿فَسَقَىٰ لَهُمَا﴾ [القصص: ٢٤] أي: دخل بين الناس، وسقى لهما مع الرعاء صلوات الله وسلامه عليه، حيث أخذته الغَيْرة والحمية لهاتين المرأتين، ورأى أنَّ هؤلاء القوم فيهم غلظة، وسوء أدب مع هؤلاء النساء الضعيفات، فلذلك سقى لهما صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنّ أول من يسقي عادة: الأقوياء، فيأخذون الأمر بالقوة، ولذلك يقول عمرو بن كلثوم:

# ونشرب إن وردنا الماء صفواً ويشرب غيرنا كدراً وطيناً

يعني: نحن إذا وردنا الماء، ما مِنْ أحدٍ يتجرأ أن يشرب قبلنا لقوتنا، فدائماً الأقوياء يأخذون أطيب الماء، وأما غيرهم فيأخذون حثالة الماء بعد أن يكون قد اختلط بالطين.

يقول الله ﷺ: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ ﴾ [القصص: ٢٤] أي: بحث عن ظل يجلس فيه، ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤] يشكو إلى الله فقره، ولكن بأدب، أنت يا رب أعطيتني خيراً عظيماً، ومع ذلك أحتاج إلى زيادة فضل، ولذلك الإنسان المؤمن

دائماً لا ينسى فضل الله عليه، وإذا أراد أن يسأل الله ته الله أله الله الله عليه، وإذا أراد أن يسأل الله عليه.

#### زواج موسى ﷺ:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَنْهُمّا ﴾ [القصص: ٢٦] لما رأْتْ هذا المنظر، وهذا الكلام من موسى، ومن أبيها؛ قالت: ﴿يَاَأَبَتِ اَسْتَغْجِرُهُ ﴾ [القصص: ٢٦]، هو غريب محتاج إلينا، ونحن محتاجون إليه ﴿إِنَّ خَيْر مَنِ اَسْتَعْجُرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦] يعني: لو بحثت عن شخص تستأجره لما وجدت مثله، فهو قوي دخل بين الرجال وسقى لنا، وأمين حيث إنه لما سقى لنا تركنا، ولم يكلمنا، ولم يطلب أجراً.

وقيل: إنه لما ذهب مع المرأة إلى أبيها قال لها: كوني خلفي حتى لا أراكِ، وذلك أن الريح كانت تحرك ثيابها، فوجدت فيه الأمانة، فقالت: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱستَنَجَرَتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ واقتنع الأب بكلام ابنته،

فقال له: ﴿ وَاللَّ أَرِيدُ أَنَ أَنكِمَكَ إِحْدَى آبَنَيَ هَنتَيْنِ عَلَى آن تَأْجُرُنِ ثَمَنِي حِجَجٌ ﴿ [القصص: ٢٧] تكون أجيراً، وهذا يكون مهراً، فليس شرطاً أن يكون المهر مالاً، ولذلك النبي ﷺ زَوَّجَ امرأةً لرجل بما معه من القرآن، على أن يعلمها إياه (١)، قال: ﴿ عَلَى أَن تَأْجُرُنِ ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمْتَ على أن يعلمها إياه (١)، قال: ﴿ عَلَى أَن تَأْجُرُنِ ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمْتَ عَلَى أَن يعلمها إياه (١)، قال: ﴿ عَلَى أَن تَأْجُرُنِ ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمْتَ عَلَى أَن يَعْمَلُ فَعِنْ عِندِكٌ ﴾ وجزاك الله خيراً، قال: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ ﴾ وجزاك الله خيراً، قال: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ ﴾ [القصص: ٢٧] فليس المقصود أن أشقً عليك، ولكن \_ أيضاً \_ لا يمكن أن يكون زواج بدون مهر، فقال: ﴿ سَتَجِدُنِ وَبَيْنَكُ أَيّما ٱلْأَجَلَيْنِ فَضَيْتُ لِلَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٨] وتم الاتفاق بين فَلَا عُدُونَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٨] وتم الاتفاق بين موسى عَلَى والرجل.

وقول البنت: ﴿ يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ قال عنه ابن مسعود وَ الْفَرِي الْفَرِي الْفَرِي الْفَرِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قوله: ﴿أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ يقول سعيد بن جبير: سألني يهودي من أهل الحيرة أيّ الأجلين قضى موسى جلس موسى عند الرجل ثمان سنوات أو عشر سنوات؟ فقال سعيد بن جبير: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، ثمّ آتيك بالجواب، قال: فقدمت فسألتُ ابن عباس، فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٢٩)، ومسلم (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٨٤).

#### المعروف لا يضيع:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تُوَلِّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ القصص] يقول الحافظ ابن كثير تَظَلَّهُ: «جلس إلى الظل، وهو صفوة الله من خلقه، وقد ذُكِرَ أن بطنه لصق بظهره من الجوع، وكان لا يجد إلّا ورق الشجر ليأكله، وبعض البقول» (١٠).

ولما صنع موسى عليه هذا الجميل في المرأتين؛ كان الجزاء من الله على سريعاً، فبمجرد أن جلس إلى الظل جاءته إحداهما: ﴿إِنَ يَدْعُوكَ لِبَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ [السف ص ص: ٢٥]، وهو كما قال الله على: ﴿مَلْ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ الرحلٰنَ].

#### من هذا الرجل؟

تُرى من ذلك الرجل؟ أعني الشيخ الكبير والد المرأتين، هناك أقوال كثيرة لأهل العلم، أشهرها قولان:

القول الأول: إنه شعيب النبي.

القول الثاني: إنه رجل صالح من ذرية شعيب عليه.

أما من قال: إنه شعيب النبي؛ فلأن شعيباً عُمَّر كثيراً، والمثل السائر: «عسى عُمْرُك عُمُر شعيب النبي»، ويرون أن عُمُر شعيب طويل جداً مع أنه لا دليل على هذا، وأكثر من جاء في طول عمره نوح على جلس في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً، وإنما أخذ الناس هذا القول \_ يعني بطول عمر شعيب على \_ بسبب أنهم ظنوا أن هذا الرجل هو شعيب؛ لأن شعيباً على قريب من زمن لوط عليه الصلاة والسلام، ولوط ابن أخي إبراهيم، وإبراهيم ذريته إسحاق، ثمّ يعقوب، ثمّ أبناء يعقوب،

<sup>(</sup>۱) اتفسیر ابن کثیر۱ (۲/۲۲۷).

حتى جاء موسى عليه، فبينه وبين يعقوب ثمانية أو تسعة آباء، يعني: بين موسى وشعيب عليه.

والذين قالوا هو شعيب النبي ﷺ استدلوا بأمور:

الأول: قوله لموسى عَلَيْهُ: ﴿ لَا تَخَفُّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّللِمِينَ ﴾ [القصص: ٢٥].

الثاني: أنه وصف نفسه بالصلاح: ﴿ سَنَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٧].

الثالث: اسم المدينة التي ذهب إليها موسى عَلِيه مدين، وهي مدينة شعيب النبي عَلِيه كما قال تعالى: ﴿ أَلَا بُعُدًا لِمَدْيَنَ كُمَا بَعِدَتُ ثَعُودُ ﴾ [مود: ٩٥].

الرابع: لجوء موسى عُلِيُهُ إليه.

وقال الفريق الآخر: هو رجل صالح من ذرية شعيب عليه، وكذلك استدلوا بأمور:

الأول: إهلاك الله على الكفار من قوم شعيب على وما بقي إلا شعيب على وما بقي إلا شعيب على ومن آمن معه، قال تعالى: ﴿ فَيَنَنَا شُعَيّبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ﴾ [هود: ٩٤]، فيُستبعد جداً أن قوم شعيب على يرون هذه الآية على صدق نبيهم، ثمّ لا يكرمون بناتِه، فيسقون أنعامهم، ويتركون بناتِ نبيهم لا يسقين.

الثاني: البعد الزمني بين شعيب وموسى بين هند قال شعيب عبي القومه: ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمُ مِبْعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٩]، وبين موسى ولوط بيت مئات السنين، فيُسْتبعد أن يكون شعيب عبي قد عاش كل هذه المدة.

الثالث: لو كان هذا الرجل الصالح هو شعيباً النبي لنُص على اسمه، ولقالت المرأة لموسى عليه : إن أبي هو شعيب النبي، أو لما جاءه موسى عليه كان يخبره بذلك، وكذلك لما جاءت المرأة إلى نبي الله

مـوسـى على قالت: ﴿إِنَ أَبِي يَدَعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَا ﴾ [القصص: ٢٥] ولم تقل: إن رسول الله يدعوك، حتى يعرف موسى عليه مع مَنْ يتكلم.

واختار ابن جرير الطبري تَطَلَّهُ قولاً ثالثاً، فقال: «وهذا مما لا يُدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه: ﴿وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَدُودَانِ ﴾.. . ﴿ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَنْجِرَهُ ﴾ (١).

فلا نقول هو شعيب ولا نقول ليس شعيباً، بل نقول: علمه عند ربي، والله أعلم.

## جواز خطبة الرجل لابنته:

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۱۹/۱۹۹).

والله، فقال: والله ما منعني إلّا أني سمعت رسول الله ﷺ يذكرها، فما كنت لأُفشى سر رسول الله ﷺ

وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَمْرَأَةُ مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّي أَن يَسْتَنَكِحُهَا ﴿ [الأحزاب: ٥٠] فوهبت امرأة نفسها للنبي عَلَيْهُ، ولكنه لم للنبي عَلَيْهُ ليس أبوها، بل هي التي وهبت نفسها للنبي عَلَيْهُ، ولكنه لم يتزوجها، وإنما زوجها أحد أصحابه (٢)، ولم ينكر عليها صلوات الله وسلامه عليه.

بعد ذلك مرّت السنون، وموسى صلوات الله وسلامه عليه في مدّين بقي فيها عشر سنوات، وقيل أكثر، حتى ذهب كثير من أهل العلم إلى أن موسى صلوات الله وسلامه عليه بقي في مدين عشرين سنة، لكن القرآن الكريم لم يذكر لنا ماذا وقع من موسى خلال هذه السنوات أبداً، كما هو الحال بالنسبة للسنوات التي قضاها في بيت فرعون إلى أن بلغ أشده.

والسبب في عدم ذكر عدد السنوات أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بحيث يذكر لك كل يوم ماذا صنع موسى، وإنما هو كتاب هداية يعطيك ما ينفعك ويذكر لك ما يقيك النار ويُدخلك الجنة.

#### موسى ﷺ يتوجه إلى مصر بعد فضاء الأجل:

قضى موسى الأجل، وأتمه على أكمل وجه، كما قال ابن عباس: إن رسول الله إذا قال فعل. وبعد ذلك توجه بأهله إلى مصر حيث أسرته هناك، وقومه، وبلده الذي نشأ فيه، وهو لا يعلم في ذهابه ذلك ما سيحدث له من الإكرام من رب العزة تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٠٤) من حديث عائشة عليها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٥٠٢٩)، ومسلم (١٤٢٥).

خرج من قومه خائفاً يترقب، ومرّت عشرون سنة، أو قريباً من ذلك، وما علم صلوات الله وسلامه عليه أن الله ـ جلّ وعلا ـ سيناديه وسيكلمه ويناجيه، وذلك بالوادي المقدس، فسار بأهله ومعه قطيع من الغنم متجهاً إلى مصر.

أيضاً لم تذكر لنا الآيات هل كان معه أولاد أو لم يكن له أولاد خلال هذه الفترة التي تزوج فيها، والمشهور في كتب أهل الكتاب أنه كان له ولدان من هذه الزوجة، المهم خرج بأهله إلى مصر، وهم في الطريق أبصر ناراً من بعيد، فقال لأهله: ﴿أَمْكُنُوا إِنِّ مَانَسْتُ نَازًا لَعَلِيّ مَانِيكُم لِنَهُ عَلَيْ مَانِدًا فَقَال الله المهم عَمْطُلُوك القصص: ٢٩]، قال أهل العلم: وهذا يدل على أربعة أمور:

الأول: أن موسى كان تائهاً في الطريق ﴿لَعَلِيّ عَانِيكُم مِنْهَا عِنْبَرٍ﴾ يعني: يعني: وأو أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدُى﴾ [طه: ١٠] يعني: مَنْ يهديني الطريق.

الثاني: ظلمة الليل الشديدة، ولذلك أراد جذوة من النار أو قبساً من نور يهتدي به صلوات الله وسلامه عليه.

الثالث: البرد كان شديداً لقوله: ﴿لَمَلَّكُو تَصَّطَلُونَ﴾.

الرابع: أن أهل موسى لم يبصروا النار؛ لأن جميع الآثار ذكرت أن موسى هو الذي رأى النار، فقال لأهله: ﴿إِنِّ مَانَتُ نَارًا﴾، فذهب وحده، وليس فيه أن أهله كذلك رأوا هذه النار، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه كرامة من الله لا يراها إلا الأنبياء.

#### بداية الوحى لموسى ﷺ:

قص الله علينا قصته، فقال جلّ وعلا: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ إِلَّهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ مَالًا فَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِيّ ءَاتِيكُم

مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَاذُوَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ مَصْطَلُونَ ﴿ فَالْمَا أَتَنْهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْسَنِ فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُبَدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَسَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَهَاهَا نَهَازُ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى أَقِيلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ السَّلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوَءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَايِكَ بُرْهَلنَانِ مِن زَيِّكَ إِلَى فِرْعَوْرَكَ وَمَلَإِنْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَا فَنسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِى حَكُرُوتُ هُوَ أَفْصَحُ مِتِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٌ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِثَايَتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْفَكِلِبُونَ ١٠٤ [القصص] آياتٌ واضحةٌ تماماً تبين لنا ما حدث لموسى لما ذهب إلى تلك النار، وقال جلّ وعلا كذلك في سورة طه: ﴿وَهَلَ أَتَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَمَا نَازًا فَقَالَ الْأَهْلِهِ ٱمْكُنُوا إِنِّ مَانَسَتُ نَازًا لَّعَلِّي مَالِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ﴿ فَلَمَّا أَلْنَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِئَ ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِينَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَتَرْدَىٰ ١ فَيَ وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ١ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَمْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَعُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَبَّةٌ نَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا غَنَتْ سَنْعِيدُكُمَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴿ وَأَضْهُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجْ بَيْعَنَآهُ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ءَايَدٌ أُخْرَىٰ ۞ لِيُرِيكِ مِنْ ءَايَنِنَا ٱلكُبْرَى ١ أَنْهُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ لَمَنَى ١ قَالَ رَبِّ أَشْرَعُ لِي صَدْرِي ٥ وَيَمِرْ لِيَ أَمْرِى ۞ وَٱخْلُلْ عُفْدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ فَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِن أَهْلِي ﴿ مَرُونَ أَخِي ۞ آشَدُدْ بِهِ ۚ أَرْدِى ۞ وَأَشْرِكُهُ فِنَ أَمْرِي ۞ كَنْ نُسَيِّعَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذَكُرُكَ كَذِيرًا ١ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ١ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَنْمُوسَىٰ ١ ﴿ اللهِ اللهِ هذه منَّة أخرى مني لك، سأشد عضدك بأخيك، وفي هذه الآيات أمور، منها:

ولما سمِع موسى على ذلك النداء أنِسَ به، واطمئنتْ نفسه، وذهبتْ وحشته على ، وقد قال موسى الأهله لما رأى تلك النار: ﴿سَالِيَكُم وَهُ عَلَمُ الله وَسَالِيكُم وَالله أَناهم بخبر، ولكن أي خبر؟ وأناهم بهدى، ولكن أي هدى؟ وأناهم بقبس، ولكن أي قبس؟ إنه خبر؟ وأناهم بهدى، ولكن أي هدى؟ وأناهم بها على موسى على .

لما أتى موسى - صلوت الله وسلامه عليه - تلك النار؛ رأى منظراً عظيماً، وشيئاً مهولاً، رأى ناراً تضطرم في شجرة، والنار تزداد توقداً، والشجرة تزداد اخضراراً، وهذا أمر عجيب، فالنار لا تأكل الشجرة! وهذا الأمر بهر موسى - صلوات الله وسلامه عليه - لما رآه، ولذلك يقول ابن عباس الحَبْر في الله تكن ناراً، وإنما كانت نوراً يتوهج.

نور يتوهج كالنار، ولذلك لم تحترق تلك الشجرة.

الثاني: قول الله تبارك وتعالى لموسى عن العصا: ﴿ وَآلَقِ عَمَالًا ﴾ فلما ألقاها؛ فإذا هي تسعى كأنها جان، والجان هي الحية العظيمة السريعة الحركة، أمْر مخيف لما رآه موسى \_ صلوات الله وسلامه عليه \_، ذُهِلَ من النار ووضْعِها، وذُهِلَ من الصوت، وهو لا يراه، وذُهِلَ من العصا لمّا ألقاها فإذا هي تسعى كأنها جان، ذُهِلَ \_ صلوات الله وسلامه

عليه \_ في هذه الليلة المظلمة، عندها قال الله جلّ وعلا: ﴿وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ اللهِ القصص: ٣٦] ضع يدك على قلبك يذهب كل شيء مِنْ الرهبة والخوف، وهكذا المؤمن إذا أنسَ بالله ولجأ إليه فإنه يُذهب عنه كل شيء يرهبه، ولا شك أن هذا أمرٌ عظيمٌ وخارقٌ للعادة، وقاطع بأن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الفعال لما يريد.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا يَلْكَ بِيمِينِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ فِي عَصَاى أَتُوكَ وَ الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا يَلْكَ بِيمِينِكَ يَمُوسَىٰ ﴾ [ط المآرب الأخرى؟ يقال: إن الحجاج بن يوسف الثقفي لقي أعرابياً فقال له: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال مِنْ البادية: قال: وماذا في يدك؟ قال: عصاي أركزها لصلاتي، وأعدها لعَدَاتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها في سفري، وأعتمد بها في مشيي؛ لتتسع خطوتي، وأثب على النهر، وتؤمنني من العَسَر، وألقي عليها كسائي، فيقيني الحر، ويدفئني من القرر، وتُدني إليّ ما بَعُد عني، وأقرع بها الأبواب، وأتقي بها عقر الكلاب، وتنوب عني الرمح في الطعن، وعن السيف عند منازلة الأقران، ورثتها عن أبي، وسأورّئها ابني، وأهشُ بها على غنمي، وليَ فيها مآربُ أخرى.

ويقولون: العصى لمن عصى.

وجاء في التوراة الموجودة حالياً مثل هذه الأخبار وقريبة منها؛ لأن التوراة ـ كما قلنا ـ وإن كانت محرفة إلّا أن فيها ـ ولا شك ـ شيئاً من الحق، وافق ما في كتاب الله تبارك وتعالى، وفيها:

«وأما موسى؛ فكان يرعى الغنم لثيرون، وثيرون هو الرجل الصالح أبو البنتين كاهن مديان يرعى الغنم إلى وراء البرية، وجاء إلى جبل الله،

<sup>(</sup>١) أي: البرد.

وظهر له ملاك الربِّ بلهيب نار في وسط عُليقة (۱) فنظر فإذا العُليقة تتوقد بالنار، والعُليقة لم تكن تحترق، فقال موسى: أميل الآن لأنظر لهذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العُليقة؟ فلما رأى الربُّ أنه مال لينظر؛ ناداه الله من وسط العُليقة، وقال: موسى، موسى، فقال: ها أنا ذا فقال: لا تقرب إلى هاهنا اخلع حذاءك من رجلك؛ لأن الموضع الذي أنت فيه واقف عليه أرض مقدسة، وقال له الرب: ما هذه في يدك؟ قال: عصى. قال: اطرحها على الأرض، فصارت حية، فهرب موسى منها، ثم قال الرب: مُدَّ يدك، وأمسك بذنبها، فمد يده، وأمسك بها، فصارت عصى في يده، ثم قال له الرب: أدْخِل يدك في عبك \_ أي: فه جيبك \_ ، ثم أخرجها، وإذا يده برصاء مثل الثلج» اهـ.

وهذه الأخبار أكثرها يوافق ما في كتاب الله جلّ وعلا إلّا قوله: «برصاء» هي لم تكن برصاء، وإنما كانت بيضاء تتلألأ مثل القمر، وذلك أن موسى عَلِيَهُ كان آدَمَ \_ يعني: أسمر اللون \_، والله تبارك وتعالى قال: ﴿وَاَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَامِكَ تَغَرُّجُ بَيْفَالَهُ مِنْ غَيْرِ سُوّهِ ﴾ [طه: ٢٢] ليس برصاً، ولا بهقاً، وإنما هو نور، ولذلك قال أهل العلم: كانت مثل القمر تتلألأ.

## والسبب من ذكر هذه التفاصيل في كتاب الله ﷺ:

وصف الله \_ جلّ وعلا \_ مجيء موسى إلى الوادي المقدس طوى، وذكر ما ناجى به موسى على في كثير من المواضع في كتاب الله؛ ليُنبَّتُ بذلك قلبَ النبي محمد على ليكون آية بينة، وهي أن محمداً رسول الله حقاً، وذلك أنه لم يكن مع موسى، ولا أحد من قومه، ولا كان يعرف عن موسى شيئاً، خاصة تلك الأخبار الدقيقة التي قلنا: إنها موجودة في

<sup>(</sup>١) يعني: شجرة عُلَّيقَة، وقيل: شجرة عوسج، وقيل: غيرها من الأشجار.

التوراة، وكيف أنَّ أهل التوراة يسمعون كلام النبي عن موسى، وهم يقرؤون ذلك في التوراة، وهو نبي أُميَّ في أمة أُمية، فكيف عرف ذلك؟ إنه الوحي من الله عَلَيْ، ولذلك يقول الله لمحمد عَلَيْ: ﴿وَمَا كُنتَ بِعَانِبِ الْفَرْنِي إِذْ فَضَيْنَ اللهُ عَلَيْم الْأَمْر وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّيهِ بِينَ إِنْ فَصَيْنَ أَنشَأَنَا قُرُونًا فَلُونًا فَدُونًا فَلُونًا فَدُونًا فَلُونًا فَدُونًا فَلُونًا فَلُونًا فَدُونًا فَلُونًا فَلَيْنَ وَلِنكِن رَحْمَةً مِن وَلَيكِنَا حَلَنا مُرسِلِينَ إِنْ وَمَا كُنتَ بِعَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِيكِن رَحْمَةً مِن وَلِيكِن لَحْمَا مُن مُرسِلِينَ إِنْ وَمَا كُنتَ بِعَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِيكِن رَحْمَةً مِن وَلِيكِن لَا عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْ مَن عَلْم الله عَلْ وعلا.

بقيتْ أمور، وهي قول الله تبارك وتعالى لموسى: ﴿ أَنَّ بُورِكِ مَن في ٱلنَّارِ وَمَنَّ حَوْلَهَا﴾ [النمل: ٨] فمن كان في النار؟ ومن كان حولها؟ الصحيح في هذه المسألة ﴿أَنَّ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي: الذين حضروا عند النار في ذلك الوقت، وهم موسى والملائكة الذين أرسلهم الله جلّ وعلا، وإن كانوا لم يُذكروا نصاً في كتاب الله ﷺ، أما الله جلّ وعلا فكلّم موسى وهو مستو على عرشه فوق سماواته جلّ وعلا؛ لأن الله لا يكون داخل النار، ولا داخل النور ﷺ! لأن الله \_ جلّ وعلا \_ غير متصل بخلقه ﷺ، بل منفصل عنهم فوق سماواته ﷺ، ولكن إنما يذكر الله ـ جلّ وعلا ـ موسى عندما حضر والملائكة الذين حضروا تلك القصة، أو ذلك الحال الذي كان لموسى مع ربه \_ جلّ وعلا \_، فَبُورِك موسى وبُورِك الملائكة، وبُوركت النار، وبُورِكت البقعة التي فيها تلك النار، ﴿ نُودِكَ مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ ٱلْبُكرَكَةِ ﴾ [القصص: ٣٠] بقعة مباركة، ورجل مبارك، وملائكة مباركون، وشجرة مباركة ﴿أَنَّ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا﴾ [النمل: ٨].

#### أقسام البركة:

قال أهل العلم: البركة هي كثرة الخير، وتكون في أمور: في الأقوال، والأفعال، والأماكن، والأزمنة، وأمور أخرى:

فأما في الأقوال: فكتاب الله في كتابٌ مباركٌ، والبركةُ فيه ظاهرة، فهو رحمةٌ، وهو شفاء، وهو شفاعة، وهو أجر، عندما تقرؤه تأتيك البركة من كل جهة.

وأما في الأفعال: كطلب العلم، فيبارك الله لك في وقتك، ويبارك الله لك في علمك، ويبارك الله لك في الأجر الذي تأخذه، ويبارك الله لك فتعبد الله على بينة من أمرك.

وأما في الأماكن: فالمساجد مباركة، خاصة المساجد الثلاثة، ومكّة مباركة، والمدينة مباركة، وهذا الوادي مبارك، والشام مباركة، فيجعل الله تبارك وتعالى البركة في هذه الأماكن ﷺ.

وأما في الأزمان: فرمضان مبارك، وليلة القدر مباركة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدَّركَةً ﴿ [الدخان: ٣]، وعشر ذي الحجة أيام مباركة.

وأما الأمور أخرى: فماء زمزم مبارك<sup>(۱)</sup>، وزيت الزيتون مبارك<sup>(۲)</sup>، ولعق الأصابع بعد الأكل فيه البركة<sup>(۳)</sup>، والخيل جعل الله فيها البركة<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم (٣٤٧٣) أن النبي ﷺ قال عن زمزم: «إنها مباركة إنها طعام طعم»، وفي رواية: «وشفاء سقم».

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ يُولَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُولَةٍ ﴾ [النور: ٣٥]، وقال ﷺ: اكلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة الخرج الترمذي (١٧٧٤) من حديث عمر الله .

 <sup>(</sup>٣) عن جابر ﷺ أن النبي ﷺ أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: (إنكم لا تدرون في أيّو البركة)، أخرجه مسلم (٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) قال النبي ﷺ: • البركة في نواصي الخيل؛ أخرجه البخاري (٢٨٥١)، ومسلم (١٨٧٢).

وهناك أشخاص مباركون: فمحمد على مُبَارك، وموسى الله مبارك، باركه الله: ﴿ أَنَا بُولِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [النمل: ٨]، وعيسى الله مبارك ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكُ ﴾ [مريم: ٣١]، وهذه بركة يجعلها الله في أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

أما ما لم ينصّ الله عليه، ولم ينص عليه الرسول على فكيف نعرف أنه مبارك؟ فلا يجوز أن يأتي الإنسان لشخص ويقول: هذا شخص مبارك، أو هذا زمان مبارك، أو هنا بركة، فهذا أمرٌ غيبي، ولكن قل: نسأل الله أن يجعل هذا المكان فيه بركة، نسأل الله أن يجعل هذا المكان فيه بركة، أمّا أن تنصّ أن هذا فيه بركة فلا يجوز، ولهذا لما خرج من أسلم حديثاً من كفار مكة مع النبي على من مكة إلى حنين، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لماذا يريدون ذات أنواط؟ قالوا: نتبرك بها، ونضع عليها الأسلحة، فننتصر كما كان يفعل أهل الجاهلية، فأنكر عليهم النبي على الله فيه تلك البركة.

# موسى ﷺ يبدأ في تبليغ رسالته:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١٨٠)، وصححه الشيخ الألباني في المشكاة المصابيح، (٥٤٠٨).

فالأمور التي يحذرها: ﴿ وَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَبَضِيقُ صَدِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾ [الشعراء: ١٤].

والأمور التي برجوها: ﴿أَشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ رَبَيْرُ لِيَ أَمْرِي ۞ وَأَعْلُلُ عُقَدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال موسى؛ لأن موسى لم يعش مع بني إسرائيل ومع القبط كما عاش هارون، وذلك أنه عاش في أهل مدين قريباً من عشرين سنة، فهارون كان في بني إسرائيل ومع القبط، فكان أفْصَحَ من موسى صلوات الله وسلامه عليه، وقيل غير ذلك كما جاء عن مجاهد وغيره أن موسى صلوات الله وسلامه عليه كان قد اختبره فرعون لما كان صغيراً عندما أَخَذَ بلحية فرعون، فجرها إليه فغضب فرعون، أراد أن يفْتِكَ به ويقتله، فخافت آسية على موسى، وقالت: اختبره، ضع له جمرة وتمرة، فإن أخذ التمرة فدونك فاقتله، وإن أخذ الجمرة، فإنه لا يفقه، ولا يعي، ولا يدري ما يصنع، قال: نعم أفعل فوضعت لموسى تمرة وجمرة، فأوحى الله إليه أن يأخذ الجمرة، فأخذها ووضعها على لسانه، فكان في لسانه شيء من الثقل لأجل تلك الجمرة، ولذلك يقول عنه فرعون: ﴿أَمِّ أَنَّا خَيْرٌ مِّنَ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ١٤٠٠ [الزخرف] يعنى: أن كلامه ليس فصيحاً.

وقىال: ﴿وَالَجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞﴾ [طه]، وأن يكون ﴿هَرُونَ أَخِى ﴾ أَشْدُدُ بِهِ أَزْرِى ۞ وَأَشْرِكُهُ فِى أَمْرِى ۞﴾ [طه] يكون نبياً، ويكون لي ﴿ رَدْءَا يُصَدِّقُنِي ۗ [القصص: ٣٤] إذا كذبوني.

قال الله جلّ وعلا: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَنْمُوسَىٰ﴾ [طه: ٣٦]، فاستجاب الله لموسى، ووهب له أخاه هارون نبياً معه ﴿سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [القصص: ٣٦]، وقال: ﴿إِنِّنِي مَعَكُما أَشْمَعُ وَأَرْكَ ﴾ [طه: ٤٦]، ﴿وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما يَتَايَلِيْنَا أَنتُما وَمَنِ آتَبْعَكُما ٱلْفَلِلِمُونَ ﴾ [القصص: ٣٥].

فاتجه موسى ﷺ إلى فرعون يدعوه إلى الله ﷺ، ومعه هارون ﷺ بعد أن جعله الله ﷺ نبياً مِنّة منه عليهما.

عندها اتجه موسى إلى مصر مطمئنَّ القلب، فقد كان رجلاً عادياً ثمّ صار نبياً رسولاً.

## معیة الله ﷺ:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦] هذه هي المعية الخاصة، وذلك أن معية الله جلّ وعلا لعباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: معيةٌ عامة يشترك فيها الإنس والجن، بل والبهائم،

ويشترك فيها البَّر والفاجر، ويشترك فيها المسلم والكافر، وهي المعية العلمية، وهي في قول الله تبارك وتعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوى ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَدَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَا يَكُونُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ وَلَا أَدَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ وَلَا أَدَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ وَلَا تعيز لأحد فيها، ولا فضل لأحد فيها، ولا فضل لأحد فيها، وكما في قول الله تبارك وتعالى: ﴿هُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ السَّمَوٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْلُونَ بَعِيدٌ ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْلُونَ بَعِيدٌ ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْلُونَ بَعِيدٌ ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْلُونَ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّهُ وَلَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْلَونَ بَعِيدٌ ﴿ إِلّهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْلُونَ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَالًا إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

القسم الثاني: معيةٌ خاصةٌ بأوصاف كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ السَّنهِينَ ﴾ [البقرة: الله عَهُ السَّنهِينَ هُم تُحْسِنُوك ﴿ [البعرة: ﴿إِنَّ اللهَ مَع السَّنهِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، فكل تقي، وكل محسن، وكل صابر؛ فالله معه، فمن اتصف بهذه الصفات فالله معه، وهذه المعية فيها نصرة وتأييد ومحبة من الله ﷺ.

القسم الثالث: المعية الخاصة بالأشخاص، كما في هذه الآية ﴿ إِنِّي مَمَكُما ﴾ [طه: ٤٦] أي: يا موسى ويا هارون أنا معكما أنتما دون غيركما، وكما في قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِمَكَجِهِ لَا يَحْنَنُ إِنَ اللّهُ عَيْركما، وكما في قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِمَكِجِهِ لَا يَحْنَنُ إِنَ اللّهُ مَمَنَا ﴾ [النوبة: ٤٠] أي: أنا وأنت فقط مع أن كفار قريش كانوا على باب الغار، لكن الله ليس معهم، وهذه معية خاصة بشخص معين، خص الله بها موسى وهارون، وخص الله بها محمداً وأبا بكر، وهي تستلزم النصرة، والمحبة، والتأييد، والتوفيق من الله تبارك وتعالى، وسيأتينا قول موسى على حين تبعه فرعون يريد قتله ومَنْ معه: ﴿ كُلّا إِنَّ مَمِي رَبِّ سَجَهِدِينِ ﴾ [الشعراء: ٢٢] فما نسيها موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك بمجرد أن قال الله لموسى وهارون: ﴿ إِنِّني مَعَكُما آشَمَعُ وَأَرَك ﴾ [طه: ٢٤] علما علم اليقين أن الله ناصرهما ، ولذلك اتجها إلى فرعون دون خوف، ولا وَجَلِ، ولا تردد، مزودان بسلطان من الله على كما قال الله خوف، ولا وَجَلِ، ولا تردد، مزودان بسلطان من الله على كما قال الله

جلّ وعلا: ﴿وَنَجَعُلُ لَكُمَّا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا﴾ [القصص: ٣٥] فلا تنالهما يد طاغية أبداً، فرعون أو غير فرعون.

ثمّ جاءت البشارة من الله تبارك وتعالى: ﴿ بِكَايَنِنَا آلَتُمَا وَمَنِ ٱلْبَعَكُمَا الْعَلِبُونَ ﴾ [القصص: ٣٥] ماذا تريدون إذا ألا يكفيكم هذا؟ وتصوروا إذا قال الله شيئاً فمن ذا الذي يردُّ أمره؟ ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ قَال الله شيئاً فمن ذا الذي يردُّ أمره؟ ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ۚ إِنِهَ ﴾ [يس]، ولذلك قال الله لموسى من قبل ﴿ فَلَيْتُتَ سِنِينَ فِي الْمَا مَدِينَ ثُمَّ جِمَّتَ عَلَى قَدرٍ يَعُوسَى ﴿ وَأَصَطَنَعْتُكَ لِنَقْسِى ﴾ [طه]، أنت يا موسى منذ ولادتك وأنا أرعاك، وجعلت أمك تُلقيك في اليمّ، وربّيتُك في بيت فرعون، وأراد قتلك، فحميتك، وقتلتَ نفساً فنجيتك، فلبثت سنين في أهل مدين ﴿ مُمَّ جِمَّتَ عَلَى قَدَرٍ يَنُوسَى ﴾ ، ألا ترى أني اصطنعتك لنفسي!! فلا تخف يا موسى.

فالله ﷺ كان حافظاً لموسى ﷺ منذ صغره، وربّاه على عينه ﷺ، ثمّ اصطفاه الله ﷺ برسالاته وبكلامه.

## المواجهة بين موسى عليه وفرعون:

ذهب موسى رابط الجأش قوياً، واثقاً بنصر الله له، فدخل على فرعون، ومعه أخوه هارون، فكانت المناظرة بينه وبين فرعون، قال موسى لفرعون: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦]، قال فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣] يدّعي أنه لا يعرف رب العالمين!!

قال مسوسى: ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَّ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٤]، فالتفت فرعون إلى من عنده قائلاً: ﴿ أَلَا تَسْيَعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٥]، فاستنكر فرعون ذلك فموسى يقول: ﴿ رَبُّ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا ﴾ ، وفرعون يدّعي الربوبية، ألست ربكم؟ ألست إلْهكم؟ كان يقول: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الْأَغْلَى ﴾ [السنازعات: ٢٤] ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِم غَيْرِك ﴾ [المنازعات: ٢٤] ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِم غَيْرِك ﴾ [القصص: ٣٨] هذا كلام غريب أسمعه اليوم، يدعي أن هناك رباً غيري

﴿ أَلَا تَسْتَعِمُونَ ﴾ ، فالتفت إليهم موسى صلوات الله وسلامه عليه ، وقال لهم : ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٦] ، وكأنه يقول لفرعون إن كنت رباً ؛ فأين آباؤك؟ أربُّ وله أب؟ كيف يكون هذا؟ بل هذا ربك وربُ آبائك الأولين وربكم أنتم أيها الجالسون عند فرعون ﴿ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلأَوَّلِينَ ﴾ فماذا قال فرعون؟ قال: ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلذِّيَ أَرْسِلَ إِلْيَكُمُ لَمَجْنُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٧].

قال موسى ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنْمُ تَعْقِلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٨]، فلم يجد جواباً إلّا أن قال: ﴿ لَهِنِ ٱلْغَذَتَ إِلَنها غَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩] هذا هو الجواب: منطق استخدام القوة وإظهار العضلات منطق الغاب.

قال موسى: ﴿ أُولَوَ جِنْتُكَ بِنَى مِ مُّيِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن الصَّلِيقِينَ ﴿ فَأَلَقَىٰ عَمَاهُ فَإِذَا هِى ثَمْبَانٌ مُّينٌ ﴿ وَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْفَاهُ لِلنَظِينَ اللّهِ وَسَلَامِهُ عَلَيهُ كَانَ أَسَمِ اللّهِ وَسَلَامِهُ عَلَيهُ كَانَ أَسَمَ اللّهِ وَنَا لَكُونَ اللّهِ وَسَلَامِهُ عَلَيهُ كَانَ أَسَمَ اللّهُ وَنَا لَكُونَ اللّهِ وَسَلَامِهُ عَلَيهُ كَانَ أَسَمَ اللّهُ وَسَلَامِهُ عَلَيهُ كَانَ أَسَمَ اللّهُ وَسَلَامِهُ عَلَيهُ كَانَ أَسَمَ اللّهُ وَسَلَامِهُ عَلِيهُ وَالْ عَلْ السّود، فأخرج يده، وإذا هي تتلألا مثل القمر، لا برص فيها، بيضاء، وهنا قال فرعون: ﴿إِنَّ هَلَا لَسَكِمُ عَلِيمٌ ﴿ عَلِيمٌ إِنَّ كُونِكُ أَن يُعْرِحُكُم فِيهَا، بيضاء، وهنا قال فرعون: ﴿إِنَّ هَلَا لَسَكِمُ عَلِيمٌ ﴿ عَلِيمٌ اللّهِ مُن عَلَده !! فرعون يستشير من عنده!! فرعون يستشير من عنده!!

وفي موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال لموسى: ﴿ فَمَن رَبُّكُمَا يَنمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِى آَعُطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ لَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِى آَعُطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ لِيَ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتنَبِ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿ اللَّهُ وَلَا يَنسَى ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَا اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولُولُولُ

وكان مما قال فرعون لموسى: ﴿ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِشَتَ فِينَا مِنَ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنِهِينَ ﴾ [الشعراء].

وهنا ذكر فرعون ثلاثة أمور:

الأمر الأول: ألم نربك فينا وليداً؟

الأمر الثاني: أنك لبثت فينا من عمرك سنين.

الأمر الثالث: أنك فعلت فعلتك، وأنت من الكافرين.

يريد بذلك أن له مِنةً على موسى الله ويُذكّره بقتله للقبطي دون سبب، وعندها قال موسى: ﴿ وَفَعَلْنُهُا إِذَا وَأَنّا مِن الطّبَالِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٠]، ما كنت رسولاً، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد الله: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ ﴿ وَهَذَا كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد الله بمعنى أنه كان كافراً، فلم يكن نبي من الأنبياء كافراً، وإنما كان ضالاً عن الرسالة، لا يعرف رسالة مَنْ سبقه، ﴿ وَالَ فَعَلْنُهُمّا إِذَا وَأَنّا مِن الطّبَالِينَ ﴿ وَالشعراء] قبل أن أبعث فعلت هذه ﴿ وَفَكَرَرْتُ مِنكُمْ لَمّا خِفْتُكُمْ ﴾ [الشعراء: ٢١] لأني كنت أعلم أنكم ظلمة؛ لأني ما قصدتُ قتله، فكنتم ستظلمونني، ولذلك خِفْتُ منكم، ففررت وتركت مصر وأهلها.

ثم قال: ﴿ فَوَهَبَ لِى رَبِي حُكْمًا ﴾ [الشعراء: ٢١] أي: بعد أن تركت مصر وهب لي ربي حكماً ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١]، ثم قال له: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَنْتُهَا عَلَقَ أَنْ عَبَدَتَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ شَهَ ﴾ [الشعراء].

وهنا لأهل العلم قولان: ما معنى قول موسى صلوات الله وسلامه عليه ﴿وَتِلْكَ نِنْمَةٌ تَنْتُهَا عَلَى ﴾؟ هل هو ينكر على فرعون أو يمتدحه بذلك الكلام؟ قولان:

القول الأول: لا فضل لك يا فرعون، فهذه النعمة التي تَمُنّها عليّ أنك ربيتني وليداً ولبثت في بيتك؛ السبب في هذا أنك كنت تقتل الأطفال، وما كان لنا من سبيل إلا أن ألقتني أمي في اليمّ، تَمُنّ عليّ أنك ربيتني؟ أنت السبب؛ لأنك كنت ستقتلني لولا إلقائي في اليمّ، فهذا يكون على سبيل الإنكار على فرعون.

قال موسى لفرعون: ﴿إِنِّى رَسُولٌ مِّن زَّبِ ٱلْعَكَمِينَ ۚ كَا عَلَىٰ أَن لَا أَفُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَا ٱلْحَقَّ قَدْ جِشْنُكُم بِبَيّنَةِ مِن زَّيَكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيَ إِسْرَةِ يَلَ فَي قَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِتَايَةِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [الأعراف]، فألقى موسى عصاه صلوات الله وسلامه عليه، ﴿فَإِذَا هِى ثُقْبَالُ مُبِينٌ فِي وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ فِي ﴾.

والآن تتدخل حاشية فرعون ـ بطانة السوء ـ بعد أن قال فرعون: ﴿ إِنَّ مَنْذَا لَسَادَةً عَلِيمٌ ﴿ لَيْ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ [الأعراف].

قالت الحاشية: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبِعَتْ فِي الْلَدَآبِنِ حَشِيِنَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمِ ﴾ [الشعراء]، هذه الحاشية بدل أن تقول لفرعون لعله صادق، لعله رسول، قالت: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أمهلهما ﴿ وَآبَعَتْ فِي الْلَدَآبِنِ حَشِينَ ﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴾، فالتفت إليهم موسى، وقال: ﴿ أَنَتُولُونَ لِلْحَقِّ لَنَا جَلَة كُمُ أَسِحُرُ هَلْنَا وَلَا يُعْلِحُ السَّنِحُونَ ﴾ [يونس: ٧٧]، وهنا تكلم فرعون، وتكلمت الحاشية معه، قالوا: ﴿ أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ وَالمَا وَنَكُونَ لَكُمًا الْكِرْبِيَةُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٧٨].

وبعد أن قامت الحجج على فرعون وظهر له أن موسى الله ليس بساحر، قال: ﴿ لَهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين حتى يأتوه بكل ساحر عليم، وواعد موسى، وقال له: ﴿ فَأَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُعْلِفُهُ غَنْ وَلا أَنتَ مَكَانًا شُوّى ﴾ [طه: ٥٥]، يعني: وسط، وسط المدينة لا جنوب، ولا

شمال، ولا شرق، ولا غرب، وهذا هو ما أراده موسى عليه حتى يتيسر له أن يدعو الناس جميعاً، فوقع فرعون في ذلك، وأمر بجمع الناس؛ لأنه ظن أن الذي جاء به موسى سحر وغره أصحابه وحاشيته، وقالوا: نأتيك بكل ساحر عليم، ففرعون وجدها فرصة حتى يبطل ما جاء به موسى فقال لموسى: ﴿فَأَجْعَلْ يَيْنَنَا وَيَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُحْلِفُهُ غَنُ وَلا أَنَتَ مَكَانًا شُوكى وسط يحضره الجميع لا يعجز عنه أحد، ولا يتركه أحد.

قال موسى: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ﴾ [طه: ٥٩] مكان وسط، ووقت وسط كما تريد، وليكن أيضاً في يوم الزينة، يوم العيد حيث جميع الناس يجتمعون، جميع الناس فارغون ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى﴾ يجتمعون، جميع الناس فارغون ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى﴾ [طه: ٥٩] أي: يكون هذا الوقت في الضحى وفي النور، يجتمع فيه جميع الناس، قال فرعون: نعم، وقال موسى: نعم.

## المواجهة الكبرى:

وجاء فرعون بالسحرة، وأقل ما قيل في عدد السحرة أنهم سبعون، وأكثر ما قيل في عددهم أنهم ثمانون ألفاً، ولا يوجد أي شيء قطعي في هذه المسألة، الله الله فكر السحرة، وذكر أنهم أتوا بكل ساحر عليم، لكن لم يذكر لنا الله في عدد السحرة أبداً، وروايات بني إسرائيل متضاربة، هناك رواية تقول: ألف، وهناك رواية تقول: ألف، وهناك رواية تقول: ألف، وهناك رواية تقول: ثمانون ألفاً، وهناك رواية تقول: ثمانون ألفاً، وهناك رواية تقول: تسعة آلاف: ثلاثة آلاف من بني إسرائيل، وثلاثة آلاف مِنْ القبط، وثلاثة آلاف من المجوس، ولكن لا يوجد شيء قطعي، والقطعي أنهم مجموعة من السحرة، والمهم أنهم أحسن السحرة عندهم، وليس فيهم حسن.

وأول ما جاء السحرة اتجه إليهم موسى \_ صلوات الله وسلامه عليه \_، وقال: ﴿وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ [طه: ٦١] أنتم تعلمون

قالوا: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجُوى﴾ [طه: ٢٦] ما هي النجوى التي أسروها؟ علمُها عند ربي ﷺ، لكن يقول أهل العلم: إنهم ربما أسرّوا أنه إن كان هذا الرجل صادقاً \_ يعنون موسى \_ وأنه نبي فسنتبعه، أو ﴿وَأَسَرُوا النَّجْوَىٰ﴾ أنهم ترددوا، هل يُلقون أو لا يُلقون؟ حتى لا يفضحهم، وقيل: إن كان هذا نبياً؛ فإن الله سيظهره، وإلا ظهرنا عليه، والله أعلم ماذا أسروا، لكنهم تنازعوا كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجُوىٰ ﴾.

ثُمَّ التفتوا إلى موسى، وقالوا: ﴿إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ الْقَالِهِ وَلَهُ الْقَالِهِ الْمُوا الْفَسِهِم، تريد أَن تُلقي أَم تريد أَن تُلقي أَم تريد أَن تُلقي نحن، لا يختلف عندنا الأمر، ﴿قَالَ بَلْ الْقُوا ﴾ [طه: ٢٦] وهذا يبين أيضاً ثقته التامة بالله عز وجل؛ لأنه يعلم أن الله معه عَنِي قال: ﴿الْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُوبَ ﴾ [الشعراء: ٤٣]، ﴿مَا جِعْتُم بِهِ السِّحَرِ ﴾ [يونس: ٨١] أنتم تأتون بالسحر، وأنا آتي بالمعجزات، وآتي بآيات بينات ﴿مَا جِعْتُم بِهِ السِّحَرِ أَنَّ الله لا الله على وأنتم مَنْ معكم؟ ﴿إِنَّ الله لا يُعْلَى مَلَى مَا الله على وأنتم مَنْ معكم؟ ﴿إِنَّ الله لا يُعْلَى اللهُ الله وَلَي وَلِي الله الله الله والمعجزات، وآتي بالمعجزات، وأمّا أَن تُكُونَ عَنَ الْمُتَرِمُونَ ﴾ [يونس: ٨١]، الله معي وأنتم مَنْ معكم؟ ﴿إِنَّ الله لا يُعْلِمُ عَمَلَ الْمُقْسِدِينَ ﴿ وَيُعَلَّ اللهُ الله الله الله والمترهبوهم، وحَوفوهم، وكيف الله أَلْقُوا صَحَرُوا أَعْين الناس، واسترهبوهم، وخوفوهم، وكيف خوفوهم؟ إذا قلنا: إن عدد السحرة ثمانون ألفاً أو اثنا عشر ألفاً أو

سبعمائة على أقل ما قيل في عد هؤلاء السحرة، تصوروا سبعمئة كلّ يُلقي عصاه وحبله، فترى حيات تسعى، أصاب الناس رهبة عظيمة وخافوا خوفاً شديداً ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾ أي: أوهموهم أن هذه الحبال، وهذه العصي انقلبت إلى حيات، ﴿ وَاسْتَرْهَبُوهُم ﴾ خوفوهم بكثرة الحيات، ﴿ وَجَاهُو بِسِحْ عَظِيمٍ ﴾ بَيَّن الله أن السحر عظيم، ولكن الذي أبطله أعظم.

قال الله تبارك وتعالى عن فرعون لما أمره موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أن يجمع الناس في يوم الزينة: ﴿فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَبْدَهُ، ثُمُّ أَنَى ۚ فَى قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ كَذِه فَيُسَجِكُمْ بِمِنْكُمْ وَقَدْ خَابَ مَنِ اَفْتَرَىٰ ۚ فَالْوَا النّجْوَىٰ فَى فَلْنَازِعُوا أَمْرَهُم يَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النّجْوَىٰ فَى قَالُواْ فِي هَذَانِ لَسَحِرُنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِعاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِهَتِكُمُ الْمُثَلَىٰ إِنْ هَلَانِ لَسَحِرُنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِعاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِهَتِكُمُ الْمُثَلِّ فَي فَالْوَا فَى فَالْوَا اللّهُ وَعَلَيْ كَلَم اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى كلمة واحدة، لا تنفرقوا، اتركوا النزاع الآن، لا وقت للنزاع، ﴿فَالْمُ مِنْ أَمْتُولُ كَيْدَكُمْ مُنَا اللّه علوه عندكم، وأرهب للناس، كلكم تلقون في وقت واحد ﴿وَقَدْ أَقْلَحُ الْبُومُ مَنِ السّتَعْلَى ﴾ [طه: ١٤] استعلوا بما عندكم، وقت واحد ﴿وَقَدْ أَقْلَحُ الْبُومُ مَنِ السّتَعْلَ ﴾ [طه: ١٤] استعلوا بما عندكم، فوصد في أَوْلَ مَنْ أَلْقَلْ فِي قَالَ بَلْ الْقُولُ فَيْ اللّه الله أَنها تسعى، ﴿فَاقَرْهُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فَي الله أَنها تسعى، ﴿فَاقُرْهُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فَي الله أَنها تسعى، ﴿فَاقُرْهُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فَى الله أَنها تسعى، ﴿فَاقُرْهُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فَى الله أَنها الله أَنها تسعى، ﴿فَاقُرْهُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فَى الله أَنها تسعى، ﴿فَاقُرْهُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى الله الله أَنها تسعى، ﴿فَاقُومُ مَن اللّهُ الله عَلْهُ اللّه مَاذا؟

قالوا: أوجس في نفسه خيفة من أن يظهروا عليه.

وقالوا: أوجس في نفسه خيفة أن يتأثر الناس بهم.

وقالوا: أوجس في نفسه خيفة ألا ينتظر الناس ما يظهر الله على يديه.

وأظهر الأمرين الثاني، والثالث أما موسى عليه فمطمئن بنصر الله

وجاء الجواب من الله: ﴿ قُلْنَا لَا تَعَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴿ إِلَّهَ الله ولا عصيهم، ولا أنت أعلى منهم، لا يغرك كثرتهم، لا تغرك حبالهم، ولا عصيهم، ولا تخييلهم، ولا من يساندهم، أنت واحد، ولكنك الأعلى، ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى ﴿ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ وَلَا يَعْلِكُ لَلْقَفّ مَا صَنَعُوا لَيْدُ صَنْعُوا كَيْدُ صَنْعُوا كَيْدُولُ كَنْعُوا كَيْدُ صَنْعُوا كَيْدُ صَنْعُوا كَيْدُ لَا لَا عَلَيْدُ عَلَادُ كُولُ كُولُ لَا لَا لَا عَلَامُ كُولُ كُولُ لَا لَا عَلَامُ كُولُ كُولُ لَا لَا عَلَادُ كُولُ كُولُ لَا لَا عَلَيْدُ لَا لَعْلَامُ كُولُ لَا لَا لَا عَلَامُ كُولُ لَا لَا لَا عَلَامُ لَا عَلَيْكُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَا لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ لَا لَالَالِكُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ كُولُ لَا لَالْكُولُ لَا لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَا لَالْكُولُ لَا لَا لَالَالِكُ لَا لَالْكُولُ لَال

وهذا في زمن موسى ﷺ وفي زمننا وإلى يوم القيامة؛ الساحر لا يفلح؛ لأنه عدو لله، ومن عادى الله هل يفلح؟! ﴿وَلَا يُثْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَلَّسَاحِرُ حَيْثُ أَلَّسَاحِرُ حَيْثُ أَلَّسَاحِرُ .

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ إِلا عراف اللَّهِ الذي يأفكون، حية واحدة ابتلعت جميع العصي، وموسى عليه انقلبت عصاه إلى ثعبان حقيقي؛ لأن الله هو الوحيد \_ سبحانه \_ الذي يغير الأشياء من حقيقة إلى حقيقة أخرى، لكن غير الله لا يملك ذلك، وإنما يملكون أن يسحروا أعينَ الناس، كـمـا قـال الله لـمـوسـى: ﴿يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ [طـه: ٦٦] إذاً حقيقتها أنها لا تسعى، وإنما يخيل إليهم ﴿فَوَقَعَ ٱلْحَتُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَنغِرِينَ ﴿ وَالْأَعْرَافِ]، فكانت المفاجأة: ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا ﴾ [طه: ٧٠] أَكُفَر الناس بعد فرعون سجدوا لله قَـالَ الله ﷺ: ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ هَدُونَ وَمُوسَىٰ ۞﴾ [طـه] لأنهم علموا أن الذي جاء به موسى عليه ليس بسحر، فهم أصلاً تنازعوا بينهم، وأسروا النجوى \_ والله أعلم بما أسروا \_، لكن لما رأوا الحق ورأوا عصا موسى أنها فعلاً انقلبت إلى ثعبان حقيقى ابتلع عصيَّهم، وابتلع حبالَهم؛ عرفوا أن موسى محقٌ صلوات الله وسلامه عليه.

#### نقاش فرعون مع السحرة:

والآن تعالوا نقرأ النقاش الذي كان بين فرعون والسحرة لما أتى بهم فرعون، وقال لهم: إن موسى عنده عصا تنقلب إلى حية، ويدخل يده ويخرجها بيضاء، فماذا أنتم صانعون؟ قالوا: نظهر عليه ولكن ﴿إِنَ لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِبِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٣] قال: نعم؛ لأنه صُدِمَ بما أتى به موسى صلوات الله وسلامه عليه ﴿قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَالأعراف الله وسلامه عليه ﴿قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ [الأعراف] أكدها بأربع تأكيدات:

الأول: أكدها بنعم.

الثاني: أكدها بـ «إنّ».

الثالث: أكدها باللام.

الرابع: جعلهم من المقربين.

فلما ألقى موسى على عصاه، وظهر الحق، وذلك أن الحق أبلج، والباطل لجلج، لا يبقى، فأدركوا حقيقة الأمر، وأدركوا أن الذي مع موسى نبوة وليست سحراً ﴿ فَالْقِي السَّحَرَةُ سُجِدًا قَالُوا عَامَنًا بِرَبِ هَرُونَ وَمُوسَى نبوة وليست سحراً ﴿ فَالْقِي السَّحَرَةُ سُجِدًا قَالُوا عَامَنًا بِرَبِ هَرُونَ وَقَالَ: سحرتي وعمدتي يؤمنون؟! ﴿ قَالَ ءَامَنُمُ لَدُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُم النّهُ لَكِيرُكُم اللّهِ عَلَمكُم السّحر، وهو يدري أن كلامه غير صحيح؛ لأنه موسى هو الذي علّمكم السحر، وهو يدري أن كلامه غير صحيح؛ لأنه قال قبل ذلك: ﴿ قَالَ أَلَر نُربُكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَقَعَلْتَ وَلَنَ مِنَ الْكَيْرِينَ ﴿ وَلَيْتُ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَقَعَلْتَ وَلَنَ مِنَ اللّهِ وَلَيْكُ وَلِينًا وَلِيدًا وَلَيْتُ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَقَعَلْتَ وَلَنَ مِنَ النّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيكًا وَلِيدًا وَلَيْتُ فِينَا مِنْ عُمُولُ سِنِينَ فَي وَقَعَلْتَ وَلَنَ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلَمْكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِيكُ وَلَمْكُ وَلَوْلَ مَنَى اللّهُ عَلَيْ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلًا مَنَ كُلُ وَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلُ مَن كُلُ فَجِ عميق، ﴿ وَلَيْمَتُ فِي اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَن كُلُ وَاحِدُ عَامِنَ اللّهُ وَاحِدُ جَاء مِن كُلُ وَاحِدُ وَلَا مَن كُلُ وَاحِدُ جَاء مِن كُلُ وَاحِدُ وَا مِن كُلُ وَاحِدُ وَالْمُولُ وَاحِدُ وَالْمُولُ وَاحِدُ وَلَا مِن كُلُ وَاحِدُ وَلَا مِنْ كُلُولُ وَاحِدُ وَالْمُولُ وَاحِدُ وَلَا مِن كُلُ وَاحِدُ وَالْمُولُ وَاحِدُ وَالْمُولُ وَاحِدُ وَالْمُولُولُ أَلُولُولُ أَلُولُولُ أَلْمُ الْمُؤْمِنُ وَاحِلُولُ أَلْمُ وَاحِدُ وَاحِلُولُ أَلِ وَاحِدُ وَالْمِنْ وَالْمُولُ وَاحِدُ وَالْمُولُ وَاحِلُولُ وَاحِلُولُ وَاحِلُولُ وَاحِلُو

فليس من السهل على إنسان كان يدعي الألوهية أن يذعن ويرضى ويسكت عن مثل هذا الوضع، فيصير عبداً كغيره من العبيد، بعد أن كان يقول: إن الناس كلهم عبيد لي، الآن أنا أصير عبداً لغيري، أصير عبداً لله؟! ما استطاع أن يتخلى عن جميع الامتيازات التي كان يستأثر بها من دون الناس.

وهل قتل السحرة أو لا؟ روايتان:

الرواية الأولى: أنه قتلهم وصاروا شهداء.

والرواية الثانية: أنه تركهم.

المهم أنه ترك موسى ﷺ وظل موسى بعد ذلك يدعو في مصر، وهنا فرعون أحبَّ أن يلقي آخر حباله، فنادى هامان، فقال: ﴿يَهَمَنَنُ أَبْنُ لِي صَرَّحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴾ أشبَن السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إلَهِ مُوسَىٰ

وَإِنِي لَأَطُنُّهُ كَذِبًا إِن اللهِ فِي السماء، على كل حال الذي كان ينكره فرعون أن أو كاذبا أن الله في السماء، على كل حال الذي كان ينكره فرعون أن يكون إله غيره، ولذلك قال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَا غَيْرِي ﴾ يكون إله غيره، ولذلك قال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَا غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، وكان يقول: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَهْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، ويقول لموسى: ﴿لَهِنِ النَّهَا غَيْرِي لَأَجْمَلُنَّكُ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩] إذا لموسى: ﴿لَهِنِ النَّهَا غَيْرِي لَأَجْمَلُنَّكُ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩] إذا هو كان يدعي الألوهية، ويدعي الربوبية، وهل بني له الصرح؟ وهل صعد على ذلك الصرح؟ لا يُعلم، الذي يُعلم أنه قال لهامان: ابن لي الصرح.

#### مؤمن آل فرعون:

قام رجل مؤمن من آل فرعون، فقال كلمة حق عند سلطان جائر، ولا شك أن فرعون كان جائراً، قال المؤمن: ﴿يَنْقُومِ ٱتَّبِعُونِ ٱلْهَدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَكِلَمًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَئِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَيَنفَرْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّادِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِـ مَا لَيْسَ لِى بِهِـ عِلْمٌ وَأَنَا أَذْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَقَارِ (الله عند) مقارنة عظيمة وعجيبة، أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؛ أدعوكم إلى عبادة الله الذي يستحق أن يُعْبَد، وتدعونني لأن أشرك به، وأكفر به، أدعوكم إلى الجنة، وتدعونني إلى النار، ولذلك ختم بقوله: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَدُ دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَـا وَلَا فِي ٱلْآخِـرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَلْتِ النَّادِ ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ ﴾ [غانر] متى؟ يوم القيامة ﴿ وَأُفْرَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ [غافر: ٤٤]، وهكذا يجب على المؤمن أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويبين ما عنده.

أمّا فرعون فهل كان مصدقاً أنه إله وأنه رب؟ أو كانت مجرّد دعوى، هو ذاته لا يصدقها؟ الصحيح أنها مجرد دعوى، وفي قرارة نفسه لا يؤمن أنه إله، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عما يجول في خاطر فرعون، وما يدور في نفسه، فقال: ﴿وَيَعَمَدُواْ يَهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُونَ وما يدور في نفسه، فقال: ﴿وَيَعَمَدُواْ يَهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُونَ وما يدور في نفسه من الداخل كانوا يعتقدون عقيدة جازمة أن موسى صادق، وأنهم مبطلون، ولكنه العناد والكبر، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جل المعاصي وجل الأسباب التي تُدخل الناس النار ترجع إلى العناد والكبر، وفرعون هذا جمع الأمرين: جمع العناد والكبر معاً، ولذلك لما أدركه الغرق ـ كما سيأتينا ـ قال: ﴿ المنا هو في حقيقة الّذِي المنات الذي المناد والكبر ما يدعي هو من الزور والبطلان.

#### اجعلوا بيوتكم قبلة:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَوْحَيّنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِهِ أَن تَبُوَءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ يُوتَا وَأَجْعَلُوا بُيُونَكُمُ قِبَلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَوة وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وذهب بعض أهل العلم على أن القبلة هي الكعبة بيت إبراهيم الذي بناه، وهي قبلة جميع الأنبياء، وإنما استقبل النبي على بيت المقدس في أول الدعوة؛ لأن أهل الكتاب كانوا يستقبلون بيت المقدس وكان على الله يحب أن يوافقهم فيما ليس في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى نزل قول الله يحب أن يوافقهم فيما ليس في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى نزل قول الله

تبارك وتعالى: ﴿ وَقَدْ زَىٰ تَقَلُّ وَجِهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبّلَةً تَرْضَهُا فَوَلِ وَجَهَكَ شَطّرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] قالوا: ذلك أن المسجد الحرام هو قبلة جميع الأنبياء، وذلك مما حرفه بنو إسرائيل وجعلوا القبلة بيت المقدس دون الكعبة والله أعلم، لكنّ الشاهد من هذا أن موسى وصلوات الله وسلامه عليه \_ أمرَ بني إسرائيل ومن آمن معهم أن يتخذوا مكاناً في مصر، وأن يجعلوا بيوتهم قبلة، وأن يقيموا الصلاة، وهل هي صلاة مثل صلاتنا، مثلاً العصر أربع ركعات؟ الله أعلم، لكن يجب أن نعلم أنها كانت صلاة، وفيها ركوع وسجود، ولكن الله أعلم بكيفية هذا الركوع، أو عدد الركعات، أو عدد الركوع، أو عدد السجود.

#### فرعون يهم بقتل موسى الله:

تأثر فرعون كثيراً بالذي حدث، وبالهزيمة التي وقعت عليه، فلم يجد بُدّاً من تهديد موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ، فقال لمن معه ـ وكأنه يستشيرهم ـ: ﴿ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ [غافر: ٢٦]، وكأن هناك من يمنعه، فقال: ﴿ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبّهُ ﴿ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوّ أَن يُظَهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ هذا الكلام يقول عنه أهل العربية: هذا كلام يضحك الثكلى، والثكلى هي: المصابة بموت أبيها أو أمها أو زوجها أو ولدها، وهذه لا تضحك؛ لأنها مهمومة ومحزونة، وأحياناً بعض الكلمات تُضحك الثكلى؛ لغرابتها.

ففرعون يقول: ﴿ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ لماذا تريد أن تقتله؟ قال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ ، تصوروا موسى يُظهر في الأرض الفساد، وفرعون مصلح!! كما قال فرعون: ﴿ وَمَا آهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [خافر: ٢٩]، وهذا يذكرنا بقول الشاعر:

في ثياب الواعظينا ويسب الماكرينا

ويقول:

اطلبوا الديك يودن لصلاة الصبح فينا مخطئ من ظن يوماً أن للشعلب دينا

وكذلك مخطئ من ظنّ يوماً أن لفرعون ديناً، وأنه يريد أن يصلح، وأنه يريد أن يهديهم سبيل الرشاد، وهل فرعون كان وحده أم كان معه من يدفعه دفعاً إلى هذه الأمور.

والجواب: كانت معه بطانة السوء كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُولِي بَقْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضَا﴾ [الأنعام: ١٢٩] بطانة سوء لرجل سيء، ﴿وَقَالَ الْمَلَا مِن قَوْرِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ ﴾ [لأعراف: ١٢٧]، كيف تقبل أنت يا فرعون هذا؟ وذلك عندما سكت عن موسى، هؤلاء هم الذين دفعوه إلى قوله: ﴿سَنُقَيِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَلِنَا فَوْقَهُمْ قَلِهُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

وبلغ هذا الكلام موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ، أن فرعون يريد قتله، ويريد قتل من معه ممن آمن، فماذا قال لقومه؟ قال: ﴿ آسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَالْمَعِبَةُ لِلْمُتَّقِيبَ ﴾ إللّه وأصّبِرُوا إليه أذى قريش الاعراف: ١٢٨] وكذلك محمد ﷺ لما جاءه قومه يشتكون إليه أذى قريش قال: اصبروا وذكر لهم الحديث المشهور: "إن الرجل فيمن كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار، فينشر نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، لا يرده ذلك عن دينه أبداً، ولكنكم قوم تستعجلون (١١٠)، إذا بماذا أمرهم موسى؟ أمرهم بالصبر، فالإنسان يصبر على أمر الله تبارك وتعالى وقدره.

ثم قال لهم موسى: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَغْلِنَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۱۲).

#### موسى ﷺ يدعو على فرعون ومَنْ ناصره:

وبعد أن هدّأ موسى - صلوات الله وسلامه عليه - من روعهم، وطمْأَنَهُم؛ التفت إلى ربه يدعوه، فقال: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْكَ وَمَلَأَهُ زِينَةُ وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُعْبِلُوا عَن سَبِيلِكٌ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَلِهِمْ وَأَشَدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى بَرَوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨]، دعا عليهم موسى \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ فقد آذوه، وآذوا المؤمنين، آذوهم قبل ولادة موسى بذبح الأبناء والاستعباد، وآذوهم بعد بعثة موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أيضاً بالتقتيل، ولذلك دعا موسى علي على فرعون، وأمَّن هارون بقوله: آمين، قال الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَنُكُمَا فَأَسْتَقِيمًا وَلَا نَتِّيمَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ [يـونـ١]، والآن فرعون قرر القتل لموسى \_ صلوات الله وسلامه عليه \_، ولا بد في كل مجتمع مهما كان سيئاً أن يخرج فيه بعض الصالحين، فهذا رجلٌ مؤمنٌ من آل فرعون لم يعجبه هذا الوضع، وهؤلاء الملأ كلهم يشيرون بقتله، وهذا الرجل من آل فرعون من النُخبة، ومن الصفوة عندهم ومن المقربين مخالف لهم ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [غافر: ٢٨] ولكنه ماذا ؟ ﴿ يَكُنُدُ إِيمَانَهُ وَ أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ ﴾ [خافر: ٢٨]، يعني ما جريمته؟ فقط أنه قال: ربي الله، وهذه قالها أبو بكر لما خنق عقبة بن أبى معيط رسولَ الله على وكاد يقتله، فجاء أبو بكر، ودفعه عن رسول الله ﷺ، وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله(١٠)؟!

وكذلك هنا يقول هذا المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه: ﴿ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبِيَّنَاتِ ﴾ ليس مدعياً ، وإنما جاءكم ببينات ، ﴿ وَإِن يَكُ كَنْ بَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبّكُم بَعْضُ ٱلّذِى يَعِدُكُم ﴾ [خافر: ٢٨] ، قال أهل العلم: إن أبا بكر أفضل منه ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٠٢) من حديث عبد الله بن عمرو را

وهل هذا الرجل هو الذي حذر موسى وأمره أن يخرج من مصر لأن الملأ يأتمرون به؟ قد يكون هو، وقد يكون آخر، والله أعلم.

المهم أن فرعون لما سمع كلام هذا الرجل وخشي أن يؤثر كلامه في الناس قال: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ اِيَ أَنَا فَي الناس قال: ﴿يَقَوْمِ إِنِي آخَافُ عَلَيْكُمُ فِي قَتْل موسى عَلِيْكُ، فردَّ عليه المؤمن، فقال: ﴿يَقَوْمِ إِنِي آخَافُ عَلَيْكُم يَثِمُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ النَّيَادِ ﴿ يَقَوْمُ النَّيَادِ ﴿ يَقَوْمُ النَّيَادِ ﴾ وَمَا اللّه يُرِيدُ ظُلْنًا الِقِبَادِ ﴾ وَيَنقوهِ إِنِي آخَافُ عَلَيْكُم يَوْمَ النَّنَادِ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُم بُوسُفُ يُرِيدُ ظُلْنًا الِقِبَادِ ﴾ وَيَنقوهِ إِنِي آخَافُ عَلَيْكُم يَوْمَ النَّنَادِ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُم بُوسُفُ لِي اللّهُ مِن اللّهِ مِنْ عَاصِيدٍ وَمَن يُضلِلُ اللّهُ فَا لَدُ مِنْ هَادٍ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُم بُوسُفُ مِن قَبْلُ اللّهُ مَن هُو مُسْرِقُ مُرْبَابُ يَنفِ مِن قَبْلُ اللّهُ مَن هُو مُسْرِقُ مُرْبَابُ يَعْمِلُ اللّهُ مَن هُو مُسْرِقُ مُرْبَابُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ مَن هُو مُسْرِقُ مُرْبَابُ وَسَعَهم، ويحذرهم من ضلالهم، وهَذَا الرجل لقومه، يحذرهم في صنيعهم، ويحذرهم من ضلالهم، وهَذَا فرعون، وما قتل موسى بعد هذا الحوار وسماعه هذا الكلام.

## نزول صنوف من العذاب على آل فرعون:

وعاش موسى عَلِيُّهُ في مصر فترة، ولكن فرعون ظلَّ يُقَتِّل أبناءهم

ويؤذيهم، فسلط الله تبارك وتعالى على آل فرعون آيات، سلّط عليهم الجدب، والقحط، ونقص الثمرات لعلهم يرجعون عن غيهم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلثّمرَاتِ لَعَلَهُمْ تَبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلثّمرَاتِ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ فَا فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْمُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَنِيَّهُ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ [الاعراف] أي: من الابتلاءات التي يبتليهم الله بها ﴿ يَعَلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ مَلْمُومُمْ عِندَ اللهِ وَلَاكِنَ أَحْتُمُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِلسَّمْزَنَا بِهَا فَمَا غَنْ لَكَ بِمُومِينِينِ ﴾ [الاعراف] فأغلقوا الباب أمام موسى لِتَسْمُزنَا بِهَا فَمَا غَنْ لَكَ بِمُومِينِينِ ﴾ [الاعراف] فأغلقوا الباب أمام موسى حسوات الله وسلامه عليه \_، لن نؤمن مهما تأتنا بآية لتسحرنا بها، فهم مصرون على ما هم عليه من الباطل، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا مُصَوِّونَ عَلَى ما هم عليه من الباطل، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْمُرَادَ وَٱلْقُمْنَلِ وَٱلشَّفَائِعُ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُفَصَّلَتِ ﴾ [الاعــراف: ١٣٣] عَلَيْمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْمُرَادَ وَٱلْقُمْنَلُ وَٱلضَّفَائِعُ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُفَصَّلَتِ ﴾ [الاعــراف: ١٣٣]

الطوفان: الماء خرج من النيل، فأغرق مزارعهم وبيوتهم.

الجراد: أرسل عليهم الجراد، فكان يأكل جميع محاصيلهم، ويدخل عليهم في بيوتهم حتى تأذوا منه أذية عظيمة.

القُمَّل: هو النمل الصغير الأصفر، وقيل: هو ما نسميه نحن بالقَمل نوع من الحشرات، وقيل: غير ذلك، فصار في كل مكان حتى تأذوا منه.

الضفادع: تنام معهم على فرشهم في بيوتهم، فيفتحون القِدر تخرج لهم الضفادع، ويفتحون الدرج والخِزانة يجدون الضفادع.

الدم: يفتحون الماء ينزل لهم الدم، وكان الدم في ثيابهم، وفي فرشهم، وفي مياههم، وفي النهر، كل شيء انقلب إلى دم، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ اَيْتِ مُّفَصَّلَتِ ﴾ واحدة تلو الأخرى، وكلما جاءتهم آية ذهبوا إلى موسى: ادع الله أن يُذهب هذه ونتوب ونستغفر، فيدعو الله، فتذهب، فيعودون لما كانوا عليه، ثم تأتيهم الثانية، فيذهبون إلى موسى،

وهكذا حتى جاءتهم تلك الآيات من الله جميعاً، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا وَتَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ ﴾ أي: الـعــــذاب ﴿ فَالْمَا يَنُهُ مَا يَهُ مَا عَهِدَ عِندَكُ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ ﴾ أي: واحدة من التي ذكرنا ﴿ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ فَلَمَّا فَلَمَّا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ آجَكٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ [الأعراف].

قَــال الله تــبــارك وتــعــالــى: ﴿وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ يَشْعَ ءَايَنتِ بَيِنَاتُو﴾ [الإسراء: ١٠١] اختلف أهل العلم في تحديدها:

فقال بعضهم: هي سنوات القحط التي أصابتهم، ونقص الأموال، ونقص الأنفس، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، هذه التسع آيات البينات.

وقال بعضهم: منها فلق البحر، وانبجاس الحجر إلى اثنتي عشرة عيناً.

وقال آخرون: العصا واليد، يعني: الذي يضيف العصا واليد ينقص اثنتين من فوق، والذي يضيف انبجاس الحجر وفلق البحر؛ ينقص اثنتين، إما نقص الثمرات ونقص الأنفس وهكذا، والظاهر أن انبجاس الماء من الحجر وفلق البحر جاءا بعد ذلك.

المهم أن موسى جاءهم بتسع آيات بينات صلوات الله وسلامه عليه.

#### موسى ﷺ يقرر الخروج من مصر:

وظل موسى يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مصر إلى أن جاء اليوم الذي قرر فيه موسى أن يخرج من مصر، أو أن فرعون قرَّر أن يقتل موسى، المهم أن موسى خرج بمن معه ـ صلوات الله وسلامه عليه \_، ولحق بهم فرعون يريد قتلهم أو ردهم إلى بلاده، وكانوا قد وصلوا إلى

#### انفلاق البحر لموسى عليه:

بعد ذلك جاءت البشرى من الله تبارك وتعالى مباشرة ﴿أَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَانَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ [الشعراء: ٦٣] فمن كان يتصور أن يحدث مثل ذلك؟ ما تصوره أحد، يأتي إلى البحر، هذا البحر العظيم، فيقول تعالى: ﴿أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ ﴾ فضرب البحر بعصاه ﴿فَانَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ طود مِنْ هاهنا، وطود مِنْ هاهنا، أرض يابسة وسط البحر.

يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَعَوْنُ فِي الْمُدَايِنِ كَيْشِينَ ﴿ إِنَّا مَتُؤَكِّم لَيْشَرْدِمَةُ مِيكِادِى إِلَّكُم مُتَبَعُونَ ﴿ إِنَّا مَتُؤَكِّم لَيْشَرْدِمَةُ

قَلِيلُونَ ﴿ ﴾ [الشعراء] أي: موسى ومَنْ كان معه، فما كان معه إلا نفر قليل هم الذين آمنوا بموسى صلوات الله وسلامه عليه ﴿ وَلِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ ﴿ وَلِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ ﴾ [الشعراء].

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَكُمْ مِن جَنَّتِ وَعُكُونِ ﴿ وَكُنُونٍ وَمَقَالِمِ كَيْلِكَ وَأَوْرَفْنَهَا بَيْ إِسْرَة بِلَ ﴿ وَقَتِ الشروق وجهة المشرق ﴿ فَلَنّا تَرْهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَشْحَبُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَا كُلّا إِنّ مَعِي رَبِّ سَبّهِ بِينِ فَالَا كُلّا أَنْ مَعَى رَبِّ سَبّهِ بِينِ فَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَشْحَبُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَا كُلّا إِنْ مَعِي رَبِّ سَبّهِ بِينِ الله فَرْقِ كَالطُودِ وَ فَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و اله و الله و الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (١١٣٠).

#### هل فرعون مؤمن؟

هناك من يقول فرعون آمن قبل أن يموت لما قال: ﴿ آمَنَتُ إِدِ بَنُوا إِسْرَهِ بِلَ اللّهِ عِنْ الْتُسْلِينَ ﴾ وقُبِلَت توبته، والصحيح أنه لم تقبل توبته؛ لأن الله قال له: ﴿ آلْكُنّ ﴾ ؟! ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَلْ يَظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلْتِكُةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ اَينَتِ وَيَكُ لَا يَنْعُمُ الْمَلْتِكُةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ اَينَتِ مِن فَبَلُ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ اَينَتِ مِنْ فَيْلُ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ اَينَتُ مِن فَبَلُ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ اللهِ يَنْعُمُ الْمَلْتِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ اللهِ يَنْعُمُ الْمَلْتِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ اللهِ يَعْمُ اللهِ تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ كَمُسَتِ اللّهِ تَبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ كَمُ لَوْ اللّهِ يَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ونجى الله تبارك وتعالى موسى عليه الله كان مع الله، ومن كان مع الله معه.

وقد ذكر الله تبارك وتعالى إهلاك فرعون في أكثر من موضع، منها قول تبارك وتعالى: ﴿ فَأَنفَتْنَا مِنهُمْ فَأَغْرَقْتَهُمْ فِي الْيَدِ بِأَنَهُمْ كَذَبُوا بِعَاينِنا وَكَانُوا عَنْهَا غَنْفِينِ فَهَا غَنْفِينِ فَهَ وَالأعراف]، وقال جل ذكره: ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَينَ إِسَى الْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدَوّا حَقَّ إِذَا أَدَرَكُهُ الْفَرَقُ فِي إِلَيْهِ الْبَحْرَ فَأَنْبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيًا وَعَدَوّا حَقَّ إِذَا أَدَرَكُهُ الْفَرَقُ فِي الْمَرْفِي اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ مَا غَشِيهُمْ فَي وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا هَدَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۵۳۷)، وابن ماجه (٤٢٥٣)، وحسنه الشيخ الألباني في اصحيح الترغيب؛ (٣١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣).

أما حال فرعون في الآخرة؛ فقال الله تبارك وتعالى: ﴿يَقَدُمُ قَوْمَهُ وَمُهُ وَمُهُ وَمُهُ وَمُهُ وَمُهُ وَمُهُ وَالْقِينَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النّارَ وَيِقْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿ وَأَنْبِعُوا فِي هَلَاهِ لَعَنَةُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ بِنْسَ الرِّفَدُ الْمَرْفُودُ ﴿ السَّاعَةُ الْمَرْفُودُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمَرْفُودُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### اجعل لنا آلهة:

قال أبو واقد الليثي خرجنا مع رسول الله على قبل حنين، والذين خرجوا مع النبي على ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المهاجرون والأنصار: وهم الذين خرجوا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة، ففتحها الله لهم.

القسم الثاني: وهم أهل مكة الذين أسلموا بعد الفتح.

القسم الثالث: وهم قوم من قبائل عربية أخرى جاؤوا ووافقوا النبي ﷺ في مكة بعد أن خرج من مكة إلى حنين ومعه عشرة آلاف، يقول أبو واقد الليثي: وكنا حديثي عهد بجاهلية، أي: الذين معهم ليس من المهاجرين والأنصار ولكن من آخرين من أهل مكة، الذين أسلموا الآن، أو غيرهم من الذين جاؤوا من خارج مكة وكانوا حديثي عهد بجاهلية ما عرفوا الإسلام حق المعرفة، يقول: فمررنا بسدرة، قلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، فالكفار لعدم تعلقهم بالله ولتعلقهم بالترهات والتوهمات كانوا يعتقدون في شجرة سدرة ذات أنواط - أي لها فروع - يأتون إليها فيعلقون عليها الأسلحة قبل القتال اعتقاداً منهم أنهم إذا علقوا الأسلحة على هذه الشجرة فترة من الزمن ثم أخذوها؛ فإنهم ينتصرون ولابد، وسبب نصرهم ماذا؟ أنهم علقوا الأسلحة على هذه الشجرة، فقالوا للنبي ﷺ: لماذا لا نفعل ذلك فننتصر؟ فلنعلق أسلحتنا على هذه الشجرة، فقال لهم النبي ﷺ: «الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿ آجْمَل لَّنَا ۚ إِلَهُا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ ثم قال لهم: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (١).

إذاً أول قضية قالها بنو إسرائيل لموسى: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهَا ﴾ متى؟ بعد نجاتهم من فرعون مباشرة قبل استقرارهم، وعنَّفَهم موسى عَلَيْه، فسكتوا، ولكن ما في قلوبهم إلى الآن يرتج عليهم كما يرتج المرجل (٢).

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةُ وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً﴾ [الأعراف: ١٤٢]، ذهب موسى ليبتعد عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۸/۵)، والترمذي (۲۱۸۰)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱) أخرجه أحمد الشيخ الألباني في «مشكاة المصابيح» (۲۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) أي: من إصرارهم على عدم الاستقامة على الحق.

بني إسرائيل ليناجي ربه جل علا، وكان قد صام ثلاثين يوماً ثم بعد ذلك أفطر حتى تذهب رائحة الفم مما يخرج من المعدة بسبب طول الصيام، فلما جاء لميقات ربه تبارك وتعالى، قال الله له: لماذا أفطرت يا موسى؟ قال: حتى تتغير رائحة فمي، قال: أو ما علمت أن رائحة فم الصائم أفضل عندي من ريح المسك؟ ارجع صم عشرة أيام ثم تعال، فرجع موسى وصام عشرة أيام، وهي مصداق قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَتَّمَنَّنَّهَا بِعَشْرِ فَنَمَّ مِيقَتُ رَبِّدِ أَرْبَعِينَ لَيَلَةً﴾ [الأعراف: ١٤٢]، ولما أراد أن يخرج ترك أخاه هارون عليه في بني إسرائيل، وقال له: ﴿ اَخَلُّنَّنِي فِي قَرْمِي ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، وذلك أن موسى عليه هو صاحب الرسالة، وأما هارون على فهو تابع له، وإن كان نبياً كريماً مع موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولكن موسى هو الأصل، وهو من أولي العزم من الرسل، ﴿ اخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعسراف: ١٤٢] وهسذا ليس بعيب أن يقول الرجل لرجل صالح: «أصلح»، كما قال الله لنبيه محمد ﷺ: ﴿ أَتِّي ٱللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ١]، وليس في هذا منقصة لهارون لأن ﴿ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥].

# مجيء موسى ﷺ لميقات ربه سبحانه:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَمَّا جَآهَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَنظُرٌ إِلَيْكُ إَلاْعراف: ١٤٣] يقول أهل العلم: لما سمع لذة أيفتر إليّكُ إلاعراف: ١٤٣] يقول أهل العلم: لما سمع كلام الله اشتاقت نفسه الخطاب اشتاق إلى رفع الحجاب؛ أي: لما سمع كلام الله اشتاقت نفسه لرؤيته \_ جل وعلا \_، وذلك أن أعظم نعيم يُعطاه المؤمنون في الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، فموسى اشتاق إلى رؤية الله، فقال: ﴿وَبِّ أَرِنِ أَنظُرٌ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَانِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣] لا تستطيع أن تراني، وذلك أن الله تبارك وتعالى أعطاه قوة بقدر، وهذه القوة لا يستطيع من خلالها أن الله تبارك وعالى أعطاه قوة بقدر، وذلك أن الله جل وعلا كما أخبر عنه أن يتحمل رؤية الله جل وعلا كما أخبر عنه

قال تعالى: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاً﴾ [الأعراف: ١٤٣] سجد لله ﷺ وقيل: أُغمي عليه، صُعِق لما رأى الجبل اندك بهذه السرعة، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُبْتُ إِلْيَكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] مِنْ أني سألتك هذا في هذه الدنيا.

#### رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۹).

وقال ﷺ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْسُنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] والحسنى: الجنة وكل حسن فيها، والزيادة كما قال النبي ﷺ: «الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى» (۱)، وقال النبي ﷺ عن رب العزة ﷺ: «حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ينتهي إليه بصره»، والله ﷺ إذا كان يوم القيامة كشف الحجاب للمؤمنين، فيرون وجهه تبارك وتعالى، وقال النبي ﷺ: «إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر لا يحتاج الإنسان أن يدافع الناس حتى يراه، فالكل يراه، والكل في مكانه، فيقول النبي ﷺ كما أنكم ترون القمر دون مزاحمة من أحد كذلك سترون ربكم، بل إذا كان الجبل الذي هو جماد مكّنه الله \_ جل وعلا \_ من رؤيته، فعباده المؤمنون أولى أن يُمَكّنهم الله من رؤيته جل وعلا .

## رجوع موسى ﷺ إلى قومه:

خرج موسى إلى ميقات ربه ثم رجع بعدها إلى قومه فماذا رأى؟ يقول الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ آرَبِعِينَ لِبَلَةٌ ثُمَّ الْغَنْدُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَالْنَمُ طَلِيْمُونَ ﴿ وَهِ مُعَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَاكِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْ عَالَيْنَا مُوسَىٰ لِقَوْمِدِهِ يَعَوْدِ إِنّكُمْ مُوسَى الْكِنَبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ نَهْدُونَ ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِدِهِ يَعَوْدِ إِنّكُمْ طُلَعْتُمْ أَنفُسَكُم وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُو النّوابُ الرّحِيمُ الله عَلَيْكُمْ أَلْهُ هُو النّوابُ الرّحِيمُ الله عَلَيْكُمْ الله يَوْلُوا أَنفُهُ لَا عَلَيْكُمْ وَالْمُولِينَ الله وعلا عَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣).

وقال الله جل وعلا: ﴿وَلَمَا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِدِهِ غَفْبَانَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُنُونِ مِنْ بَعْدِى أَعْجِلْتُدْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْلُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ فِي الْأَعْدَآة وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ١٥٠].

وقال الله جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَغَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّهَنُ فَالْبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ﴿ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَقَى يَعِجَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿ فَالَ يَهَدُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ مَنْلُوا ﴿ فَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فهذه الآيات ذُكرت في قصة موسى مع قومه وعبادتهم للعجل، وهذا من فساد رأيهم، وعطب فكرهم.

#### عبادة العجل:

خرج موسى لميقات ربه وترك هارون عند قومه، فماذا فعلوا؟

جاءهم السامري، وهو رجل ليس من بني إسرائيل، وإنما التحق بهم، والذي حصل أنهم لما هربوا من فرعون كان بعض الناس قد سرق ذهباً من الأقباط؛ لأنهم قالوا: طالما سنخرج نسرق ذهباً فسرقوه، ثم لما تجاوز موسى وقومه البحر، وإذا هذا الذهب معهم، وهو معنى قولهم المسوسى: ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَئِكَنَا خُتِلْنَا ۖ أَوْزَازًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾ [طه: ٨٧] هو الذهب الذي سرقوه، وقد أمرهم موسى عليه بإلقائه في اليم؛ لأنه لا يحل لهم، وقال: كيف تستحلونه؟ فألقوا الذهب، فقام السامري، وجمع الذهب كله، وهذا يدل على أن الذهب كان كثيراً، فصهره ثم صنع منه عجلاً، وهذا العجل صنعه بطريقة بحيث يدخل الهواء من دبره، فيخرج صوت من فم هذا العجل، فتعجبوا، وقالوا: ما هذا؟ عجيب هذا العجل! فقال لهم السامري: هذا إله موسى الذي ذهب ليلتقي به، وقال: هذا إله موسى خاصة أن موسى قال لهم: ثلاثون يوماً أذهب وآتي، فتأخر موسى عشرة أيام، وبعد أن تجاوز موسى الثلاثين أخرج السامري العجل، فقالوا ما هذا العجل؟ قال: ضاع موسى نسي إلْهه، وسيأتي موسى ويقول لكم: هذا إلْهي. قال هارون اتقوا الله ليس هذا إله موسى، هذا عجل، هذا صنم، فلم يلتفتوا إلى هارون، ولذلك قال: ﴿إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي ﴾ [الأعراف: ١٥٠]، فما كانوا يخافون من هارون؛ لأنه هين لَيِّن، ويخافون من موسى كثيراً؛ لأنه كان شديداً عليهم، واستمروا على عبادة ذلك العجل عشرة أيام، والله - جل وعلا \_ قال لموسى: إن قومك اتخذوا العجل من بعدك، والآن ارجع إليهم تجدهم يعبدون العجل ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدَّ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ إِلَّهُ ﴾ [طه]، فرجع موسى إلى قومه غاضباً ﴿ غَمْبَكُنَ أَسِفَأَ ﴾ [طه: ٨٦] والأسف هو أشدُّ الغضب يقول سبحانه: ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا آننَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥] وآسفونا أغضبونا، ولما دخل عليهم؛ وجدهم يعبدون العجل، فألقى الألواح التي فيها كلام الله، ولكن بدون شعور،

وفرسه ﴿فَقَبَضْتُ تَبْضَكَةُ مِّنْ أَثَـرِ ٱلرَّسُولِ﴾ وهو جبريل وأثر قدم فرسه ﴿فَنَـبَذْتُهَا﴾ أي: في جسد العجل؛ فكان الصوت ﴿وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِى نَقْسِى﴾ [طه: ٩٦].

فعرف الآن موسى على قصة العجل، إذا هذا الصوت الذي يخرج من العجل بسبب ما أخذه من أثر فرس جبريل على القال له موسى: أنت الآن لك عقوبة خاصة ﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ وَالله: ٩٧] سيكون لك موعد وعذاب عند الله جل وعلا، وهذا العجل الذي تزعم أنه إله سأحرقه حتى يعلم الجميع أنه ليس بإله ﴿لَنُحُرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَهُ فِي الْيَمِ سُلُواتِ الله وسلامه عليه \_، وانتهى أمر العجل، وتابوا، ورجعوا، وكما أن المعوج لا يستقيم؛ كذلك هؤلاء القوم فيهم اعوجاج شديد.

# بنو إسرائيل يُؤْمَرون بقتل أنفسهم:

قالوا تبنا یا موسی قال: ﴿ فَٱقْلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥] هذه التوبة عند الله تبارك وتعالی، فجاءتهم ظلمة، فصار بعضهم یقتل بعضاً، حتی قبل: إنه قُتِلَ منهم قریب من سبعین ألفاً، ورفعت الظلمة، وقالوا: یا موسی هل تاب الله علینا؟ قال تاب الله علیکم، ولکن الآن سأختار منکم موسی هل تاب الله علینا؟ قال تاب الله علیکم، ولکن الآن سأختار منکم جماعة: ﴿ وَاَخْنَارَ مُوسَىٰ فَوْمَدُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقَیٰنِاً ﴾ [الاعراف: ١٥٥]، أخذ موسی سبعین رجلاً مِنْ خیرة بنی إسرائیل، وذهب بهم وقال: انتظروا هنا حتی أناجی ربی، قالوا: أسمعنا كلام ربك، لابد أن نسمع معك، فقال: تعالوا معی، فاقترب موسی، ثم كلم الله موسی، فسمعوا الكلام، فقالوا: یا موسی مَنْ هذا الذی كلمك؟ قال: ربی، قالوا: ﴿ يَنْدُوسَىٰ لَن فَوْيَنَ لَكَ حَقَّ زَی الله جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥] وهؤلاء أحسن الناس فی بنی إسرائیل، قال الله تبارك وتعالی: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنُوسَىٰ لَن فُوْيَنَ لَكَ حَقَّ زَی الله تبارك وتعالی: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنُوسَىٰ لَن فُوْيَنَ لَكَ حَقَّ زَی موسی الله تبارك وتعالی: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنُوسَىٰ لَن فُوْيَنَ لَكَ حَقَّ زَی الله تبارك وتعالی: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنُوسَىٰ لَن فُوْيَنَ لَكَ حَقَىٰ زَی موسی الله تبارك وتعالی: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنُوسَىٰ لَن فُومِنَ لَكَ حَقَىٰ زَی موسی الله تبارك وتعالی: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنُوسَىٰ لَن فُومَا وهؤلاء أحسن الناس فی بنی الله جَهْرَةً فَالُهُ مَهْرَةً وَالتُمْ نَظُرُونَ ﴿ فَالَهُ الله قَالَ الله تبارك وتعالی: ﴿ وَالْهُ قُلْتُمْ يَنُوسُ الله قَالَ الله قَالمَا الله قَالَ ا

السبعين هلكوا، وهم أحسن الناس في بني إسرائيل؛ قال: يا رب ماذا أقول عندما أرجع لبني إسرائيل؟ أقول لهم: إن الله أهلك السبعين؟ اللهم أحيهم واقبل توبتهم، وبدأ يدعو الله تبارك وتعالى ويستجير به منه فاستجاب الله لموسى وأحياهم وثم بَعَثْنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم لَعَلَكُم مَن تَشْكُرُونَ الله [البقرة]، فأحياهم الله تبارك وتعالى مرة ثانية.

والله على ذكر الإحياء خمس مرات في سورة البقرة في هذا الموضع، والثانية في قصة البقرة: ﴿ فَقُلْنَا آَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُعْيِ ٱللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَمَلَكُمْ تَمْقِلُونَ ١٠٠٠ التي ستأتينا، والثالثة الجماعة من بني إسرائيل ﴿ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِ هِمْ مَ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخَينُهُمُّ ﴾ [البقرة: ٢٤٣] والرابعة طيور إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال: ﴿ رَبِّ أَدِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِكُن لِيَطْمَهِنَّ قَلْبَى قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَل عَلَى كُلّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا لَّمَّ آدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمْ أَنَّ آللًا عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [السفرة: ٢٦٠]، والخامسة قصة صاحب الحمار لما أماته الله على وحماره، ثم أحياه أمام عينيه ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُتيء هَنذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَةً. قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْيِرُ قَالَ بَل لَّيِثْتَ مِاثَةَ عَامِ فَانْظُنْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةً وَانْظُرَ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ وَايَحَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمُأْ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴿ إِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### بنو إسرائيل والتيه:

التيه فترة من الزمن أخبر الله تبارك وتعالى بها عن بني إسرائيل، وذلك لما أمرهم موسى أن يدخلوا بيت المقدس، فرفضوا ذلك، وقالوا له: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدْتِلاً ﴾ [المائدة: ٢٤] ضرب الله عليهم التيه

يمشون لا يدرون أين هم لمدة أربعين سنة، فجاعوا، فرزقهم الله المنَّ والسُّلُوى.

والمنُّ: حبات بيضاء من السماء يأكلها الشخص، فيجد فيها لذة.

والسّلوى: العسل، وقيل: السلوى هو: بعض الطيور كالسمان بدون تعب وهم جلوس يأتيهم المنّ والسّلوي، فماذا قالوا: ﴿ وَإِذْ تُلْتُمْ يَنْهُونَنْ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَمَامٍ وَاحِدِ﴾ [البقرة: ٦١] مَللنا من المنّ والسَّلْوي، إذاً ماذا تىرىدون؟ ﴿ فَأَنَّهُ لَنَا رَبُّكَ يُحْدِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثْآبِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَعَمِلِهَا ﴾ [البقرة: ٦١] هم عندهم المنّ والسَّلُوي ويريدون البصل، والبقل، والعدس، والثوم، والقثاء، فقال موسى: ﴿ أَتَسُ تَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْفَكَ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ آهْبِطُوا مِنْكُرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَنْتُدُ ﴾ [البقرة: ٦١] وليس مصر الدولة المعروفة وإنما مصر من الأمصار يعنى: هذه الأطعمة التي تريدون موجودة في كل مكان، ﴿وَمُرْبَتْ عَلَيْهِـدُ ٱلذِّلَّةُ وَالْسَكَنَّهُ [البقرة: ٦١] وهذا لتَّعَنُّتِهم وعنادِهم، وكذلك لما صنعوا بموسى، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَانَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٩٣]، فهذه أمة غريبة للغاية، الآن جاءهم، وقال: خذوا التوراة. قالوا: لا نأخذ التوراة، فنتق الله عليهم الجبل - أي رفعه -، وصار معلقاً في الهواء. قالوا: سمعنا وعصينا!! قال: أنزل عليكم الجبل؟ قالوا: الآن سمعنا وأطعنا.

## قصة البقرة:

ثم حدث في بني إسرائيل أن وجدوا قتيلاً، ولم يدروا من الذي قتله، فأمسكوا بشخص ظنوه هو القاتل، فقال قائل منهم: هل تعرفون أن هذا هو القاتل لتتهموه؟ عندكم موسى اذهبوا إليه هو نبي وسيعلم، وهنا إما أنهم سألوا موسى على سبيل الصدق أو أنهم سألوه على سبيل

الاستهزاء والسخرية؟ فجاؤوا إلى موسى، وقالوا: يا موسى قُتِلَ لنا قتيل فمن الذي قتله؟ وموسى لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، فالذي يعلم الغيب هو الله على قالوا: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ يخبرنا مَن الذي قتل قتيلنا؟ ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة: ١٧] قالوا: نقول لك قتل قتيلنا، وتقول اذبحوا بقرة!! ﴿أَلَنَّخِذُنَا هُزُواً ﴾ [البقرة: ١٧] أتسخر منا؟

فقال: ﴿أَعُودُ بِاللّهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧] قال: أرأيتم مني هذا؛ كم سنة عشتُ معكم، فهل مرة سخرت منكم؟ هل وقع مني هذا لكم من قبل؟ فقال لهم: اذبحوا بقرة، ولماذا بقرة؟ لماذا لم يكن حملاً أو شاة أو أسداً أو نمراً لماذا بقرة؟ لأنهم عبدوا العجل، فحتى يخرج حب العجل من قلوبهم.

قال الله تبارك وتعالى حكاية عنهم: ﴿ وَالْوَا آذَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِئَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يِكُرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكٌ فَافْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ فَهِي وسط ﴿ فَافْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ [البقرة] لا هي كبيرة، ولا صغيرة، فهي وسط ﴿ فَافْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ فَهَى وَسَط ﴿ فَافْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ بَقَولُ إِنَّهَ بَعَرَةٌ صَفْرَاهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ فَالُوا آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا جَمَى ﴿ وَلَا تَسْفِي النَّوْلِينَ فَالُوا آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا تَسْفِي الْمَوْنَ وَلَا تَسْفِى الْمُؤْثَ مُسَلّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا ٱكْنَ إِنَّا الْكَنَ مِنْ صَفَاتِها ، هذا لا يكفي ، فقال : ﴿ إِنَّهُ مَالُوا ٱكْنَ مِنْ صَفَاتِها ، هذا لا يكفي ، فقال : ﴿ إِنَّهُ مَالُوا ٱكْنَ إِنَّا مِنْ صَفَاتِها ، هذا لا يكفي ، فقال : ﴿ إِنَّهُ مَالُوا ٱكْنَ اللّهُ مَا اللّهُ الْكُنْ مَا اللّهُ الْكُنْ مُنْ وَلَا تَسْفِى الْمُؤْنَ مُسَلّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا ٱكْنَ مَا وَمُنْ وَلَا تَسْفِى عَنْها .

قال لهم: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ فلو ذبحوا أي بقرة لكانوا قد نفذوا الأمر، ولكنهم تعنتوا، أي بقرة تُذبح؟ قال لهم: لا فارض، ولا بكر، شددوا على أنفسهم وتعنتوا، فقالوا: ما لونها؟ قال: صفراء، ولكن فاقع لونها تسر الناظرين، فوجدوا مجموعة قليلة من الأبقار تنطبق عليها هذه الصفات، فقالوا بعد ذلك: أخبرنا أيضاً عن صفات هذه

البقرة، قال: ﴿لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٧١] ليست مذللة، ولا تحرث الأرض، فهي بقرة مذللة، ﴿وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ لا تعمل بسقي الزرع.

وقيل ﴿ لَا شِينَةَ فِيها ﴾: لا عيب فيها ﴿ قَالُواْ الْكَنَ جِمْتَ بِالْحَقِّ فَلَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوكَ ﴾ [البقرة: ٧١] وجدوا الأوصاف التي يبحثون عنها، ولأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله على عليهم، فقال صاحبها بعد أن زاد فيها أكثر من مرة: لا أبيعها حتى آخذ وزنها من الذهب، فجمعوا ذهبهم كله، ووزنوها له وأعطوه، فلما أعطاهم البقرة؛ أخذها موسى حسلوات الله وسلامه عليه \_، فذبحها، ثم أخذ جزء من البقرة، والله أعلم ما هو؟ قيل الذراع، وقيل الفخذ، المهم أنه أخذه، وضرب به الميت، فقام حياً بقدرة الله على وقال موسى: الآن هو الذي يخبركم الميت، فقام المقتول بين أظهرهم، وقال قتلني فلان، فأخبر بقاتله ثم مات.

#### اذهب أنت وربك فقاتلا!!

أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يقول: ﴿ أَذْكُرُواْ يَعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُو الْمِهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كَانُوا جَمَلُكُمْ مُلُوكًا ﴾ [المائدة: ٢٠] على الأرض بعد أن كانوا مستعبدين مضطهدين صاروا ملوكاً، ﴿ وَ النّكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠]، ثم بعد كل هذا أمرهم بأمر، فقال: ﴿ يَنَقَلِبُوا خَلْسِينَ ﴿ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدَبَارِكُم فَنَنقَلِبُوا خَلْسِينَ ﴿ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ آذَبَارِكُم فَنَنقَلِبُوا خَلْسِينَ ﴾ [المائدة]، وهي بيت المقدس، وكانوا قد طردوا منها، فأمرهم أن يدخلوها، وهذا الجهاد هو جهاد الدفع \_ يعني دفع الكفار عن أرضهم \_، وأما جهاد الطلب؛ فلا يكون إلا في أمة محمد ﷺ.

فالجهاد نوعان: جهاد دفع، وجهاد طلب.

وجهاد الدفع عند كل الأمم تدافع عن نفسها، وأما جهاد الطلب

- وهو نشر الدعوة - فلم يكن إلا في أمة محمد على ولذلك كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة والنبي على هو الذي بُعِثَ إلى الناس كافة، يجاهد ويخرج من بلاده إلى بلاد أخرى حتى ينشر الله الإسلام على الأرض كلها.

فهنا أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة ﴿ الدُّخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْمَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ مَا لُوا يَنْمُوسَىٰ ﴾ [المائدة]، ولم يقولوا: يا نبي الله، ولم يقولوا: يا رسول الله، وإنما نادوه باسمه، وهذا سوء أدب منهم مع موسى صلوات الله وسلامه عليه ﴿قَالُواْ يَنُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن تَدَّخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ١ ﴿ المائدة]، ثم قال الله تبارك وتعالى مبيناً أنه ما يزال فيهم صالحون ﴿قَالَ رَجُلَانِ ﴾ [المائدة: ٢٣] فقط، حتى إنه قال البعض: هذان الرجلان أحدهما: نبي، وهو: يوشع بن نون، والثاني: رجل صالح، وبعضهم قال: إنهما هارون ويوشع ﷺ، ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ أي: يخافون الله تبارك وتعالى ﴿أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ أنعم الله عليهما أن وفقهما لهذه المقولة ﴿ أَدَّخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَالْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونً ﴾ [المائدة: ٢٣]، وكأن قوم موسى ما سمعوا شيئاً، فقالوا ثانية: ﴿ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا آبَدًا مَّا دَامُوا فِيهِا ﴾ [المائدة: ٢٤] تكلم هذان أو لم يتكلما ﴿ لَن نَّدْخُلُهَا آبُدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ﴾، ويا ليتهم سكتوا، لكنهم زادوا، فقالوا كلمة الكفر: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنَّ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، فبعد كل هذا الذي رأوه من موسى، ومن الله ﷺ؛ يـقــولــون: ﴿فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَكْتِلاً ﴾ فــمــاذا تــركــوا لفرعون؟ وماذا تركوا للنمرود؟ وماذا تركوا لقارون؟ وماذا تركوا لهامان؟ هكذا يقولون لنبي الله موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ، وانظروا إلى قولهم: ﴿أَنْتَ وَرَبُّكُ ﴾، ولم يقولوا: أنت وربنا، وكأنه ليس برب لهم والعباذ بالله.

وهنا غضب موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ، فقال ـ يعتذر إلى الله من فعل قومه ـ: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِي لاَ أَمْلِكُ إِلّا نَفْسِى وَأَخِيّ الْقَوْمِ [المائدة: ٢٥] فقط، فماذا أصنع بهم يا رب؟ ﴿فَافْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ المائدة: ٢٥]، فسماهم فاسقين، والفاسق هو الخارج عن الشيء، وهم خارجون عن الطاعة، عن طاعة موسى على فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَ فَإِنّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْمِمْ المقدسة محرمةٌ عليهم، فالذين يقولون هذا الكفر لن أي: هذه الأرض المقدسة محرمةٌ عليهم، فالذين يقولون هذا الكفر لن يدخلوها أبداً، ﴿قَالَ فَإِنّهَا مُحَرّمَةٌ عَلَيْمِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِهُونَ فِي ٱلأَرْضِ المائدة: ٢٦].

قال بعض أهل العلم: ﴿ عُرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَبِيهُوكَ فِي الْأَرْضِ المقدسة، الْأَرْضِ المقدسة، الْأَرْضِ العقوبة محددة بأربعين سنة، أو تكون ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ﴾ فتكون العقوبة محددة بأربعين سنة، أو تكون ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةُ عَلَيْهِمْ ﴾ ويقف، فتكون محرمة عليهم إلى الأبد: وزيادة على ذلك ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [السمائدة: ٢٦] لا يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [السمائدة: ٢٦] لا تأسَ عليهم أبداً ؛ لأنهم يستحقون ما سيصيبهم، وهؤلاء الذين قال الله في عليهم أبداً ؛ لأنهم يستحقون ما سيصيبهم، وهؤلاء الذين قال الله في عليهم أبداً ؛ فهؤلاء خير أتباع الرسل في ذلك الزمان، ولكم أنسَلَيْنَ ﴿ فَهُ لاء خير أتباع الرسل في ذلك الزمان، ولكم أن تصوروا كيف كان يُصنع بالرسل غير موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

ولما خرج النبي ﷺ يوم بدر \_ خرج يريد العير أي: القافلة \_، وقدر الله تعالى أن تَسْلَم العير، وأن تأتي قريش بحدها، وحديدها، وبرجالها، وفلذات أكبادها، فيختار الله تبارك وتعالى قريشاً، ويختار الله تبارك وتعالى، والنبي ﷺ إنما الناس العيرَ، ولا يقع إلا ما يختاره الله تبارك وتعالى، والنبي ﷺ إنما

أخذ البيعة من الأنصار أن يدافعوا عنه، لا أن يقاتلوا معه، واستشارهم بعد أن جمعهم، وقال: «فلتت العير، وجاءتكم قريش بفلذات أكبادها فماذا ترون؟ نقاتلهم أو نرجع؟» يريد ألا يُجبر الأنصار على شيء خلاف ما تم الاتفاق عليه، فتكلم أبو بكر فله وأحسن، فسكت النبي في وقال: «أشيروا علي»، فتكلم عمر فله وأحسن، فسكت النبي في وقال: أشيروا علي، فوقف سعد بن معاذ فله وقال: كأنك يا رسول الله تعنينا، تريد الأنصار؟ قال: «نعم»، فتكلم سعد بن معاذ فله فأحسن، وقال: والله يا رسول الله لو خُضتَ بنا بَرْكَ الغماد؛ خضناه معك (۱)، وقام المقداد بن عمرو فله، وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى الله: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى الله: معك.

وفي رواية عند أحمد (٢): ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا، إننا معكما مقاتلون.

قال عبد الله بن مسعود فلايه: فكأنه سرى عن رسول الله عليه (٣).

ولذلك فَضًل الله أصحاب محمد على على أصحاب جميع المرسلين، وسيأتينا في قصة عيسى على أن الحواريين الذين أنزل الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٧٩) وفيه أن القائل هو: سعد بن عبادة ظله.

<sup>(</sup>٢) دمسند أحمد، (١٨٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢٤٣) من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

تبارك وتعالى فيهم: ﴿ وَإِذَ أَرْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِئِنَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَا مَا مَنَا وَاشْهَدَ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴿ وَالمائدة]، الحواريون الذين قال عيسى صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ مَنَ أَنصَارِيَ إِلَى اللّهِ قَالَ الْمُوَارِبُونَ نَعَنُ أَنصَارُ اللّهِ وَالصف: ١٤] الصفوة من أتباع عيسى عَلِيه ماذا يقولون لعيسى عَلِيه: ﴿ إِذَ قَالَ الْمُوَارِبُونَ يَعِيسَى أَبَنَ مَرْيَكَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السّمَاتِي قَالُوا نُرِيدُ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن السّمَاتِي قَالُوا نُرِيدُ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن السّمَاتِي قَالُوا نُرِيدُ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن السّمَاتِي قَالُوا نُرِيدُ أَن يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن السّمَاتِي فَيْ اللهُ مِن الشّهِدِينَ ﴿ وَتَطْمَعِنَ قُلُوانُ مُرْيَدُ مَا الصفوة من أتباع الرسل.

كذلك ما ورد في قصة طالوت مع قومه، وهو رجل صالح، وكان معه نبي وهو شمويل، ونبي آخر وهو داود على عندما يأمرهم أن يقاتلوا قوم جالوت وجنوده، ثم بعد ذلك يقول لهم: ﴿إِنَّ الله مُنتَلِيكُم بِنَهُ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَعْلَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلّا مَن مُنتَلِكُم بِنَهُ مِنْ يَعْلَمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ إِلَا مَن مُنتَلِكُم بِنَهُ مَن مُربُوا مِنْهُ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُم الله الله عَن عُرفة أَي بِيدِو، فَنَربُوا مِنْهُ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُم الله الله عَلَمُ قَالُوا لا طَاقَة لَنَا الْيُومَ السَّمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَة لَنَا الْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِونَ البقرة: ٢٤٩]، وهؤلاء هم صفوة الصفوة، وانظر حال الصفوة من أصحاب محمد على فهم خير أصحاب الرسل مطلقاً، ولذلك يدخلون الجنة بعد الأنبياء مباشرة؛ لأنهم خير أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

#### موسى يضرب بعصاه الحجر:

قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَثَنَى عَشَرَةَ اللّهِ تَبَارِكُ وتعالى عن بني إسرائيل: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَثَنَى عَشَرَةً السّبَاطُا أُمَما أَوْكَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ اللّه كُلّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ﴾ الفَكَرُ قَلْ عَلْمَ كُلُ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ﴾ الفككر قلل عليهم الفكم الأعسراف: ١٦٠]، وقال الله جال وعالا: ﴿ وَظَلّلنّا عَلَيْهِمُ الْفَكْمَ ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، إذا سقاهم الماء العذب بمعجزة، ثمّ ظلل عليهم الغمام،

وهذا في التيه، في الأربعين سنة التي كانوا فيها تائهين، يقول: ﴿وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ حتى صارت الصحراء ليست صحراء، بل مظللة بالغمام، لا تأتيهم الشمس ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلْوَيُّ ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، وهم في الصحراء لا يحتاجون الصيد، والماء موجود، وكذلك المنّ والسلوى، فماذا يريدون أكثر من ذلك؟! في الحضر قد لا تجد هذا الشيء فكيف في الصحراء؟! كل شيء موجود ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزْقَنَّكُمُّمُّ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، بعد أن أكلوا قالوا أين الشراب؟ فانبجستْ مِنَ الأرض اثنتا عشرة عيناً، وبعد أن طعموا قالوا: أين الظل؟ فظلل الله عليهم بالغمام، وهكذا ظلُّوا في التيه طوال هذه الفترة، ثمّ بعد ذلك قال لهم يوشع بن نون ﷺ: ﴿ آدَخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ﴾، وذلك أن هارون ﷺ قد مات في التيه، وكذلك موسى ﷺ مات في التيه، وخَلَفَ هارونُ وموسى نبياً آخر، وهو يوشع بن نون ﷺ، وقد استطاع أن يقنعهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، وقد ملّوا أربعين سنة، حتى يقال: إن الجيل كله مات، وهذا على القراءة التي قلنا فيها بالوقف على ﴿ عُكَّرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: ٢٦] يعني: لن يدخلوها أبد الآبدين، ثمّ جاء جيل آخر، وهو الذي دخل بيت المقدس مع يوشع بن نون.

وإذا قلنا: ﴿ عُرَّمَةً عَلَيْهِم الرَّبِعِينَ سَنَةً ﴾ فبقية منهم والجيل الذي بعدهم، ولكن الأشهر أن جميع ذلك الجيل قد ماتوا، وخرج جيل جديد، لكن الجيل الجديد هذا جيل من بني إسرائيل، فمن شابه أباه فما ظلم، وهذا الجيل الجديد مع يوشع بن نون نبي الله، يقول لهم الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱنْخُلُواْ مَنْو ٱلْقَرْبَة ﴾، وهي بيت المقدس ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَسُنْدِيدُ مِنْ فَوْلُواْ حِظَةٌ نَنْفِر لَكُم خَطَيَكُم أَ وَسَنْدِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٥٨].

### استجابتهم ليوشع بن نون ﷺ:

جاؤوا ليوشع على نلادنا وأهلينا، قال: ﴿ الدَّخُلُوا اللّارَضَ اللّهَدَسَةَ ﴾ [المائدة: ٢١] الرجوع إلى بلادنا وأهلينا، قال: ﴿ الدَّخُلُوا اللّارَض المقدسة، لابد أن تجاهدوا، فقاتلوا مع يوشع على ودخلوا الأرض المقدسة، فماذا قال الله جلّ وعلا لهم: ﴿ وَادَّخُلُوا الْبَابَ سُجَكُا ﴾ شُكراً لله تبارك وتعالى ﴿ وَقُولُوا حِطّةٌ ﴾ أي: اللهم حُطَّ عنا ذنوبنا، واغفر لنا ما مضى، فماذا فعلوا؟ دخلوا الأرض المقدسة يزحفون على مقاعدهم عناداً، كما قال النبي على المنه الله على المتاهم (١٠). الله على يقول: السجدوا، وهم يزحفون على مقاعدهم عناداً لأنبياء الله جلّ وعلا، والله السجدوا، وهم يزحفون على مقاعدهم عناداً لأنبياء الله جلّ وعلا، والله يقول لهم: ﴿ وَقُولُوا حِطّهُ أَي: يا رب حُطّ عنا ذنوبنا، فقالوا: حنطة حبة في شعرة (٢٠)، ودخلوا الأرض، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: حبة في شعرة (٢٠)، ودخلوا الأرض، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَنَالَنَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا يَخْدُ اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ ظَلَمُوا يَخْدُ اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ ظَلَمُوا يَخْدُ اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ ظَلَمُوا يَخْدُ اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ الللّذِينَ عَلَى الللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ عَلَى الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ الللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللللّذِينَ اللّذِينَ اللللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللللّذِينَ اللللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَا الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الل

#### قصة قارون:

وكان في قوم موسى ﷺ رجل ذَكر الله قصته، يقال له: قارون.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْرِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِم ﴾ [القصص: ٧٦] ذكر أهل الكتاب أن قارون كان ابن خالة موسى أو ابن عمته، وكان قارون هذا قد آتاه الله من الأموال الشيء العظيم، وكانت عنده كنوز، مفاتيحها يصعب على الرجال الأقوياء حملُها، وكان موسى على يعظه، ويذكره بالله دائماً كلما رآه، ويذكره بالدين وترك الفجور والكفر والعصيان، وهو معاند إلى أن مل مِنْ دعوة موسى على الفجور والكفر والعصيان، وهو معاند إلى أن مل مِنْ دعوة موسى على الفجور والكفر والعصيان،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٣)، ومسلم (٣٠١٥).

<sup>(</sup>٢) التخريج السابق.

وقد ذكر الله ﴿ الله عَلَيْ قصته، وقصة الكنوز التي أعطاها الله له، فقال: ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِم وَمَانَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاغِمُهُ لَا تَقَرَّ إِنَّ اللّه لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ لَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعُمُ لَا تَقْرَ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ ا

قال الله جل وعلا: ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴾ [القصص: ٨١]، فلا أحد ينصره، ولا هو يستطيع نصر نفسه ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَكَ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ

لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَلَآ أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ [القصص: ٨٦]؛ لأنهم تمنُّوا مكانه وتمنوا أن يكونوا قد خرجوا في زينته كما يخرج، فلما رأوا ما صنع الله به خافوا وأذعنوا لله ﷺ.

قالوا: ﴿ وَيُكَأَنَ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُّ لَوْلَآ أَن مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَهُ جَمَّلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْمَاقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

### موسى والخضر بيه

روى البخاري ومسلم (۱) عن ابن عباس وَ أَنه قال: حدّثنا أبي بن كعب والنبي النبي الله أن موسى الله قام خطيباً في بني إسرائيل، خطبة ذرفت منها العيون، وخشعت منها القلوب، فقام رجل من بني إسرائيل، فلحق بموسى، ثمّ سأله، فقال: أي الناس أعلم؟

فقال موسى: أنا.

يقول النبي محمد ﷺ: «فعتب الله عليه، إذ لم يَرُدَّ العلم إليه»، وهذا عتاب من الله تعالى لموسى، كأن الله يقول له: هلا قلت: الله أعلم، أو قلت: أنا والعلم عند الله، لماذا تجزم بقولك: أنا، والناس يتعلمون منك، وأنت نبي كريم؟ بل عَلِّم الناس أن ينسبوا العلم دائماً إلى الله ﷺ، فعتب الله عليه في هذه الكلمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۲)، ومسلم (۲۳۸۰).

فقال الله له: «بلى لي عبد في مجمع البحرين هو أعلم منك، فما كان من نبي الله موسى إلّا أن قال: أي ربّ ومن لي به»، وهذا يدلّ على أن موسى كان متواضعاً صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قال: أنا ليس من باب الاستعلاء على الناس، وإنما أخبر بما يعلم، وإنما عتب الله عليه أنه لم يقل: الله أعلم.

نقال الله له: «تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل وحيثما فقدت الحوت فهو قيمً»، والحوت هو السمكة، وكل ما يعيش في البحر يقال: له حوت، ومنه قول النبي على عن طالب العلم: «إنه يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر»(۱) أي: الأسماك التي تعيش في البحر، وليس الحوت المعروف الذي هو أكبر الأسماك، والممكتل هو: الزمبيل، وجاء في بعض الأحاديث أنه حوت مُملَّح، وفيها أنه حوت ميت، وفيها أن الله قال: متى ما بَعَثْتُ الروح في هذا الحوت تجدُ صاحبك، إذا أخذ حوتا ميتا مملحاً حتى لا يتعفن، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ قَافَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَا آبَرَحُ حَقَّ آبَلُغُ مَجْمَع ٱلْبَحَرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ الكهف]، وذلك أنه أخبر أنه سيجده عند مجمع البحرين ﴿أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ الكهف]، يعني: دهوراً؛ أي: أستمر حتى أجد هذا الإنسان.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَفَا بَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا ﴾ [الكهف: ٦١].

قال النبي ﷺ: «ثمّ انطلق هو وفتاه يوشع بن نون، حتى إذا أتيا الصخرة؛ وضعا رؤوسهما، فناما فاضطرب الحوت، فسقط في البحر ﴿ فَأَتََّذَ سَبِيلَدُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴾ [الكهف: ٦١]، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء» أي: أمسك عنه جريان الماء، فوقف مثل الطاق «الخشبة»، يراه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣)، وهو في دصحيح الجامع؛ (٦٢٩٧).

فتى موسى، «فانطلقا يمشيان بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد وقالَ لِفَتَنهُ ءَلِنا غَدَاءَنا لَقَد لَقِينا مِن سَفَرِنا هَذَا نَصَبًا ﴿ [الكهف: ٢٦] »، فتى موسى رأى الحوت، وهو يخرج وموسى ما رآه، فقد كان نائماً، لكن فتى موسى على المحان المحان، فقى موسى على المحان المحان، فقى موسى على المشي، وليس الغداء هو الحوت، وفتاه عندما ذهب إلى الزمبيل تذكر أن الحوت قد ذهب من الأمس، وأنه نسي أن يقول لموسى صلوات الله وسلامه عليه.

قال النبي ﷺ: "ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا حيث أمرهما الله"، فالله ﷺ يُسَهِّل الطريق طالما أننا نريد الخير، فموسى يريد الخير، يريد طلب العلم، وهذا يؤكد أنه "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً؛ سهل الله له به طريقاً إلى الجنة"(١).

قال له فتاه: ﴿ أَرْمَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ [الكهف: ٦٣] عندما نمنا عند الصخرة، ﴿ فَإِنِّ نَبِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾ [الكهف: ٦٣] يعني خرج الحوت، ونسيتُ أن أخبرك، ثمّ اعتذر لنبي الله موسى \_ صلوات الله وسلامه عليه \_، فقال: ﴿ وَمَا آنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطُانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَنَّذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَيب، ولماذا؟ لأنه:

أُولاً: ﴿ فَأَغَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْرِ سَرَيًا ﴾، يعني: سلك في الماء لكن لماذا، ﴿ عَبَا ﴾؛ لأنه كان ميتاً، والميت لا يتحرك، ولكن نفخ الله فيه الروح.

ثانياً: وقف في الماء، وكأنه طاق لم يتحرك، فقد أوقف الله الماء حتى رأيته بأم عيني، وهذا أيضاً عجب يقول: ﴿وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا﴾ [الكهف: ٦٣].

<sup>(</sup>۱) انظر التخريج السابق، وأيضاً وردت هذه الفقرة في ثنايا حديث أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

قال النبي ﷺ: «فكان للحوت سرباً ولهما عجباً».

قال: وَذَاكِ مَا كُنَّا نَبُغُ فَارْتَدًا عَلَىٰ ءَاتَارِهِمَا فَصَصَابُهِ [الكهف: 35] أي: رجعا يقصان آثارهما ليعرفا مِنْ أين مشيا حتى يصلا إلى المكان الذي ناما عنده، والصخرة التي فقدا عندها الحوت، حتى انتهيا إلى الصخرة، ووصلا إلى المكان بعد مسيرة يوم وليلة، فإذا رجل مُسجى بثوب، فسلم موسى قال: «السلام عليكم»، فرد عليه، وقال: «وأنى بأرضك السلام» أي: ما سمعتُ السلام في هذه الأرض، فقال له نبي الله موسى: «أنا موسى قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتُك لتعلّمني مما عُلمتُ رُشُداً. قال: يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمه الله علمه لا يعلمه الآخر.

وهذا الرجل اسمه الخضر، وقيل: إن (الخضر) لقب، وليس اسماً له، المهم سماه النبي الخضر قال النبي النبي الخضرة» (إنما سمي خَضِراً؛ لأنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضرة» (١)، ولهذا سمى بالخَضِر.

فقال له موسى: ﴿ هُلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴾ [الكهف]، فقدم له العذر، ثم قال له: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرْ يَحِطُ بِدِ خُبْرًا ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْأُمور ستكون صعبة، وأنا أعذرك لو لم تصبر، فقال: ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ [الكهف]. ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَى آخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف].

### بداية مواقف موسى مع الخضر:

انطلقا \_ موسى والخضر \_ يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٤۰۲).

سفينة، فقال أهل السفينة لموسى والحَضِر: تركبان معنا نوصلكما للضفة الأخرى؟ قالا: نعم، فعرفوا الخضر، وهو رجل صالح عندهم، وهو على الصحيح \_ نبي مِنْ أنبياء الله، «فعرفوا الخضر فحملوه بغير نَولٍ(١٠) فلما ركبا في السفينة؛ جاء عصفور فوقع على طرف السفينة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره مِن البحر»، فسبحانه لا إله إلا هو العليم، ولذلك الله على لما يذكر نفسه على يقول: فسبحانه لا إله إلا هو العليم، ولذلك الله على لما يذكر نفسه على الطلاق: ١٦]، بل علم موسى وعلم الخضر على إنما هو من العليم الخبير كما قال علم موسى وعلم الخضر على أمّلون أمّهنيكم لا تمّلمُون شيئا، [النحل: ١٨].

قال ﷺ: "فلم يفجأ موسى إلّا وأن خلع لوحاً بالقَدُوم" بالفأس "فاستغرب موسى وقال له: ما هذا الذي تصنع؟ قوم حملونا بغير نَولٍ فعمدت إلى السفينة فخرقتها ﴿لِنُغْرِقَ أَمْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْنًا إِمْرًا﴾ [الكهف]" والإمر: الشيء العظيم، والشيء السيء.

فقال له الخضر على الله الخضر على الله الخضر المنافية الله الخضر المنافية الله الخضر المنافية المنافية

<sup>(</sup>١) أي: بغير أجرة.

مــوســـى، وقــال: ﴿إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْلَا ﴾ [الكهف: ٧٦]، فاستحيى موسى أن يقول له: سامحني، فوضع حداً، وقال: ﴿إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْلًا ﴾.

قال النبي ﷺ: «كانت الأولى من موسى نسياناً والوسطى شرطاً وقع منه».

قــــال: ﴿فَأَنطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا أَنَيْا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضِيِّفُوهُمَا ﴾ [الكهف: ٧٧]» قرية لؤم كما قال ابن عباس: أهلها لئام ما يضيفون للضيف، ولذلك قالوا: «أشرُّ القُرى التي تبخل بالقِرى» يعني: بالضيافة، فالضيافة في الإسلام واجبة، يجب أن يكرم الضيف يومه وليلته، وثلاثة أيام مستحبة.

والظاهر أنها كذلك في شريعة موسى ﷺ، ولذلك عابهم موسى ﷺ.

قال: ﴿فَرَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [الكهف: ٧٧] مائلاً يريد أن يسقط، فأشار إليه بيده، ومسح عليه، فاعتدل الجدار، فقال موسى علوات الله وسلامه عليه للخضر على: «قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا وعمدت إلى حائطهم فأصلحته ﴿لَوْ شِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجُرا ﴾ يضيفونا وعمدت إلى حائطهم فأصلحته ﴿لَوْ شِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجُرا ﴾ [الكهف: ٧٧]»، فقال له الخضر على: هذا يكفي ﴿ هَلَا إِلَى أَيْنِكَ ﴾ [الكهف: ٧٧]، فالأولى نسياناً، والثانية وضعت شرطاً، والثالثة عمداً.

قال الخفر لموسى: ﴿سَأُنَبِنُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٨]، وقال النبي ﷺ: «وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من خبرهما».

قال الخضر: ﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ [الكهف: ٧٩]، والمسكين أحسن حالاً من الفقير:

فالفقير: هو الذي لا يملك شيئاً كما قال الله على: ﴿ لِلْفُقَرَّهِ

ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُوا مِن دِينَرِهِم وَأَمَوَالِهِمْ ﴾ [الحشر: ٨]، فلا دار، ولا مال.

والمسكين: فهو الذي يملك شيئاً، ولا يكفيه، ولهذا هؤلاء يملكون سفينة، وسماهم الله مساكين، ومنه قول الله على: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِللَّهُ عَرَّاء وَٱلْسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠]، فقدم الفقراء على المساكين؛ لأنهم أحوج من المساكين.

قال: ﴿أَنَّ ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرُدَتُ أَنْ أَعِيبًا وَكَانَ وَرَآءَهُم ﴾ هنا يقول ابن عباس: بمعنى أمامهم، فكان هناك ظالم إذا مرّت عليه سفينة صادرها، فأراد الخضر عليه أن يعيب هذه السفينة ﴿فَأَرُدَتُ أَنْ أَعِببًا﴾ بحيث إذا رآها الشُرط، وهم جنود الملك لا تعجبهم، فيتركونها لهم، فلأن يتركوا لهم السفينة معيبة أفضل مِنْ أن يأخذوها كلها، والمقصود بكل سفينة: أي كل سفينة صالحة يغصبها منهم الملك.

وأما العلام: ﴿وَأَمَّا الْفُلْدُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِفَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفُرً وَكُفُرًا فَيَ وَأَفْرَبَ رُحًا فَيَهُ الله وَكُفُرًا فَي وَالْحَهُمَا وَيُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكُوةً وَأَفْرَبَ رُحًا فَي الكهفا وهذا الغلام الظاهر من قول الله تبارك وتعالى أنه دون سن التكليف، ولذلك سماه: غلاماً، والغلام هو: الوليد الصغير، والبنت يقال لها: جارية، هذا الغلام أبواه كانا مؤمنين، فخشي الخضر عَيْ أن يرهقهما؛ لأنه إذا كَبُر كما علم الله عَلَى أنه سيكفر، ﴿وَاللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٥] فأمر الخضر عَيْ أن يقتله صغيراً رحمةً بوالديه؛ لأنه سيرهقهما طغياناً وكفراً، وقد يكفران بسببه، لحبهما له، فيطيعانه في كل شيء حتى لو طلب منهما أن يَكْفُرا لكَفَرا.

والجدار: قال: ﴿وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِقُلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَانَ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا﴾ [الكهف: ٨٦]، فإن القرية أهلها لثام،

ولكن لابد أن فيها بعض الصالحين، وهذا الصالح الذي فيها مات منذ زمن بعيد، قالوا: هو الجد السابع، وقيل: العاشر، فالله عَلَى يحفظ الابن بجده العاشر، وهذا من رحمة الله عَلَى ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠].

وماذا سيحدث إذا سقط الجدار؟ إذا سقط الجدار سيخرج الكنز، وماذا سيحدث إذا وجدوا كنزاً لغلامين صغيرين؛ فقد يأخذون المال كله، خاصة وهم أشرار، فالأفضل أن نصلح الجدار حتى يكبر الغلامان، وبعد ذلك يسقط الجدار بأمر الله ويخرج الكنز، وفي ذلك الوقت لن يستطيع أحد أن يتعدى عليهما.

## ادب الخضر عليه مع الله عليه

وهنا وقفة عند قول \_ الله تبارك وتعالى \_ عن الغلام قال الخضر: ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَنُهُ ذَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِفَهُمَا طُفْيَنَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوْةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ [الكهف].

أردنا: أدخل نفسه في الخطاب، وأما عند الجدار فماذا قال؟ قال: ﴿وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَلُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ وهناك قال: ﴿فَأَرَدُنّا ﴾ وهناك قال: ﴿فَأَرَدُنّا ﴾ فما الفرق؟

قالوا: هذا من حسن الأدب مع الله على مع أن كلا الأمرين مِنْ الله على، فالله هو الذي أمره أن يقتل الغلام، والله هو الذي أمره أن يقيم الجدار، لكن الخضر على عالم بالله ونبي كريم لم ينسب قتل

الغلام شه كان النه في الظاهر عمل سيء، فما أراد أن ينسب السيء إلى الله تبارك وتعالى بينما بناء الجدار ظاهره عمل حسن، ولذلك موسى في أنكر عليه أنه فعله بدون مقابل، فالشيء الذي ظاهره خير نسبه إلى الله وحده والشيء الذي ظاهره سيء نسبه إلى نفسه أدباً مع الله في .

ومن ذلك ما ورد عن الجن قالوا: ﴿وَأَنَّا لاَ نَدّرِئَ أَشَرُ أَرِيدَ بِمَن فِي الْمَرْضِ أَمْرَ أَرَادَ بِهِمْ رَشُدًا ﴿ اللّجنِ مع أن المريد واحد وهو الله على الأمر كله بيد الله على ولكن من أدب الجن مع الله على أنهم نسبوا الرشد لله على ولم ينسبوا الشرّ إليه سبحانه، ونقول في دعائنا: «والخير كله في يديك والشر ليس إليك» (١) ، مع أنه في يديه، لكنه ليس إليه. لماذا؟ أدباً، نتأدب مع الله، فلا ننسب الشرّ إليه فعلاً، وإن كان يُنسب إليه خلقاً، فمن الذي خلق إبليس الذي هو رأس الشر؟ خلقه الله على والله لا يفعل الشر وإن كان خلقه جل وعلا.

# همة موسى ﷺ في طلب العلم:

لما جاء موسى إلى الخضر به قال: أريد أن أتعلم منك قال: من أنت؟ قال: أنا موسى، قال: موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم، قال: عندك التوراة فيها حكم كل شيء، وتأتيني تتعلم مني؟ قال: نعم جئت لأتعلم، وهذا الحرص من موسى صلوات الله وسلامه عليه يدلنا على أن طلب العلم من الأشياء المحببة للنفس، ولذلك السلف ـ رحمهم الله تعالى ـ سعوا إلى طلب العلم سعياً حثيثاً، وهذا موسى صلوات الله وسلامه عليه سافر لطلب العلم عند هذا الرجل وهو الخضر عليه الله العلم عند هذا الرجل وهو الخضر عليه المناس العلم عند هذا الرجل وهو الخصر عليه الله العلم عند هذا الرجل وهو الخضر عليه الله العلم عند هذا الرجل وهو الخصر عليه الله العلم عند هذا الرجل وهو الخصر عليه الله العلم عند هذا الرجل وهو الخصر عليه الله العلم عند هذا الرجل وهو الخواد المداه العلم عند هذا الرجل وهو الخواد المداه العلم العلم العلم عند هذا الرحواد الله العلم العلم العلم عند هذا الرحواد المداه العلم العلم العلم عند هذا الرحواد العلم العلم العلم العلم عند هذا الرحواد المداه العلم العلم العلم عند هذا الرحواد العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم عند هذا الرحواد العلم ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧١).

<sup>(</sup>٢) الرحلة في طلب العلم مِنْ سنن العلماء كما هو مشهور، ومِنْ ذلك قول ابن =

#### المفاضلة بين موسى والخضر بينه:

موسى أفضل أم الخضر ب خاصة أن الله قال لموسى عندما سُئل من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. قال الله: عبدي فلان أعلم منك، اذهب إليه.

فقال البعض: الخضر أعلم من موسى، وهذا خطأ، فموسى أعلم من الخضر، وأفضل وأعظم عند الله \_ جل وعلا \_ ولكن الخضر أعلم في جانب دون جانب، والخضر بين هذا، فقال: «أنا على علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم لا أعلمه أنا»، لكن الجوانب التي يعلمها موسى أعظم بكثير من الجوانب التي يعلمها الخضر على ولذلك نصً أهل العلم أنه مِنَ الجهل أن يقال: إنّ الخضر على أعلم من موسى الحيد الذلك أسباباً كثيرة:

أولاً: أن موسى ﷺ هو كليم الله ﷺ، وهذه منزلة جليلة لم ينلها الخضر.

ثانياً: موسى على من أولي العزم من الرسل، بينما الخضر قد اختلفوا في نبوته، هل هو نبي أم رجل صالح؟ فلا شك أنه أفضل من الخضر بله بكثير، وإذا قلنا بأن الخضر بله رجل صالح، فمهما بلغ من الصلاح؛ فلا يُفَضَّل أحد من غير الأنبياء على الأنبياء بله، وذلك أن الله على المنبياء على الأنبياء على الأنبياء على المناس واجتباهم واختارهم، قال تبارك وتعالى: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وقال: ﴿اللهُ يَصَّطَفِي مِنَ الْمَلْمَ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الانعام: ١٢٤]، وقال: ﴿اللهُ عَيْمُ مِن الناس واجتباهم واختارهم، على هو يَصَّطَفِي مِنَ الْمَلْمَ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الاحج: ٢٥] وموسى على هو سيد أنبياء بني إسرائيل من سبق ومن لحق، فجميع أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى على هم تبع له، وهم: داود، وسليمان، وأيوب، وعيسى،

<sup>=</sup> مسعود ﷺ: "ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه أخرجه البخاري (٥٠٠٢)، ومسلم (٢٤٦٣).

وزكريا، ويحيى على حتى عيسى على مع أنه من أولي العزم من الرسل؛ فهو تابع لموسى على كما قال: ﴿وَمُعَكِنَا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُم ﴾ [آل عمران: ٥٠]، فموسى على هو أعظم أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق.

ثالثاً: الله ﷺ أخبر خبراً عظيماً عن موسى ﷺ، فقال: ﴿إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَانِي﴾ [الأعراف: ١٤٤]، ولم يذكر ذلك عن الخضر ﷺ.

رابعاً: أخبر النبي على أن «الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى واقفاً قد أخذ بقوائم العرش»(١).

وهذا لا يعني أن موسى ﷺ أفضل من النبي محمد ﷺ، كما ورد أن «أول من يكسى من الخلائق إبراهيم ﷺ (٢)، فالله ﷺ يعطي فضائل لكل واحد في جانب من الجوانب، ولكن ينظر في مجمل الفضائل.

وفي حديث أبي هريرة فلله قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً على العالمين، فقام اليهودي وقال: والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب المسلم فرفع يده وصك اليهودي - أي: لطمه -، فذهب اليهودي مباشرة إلى النبي على يشتكي؛ لمعرفته بأنه على عدلي ورحمة، فذكر له ما حدث، فقال على: «لا تخيروني على موسى»(٣)، وهذا مع أنه القائل: «أنا سيد ولد آدم»(٤)، وهذا النهي منه على إنما هو على سبيل التواضع، أو «لا تخيروني» من باب التنقيص لموسى على أما إذا خرج مخرج الإخبار دون تنقص؛ فهذا لا حرج فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦٣٨)، ومسلم (٢٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤١١)، ومسلم (٢٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٢٧٨).

فلا شك أن موسى ﷺ أفضل من الخضر بدرجات، ولكن الخضر بدرجات، ولكن الخضر علي على علم لا يعلمه موسى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يحدث كثيراً، فقد يكون الإنسان عالماً في مسألة علمها، ولا يعلمها غيره، ولا يلزم أنه الأفضل، وكما قالوا: كم ترك الأول للآخر.

### موسى ﷺ وملك الموت:

لم يذكر الله على النا كم مكث موسى على في بني إسرائيل، ولكن ذكر لنا النبي على أن الله على قد أرسل ملك الموت إلى موسى على، قال رسول الله على: "جاء ملك الموت إلى موسى على، فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى على عين ملك الموت، ففقاها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى، فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت، وقد فقا عيني. قال: فرد الله إليه عينه. وقال: ارجع إلى عبدي، فقل الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة؛ فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعره؛ فإنك تميش بها سنة. قال: ثم مَه؟ قال: ثم تموت، قال: فالآن من قريب، ربً أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر"(١).

فموسى على بعد هذا العناء، وبعد هذه الحياة الطويلة، وكيف أنه كان مستهدفاً في زمن فرعون وبعده، ثم الإيذاء الذي وقع له على ثم يدخل عليه أحد في بيته ويقول له: أجب ربك، سأقتلك، وأقبض روحك، فقام موسى على فلطمه، ففقاً عينه، فقاً عين مَنْ إنه ضرب الآدمي الذي أمامه، فقد آتاه ملك الموت على صورة آدمي، فلم يعرفه، ثم إن ملك الموت تأدّب مع موسى على فما قبض روحه، فهو كليم الله كل، وله منزلته، فرجع إلى ربه، فقال: رب إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت، وقد فقاً عيني، فرد الله عينه، فالضربة لم تأتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٣٩)، ومسلم (٢٣٧٢).

على الملك، وإنما على صورة الآدمي؛ لأن الملك خُلِقَ من نور، لكنه يتشكل بصورة الآدمي، فرد الله له عينه، وقال له: ارجع إلى موسى، فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريدها؛ فضع يدك على متن ثور، فما توارى تحت يدك من شعره، فإنك تعيش بها سنة، لك بكل شعرة سنة، فرجع الملك إلى موسى على وعينه قد رجعت صحيحة، قال: يقول لك ربك: ضع يدك على ظهر ثور، ولك بكل شعرة تواريها يدك سنة، قال موسى: ثم مَه؟ قال: ثم تموت، قال: «فالآن من قريب»، وجاء عن النبي على أنه قال: «لا يموت نبي إلّا ويخيره الله بين الحياة والموت» (أ، واختار موسى صلوات الله وسلامه عليه الموت، ثم قال: «رب أمتني من الأرض المقدسة برمية حجر» يعني: أريد أن أموت قريباً من المكان المبارك، من الأرض المقدسة، وهذا يدلّ على أن الإنسان كلما دُفن في مكان مبارك كان أفضل.

فقال له سبحانه: لك هذا، فدفن موسى ﷺ في ذلك المكان وهكذا تُوفي نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٣٧)، ومسلم (٢٤٤٤).





# قصة يونس ﷺ

هو يونس بن مَتَّى كما جاء في الحديث عن النبي محمد ﷺ (١)، وقال بعضهم: إن «مَتَّى» اسم أمه، وأكثر أهل العلم على أن مَتَّى اسم أبيه، وهذا هو الصحيح، فهو يونس بن مَتَّى نسبة إلى أبيه لا نسبة إلى أمه.

### نسب يونس ﷺ،

ويونس صلوات الله وسلامه عليه مِنْ نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه فهو مِنْ أنبياء بني إسرائيل، وقيل: إنه من أولاد بنيامين بن يعقوب أخي يوسف من أمه وأبيه.

#### ذكر يونس ﷺ:

ذكره الله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه العزيز باسمه أربع مرات، وذكره مرتين بوصفه بنسبته إلى الحوت كما قال جل وعلا: ﴿وَذَا ٱلنَّونِ إِذَ هَبَ مُغْنَضِبًا﴾ [الأنبياء: ٨٧] فنسبه إلى النون، وقال: ﴿وَلَا تَكُن كَمَاحِبِ لَلْوَتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكُظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨] فنسبه إلى الحوت، والحوت هو: النون.

## دعوة يونس ﷺ لقومه وغضبه عليهم:

يونس صلوات الله وسلامه عليه كغيره من إخوانه الأنبياء الذين أرسلهم الله \_ تبارك وتعالى \_ يدعون الناس إلى عبادة الله وحده، وألا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٤۱٥)، ومسلم (۲۳۷۳).

يشركوا به شيئاً، فكان أن واجهه قومه كما واجه سائر الأقوام أنبياء الله \_ جل وعلا \_، فكفروا به، وكذّبوه، وامتنعوا عن متابعته صلوات الله وسلامه عليه.

ذكر أهل العلم أن يونس على أرسل إلى قرية في الموصل يقال لها: نينوى في العراق، واستمر في دعوته ما شاء الله له، ثم بعد ذلك خرج مغاضباً، وذلك لما استعصى عليه قومه وامتنعوا عن متابعته صلوات الله وسلامه عليه، فخرج من بين أظهرهم، وتوعدهم بعذاب ينزل عليهم من الله كا حالهم في ذلك حال سائر الأقوام الذين كذبوا أنياء الله جل وعلا.

## توبة قوم يونس عليه بعد انصرافه عنهم:

لما خرج صلوات الله وسلامه عليه مِنْ بين أظهرهم قذف الله \_ جل وعلا \_ في قلوبهم التوبة والإنابة والخوف، وذلك لما شاهدوا مقدمات هذا العذاب الذي توعدهم به يونس صلوات الله وسلامه عليه، وعند ذلك تابوا إلى الله \_ جل وعلا \_ وأنابوا ولجؤوا إليه، وخرج النساء والرجال يبكون خوفاً من الله في أن يُلحق بهم العذاب، فلما رأى الله \_ حل وعلا \_ منهم ذلك كشف عنهم العذاب، ولم يعذبهم، وذلك رحمة منه، قال جل ذكره: ﴿ فَلَوَلَا كَانَتْ قَرَيةً مَامَنَتْ فَنَعْمَهَا إِيمَنْهَا إِلَا قَوْمَ يُوشُنَ لَمَا مَامُوا كَشَفْ عَذَاب الْحِرْي فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنيا ﴾ [يونس: ١٩٨]، وقوله: ﴿ إِلّا فَرْمَ يُوشُن ﴾.

قال أكثر أهل العلم: إنها استثناء منقطع أي: لكن قوم يونس مع أنهم رأوا العذاب، ومع هذا كشف الله عنهم العذاب لما تابوا إليه، وقيل: إنها بمعنى «غير»، فيكون متصلاً، وهم مستثنون مِنْ عامة الناس.

#### عدد قوم يونس ﷺ:

قال أهل العلم: معنى «أو» هنا أي: في نظر الرائين، يعني إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مئة ألف أو يزيدون قليلاً، كما قال النبي على في بدر لمن سأل عن قريش: كم هم؟ قال: لا أدري هم كثير، قال: كم يذبحون \_ يعني من الإبل \_؟ قال: تسعة أو عشرة، فقال النبي على: «هم ما بين التسعمئة إلى الألف»، أي: في نظر الرائي.

القول الثاني: هو أن «أو» هنا للإضراب، بمعنى «بل» أي: وأرسلناه إلى مئة ألف بل يزيدون، أي: يزيدون عن المئة ألف، وهذا مثل قول الله جل وعلا في وصف الكفار من بني إسرائيل وَمُّمَّ قَسَتَ مُثُلُ قَوْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ [البقرة: ٤٧] ف «أو» هنا بمعنى: «بل»؛ أي: هي كالحجارة، بل أشد قسوة، بدليل أن الله - جل وعلا - أثنى على الحجارة في مقابل قلوبهم، فقال: ﴿وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَعَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَافَةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِن يَنْهُ ٱلْمَافَةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِن يَزيدون على المائة ألف، وهذا ظاهر واضح.

### التقام الحوت هل كان قبل النبوة أم بعدها؟

واختلف أهل العلم في يونس صلوات الله عليه هل التقمه الحوت قبل أن يرسله الله إلى قومه أم أرسله قبل ذلك ثم ذهب مغاضباً فابتلعه الحوت؟ يقول الله جلا وعلا: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ أَبَنَ إِلَى الْمُشْحُونِ ﴿ فَهُ مُلِمٌ ﴿ اللَّهُ عَضِينَ ﴿ فَالْقَمَهُ الْخُوتُ وَهُو مُلِمٌ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُل

بِالْعَكَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿ فَيَ وَأَنْبَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلَنَهُ إِلَى مِائتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الـصـافـات]، وهـذه الآيـات العشر هي خلاصة قصة يونس صلوات الله وسلامه عليه.

يخبر الله جل وعلا أن يونس عليه كان من المرسلين: ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَى إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ شَ﴾ [الصافات]، وذلك لما دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وأبوا عليه غضب لله جل وعلا، غضب عليهم لأنهم لم يؤمنوا، ولكن قبل أن يأذن الله له، كما هو الحال في قصة لوط ﷺ لما أمره الله ﷺ أن يخرج، وقصة نوح ﷺ عندما أمره الله أن يركب السفينة وغيرهما من الأنبياء، فالله جل وعلا يأمرهم بالخروج لأنه سيُنزل على قومهم العذاب، ويونس عَلِي هنا خرج قبل أن يأذن الله له بالخروج، فركب سفينة في البحر وكادوا يغرقون، عند ذلك دار الأمر إما أن يبقوا جميعاً في السفينة ثم تنكفأ ويغرقون جميعاً، وإما أن يُلقوا بعضهم في البحر فتخف السفينة فتبقى ولا يغرق أحد، وقيل: إنهم أُلقي في روعهم أن فيكم من عصى الله جل وعلا فألقوه حتى تنجوا مِنْ هذا العذاب، وعند ذلك لم يروا بُداً من القرعة، وذلك أن هذا هو الاختيار الثاني أن يلقوا بعضهم بدلاً مِنْ أن يلقى الجميع حتفه، فعملوا قرعةً فوقعت القرعةُ على يونس صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله جلا وعلا: ﴿ فَسَاهُمَ ﴾ أي: مع من ساهم ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات: ١٤١] أي: من المغلوبين في هذه القرعة، كل واحد يضع سهمه ثم يخرج سهم الذي سَيُلقي بنفسه.

وذكر بعض أهل العلم أنه لما وقعت القرعة على يونس صلوات الله وسلامه عليه وكانوا يعرفون له قدره، وقيل أنه كان غريباً عنهم، فاستحيوا منه فقالوا: نعيد القرعة، فأعادوا القرعة مرة ثانية فوقعت عليه، وعند ذلك قال لهم: هذا أمر الله على فألقى نفسه في البحر صلوات الله

وسلامه عليه لأمر يريده الله جل وعلا، ولما ألقى يونس عليه نفسه في البحر التقمه الحوت مباشرة أمام أعين الناس قال الله جل وعلا: ﴿ فَالْنَقَنَهُ الْبَحْرِ لَهُ مُلِيمٌ الله حل وعلا كما الحوت وأمره الله جل وعلا كما قال أهل العلم ألا يكسر له عظماً وألا يأكل له لحماً (١) فبقي بجسده كما هو في بطن الحوت.

# يونس ﷺ في بطن الحوت:

ولما استقر في بطن الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه فإذا هي تتحرك، فخر لله ساجداً وقال: رب اتخذت لك مسجداً لم يعبدك أحدٌ في مثله.

# مدة بقائه ﷺ في بطن الحوت:

كم لبث يونس في بطن الحوت؟ هذا غير معلوم وإنما الذي ذكره الله جل وعلا فيه العبرة هو أنه التقمه الحوت وهو مليم، وهو أنه لبث في بطنه فترة ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه كما قال جلل وعلا: ﴿ فَلَوْلا آنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْسُيَحِينَ ﴿ اللَّهِ وَسَلامه عليه كما قال يُعَنُّونَ ﴾ [الصافات] إذا لبث وقتاً معيناً وهو غير معلوم، وكل من ادعى وقتاً فلا دليل عنده، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه التقمه الحوت ضحى وألقاه عشياً يعني: فترة قصيرة في يوم واحد، وقيل: التقمه الحوت ثلاثة أيام، وهذان أشهر قولين في هذه المسألة، والعلم عند الله جل وعلا، وهذه مِنْ أخبار بني إسرائيل وأخبارهم كما مر بنا كثيراً لا نقبلها ولا نرفضها، ونقول: علمها عند ربي جل وعلا.

<sup>(</sup>١) ورد حديث مرفوع بهذا المعنى، ولكنه لا يصح مرفوعاً.

# معنى قوله تعالى: ﴿ فَظُنَّ أَن لَّن نَّمَّدِرَ عَلَيْهِ ﴾:

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ الْأَنبِياءَ وَ النون: صاحب النون، والنون هو الحوت إذاً الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَا اللهِ وسلامه عليه ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنضِبًا ﴾ أي: هو يونس صلوات الله وسلامه عليه ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنضِبًا ﴾ أي: ذهب مغاضباً قومه ﴿ فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ تحتمل ثلاثة معانٍ:

الثاني: ألا نضيق عليه كما قال جل وعلا: ﴿ اللهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَن فَيْدَ وَيَقْدِرُ ﴾ [الروم: ٣٧] أي: يبسط لبعض الناس ويُضيق على آخرين، ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَا عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنِقِي مِمَّا ءَالنَهُ اللهُ لاَ وعلا: ﴿ لِيُنفِقُ دُو سَعَةٍ مِن سَعَتِةٍ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنِقِي مِمَّا ءَالنَهُ اللهُ لاَ وعلا: ﴿ لِينفِقَ دُو سَعَةٍ مِن سَعَتِةٍ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنِقِي مِمَّا ءَالنَهُ اللهُ لاَ يُكلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا مَا ءَاتَنها ﴾ [الطلاق: ٧]، فيكون هنا مِنْ التقدير وهو التضييق، وهذا ممكن، أي: ظن يونس عليه أنه لن نُضيق عليه؛ لأنه فعل ما بوسعه أن يفعله، فقد أدى رسالته وهم كفروا به فتوعدهم بالعذاب وخرج وما ظن أن الله سيضيق عليه، وظن أن الله على سيرسله إلى قوم آخرين يؤمنون به ويتبعونه ويعبدون الله جل وعلا، وهذا معنى مقبول.

الثالث: ألن نقضي عليه، مِن القضاء والقدر ومنها قوله جل وعلا: ﴿ فَالْنَفَى الْمَادُ عَلَى آمْرِ قَدْ قَدُرَ ﴾ [القمر: ١٢] أي: حُكم وقُضي فيه، ومنه سُميت ليلة القدر أي: التي تقدر فيها الأقدار وتُحسم كما قال جل وعلا: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ الدخان ] وهذا المعنى أيضاً مقبول.

# نداء يونس ﷺ في بطن الحوت:

يقول الله جل وعلا: ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ﴾ [الأنبياء: ٨٧] نص أهل العلم أنها ثلاثة ظلمات:

١ \_ ظلمة بطن الحوت.

٢ ـ وظلمة البحر فالحوت في البحر.

٣ ـ وظلمة الليل وهذا يقوي أن يونس على مكث في بطن الحوت إلى الليل.

<sup>(</sup>۱) بنحوه أخرجه الترمذي (٣٦٠)، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيح الترغيب؛ (٤٨٧) وأخرج مسلم (٧٠): الإذا أَبَقَ العبدُ لمْ تُقْبَل له صلاة.

#### فضل التسبيح:

قَـال جـل وعـلا: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَا لِمِنْ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِنَّ الصافات] قال أهل العلم: أي: لولا أنه قال تلك الكلمة الطيبة: ﴿ لا آلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] وقبل أن يدخل بطن الحوت ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ الصافات]، في ماضيه ﴿لَلِّتَ فِي بَطْنِهِ إِلَّ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ الصَّافَاتِ]، ولذلك قال أهل العلم: اذكروا الله تعالى في الرخاء يذكركم في الشدة كلله، فإن يونس كان من الذاكرين الله كثيراً والحافظين لحدود الله جل وعلا فكان مسبحاً ذاكراً لله قبل أن يدخل بطن الحوت ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَلِّكَ لَلْبِكَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَا الصافات]، وعلى العكس فإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لله جل وعلا فلما أدركه الغرق قال: ﴿ مَامَنتُ أَنَّهُۥ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِم بَنُوًّا إِسْرَتِهِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠]، فماذا فعل الله به؟ أهلكه، بينما نجى الله عَلَىٰ يونس عَلِي ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ إِلَّهِ الصَّافَاتِ ] وماذا قال لفرعون: ﴿ وَآلَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ [يونس: ٩١] فلم يقبل الله من فرعون مع أنه قَبِلَ سبحانه من يونس عَلِيُّه لما مضى من فرعون وما مضى من يونسَ عَلِيُّهِ.

### دعوة مستجابة:

وعن سعد بن أبي وقاص والله قال: مررت بعثمان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينه مني ثم لم يرد عليًّ السلام، فأتيت عمر فقلت له: يا أمير المؤمنين هل حدث في السلام شيء؟ قال: لا ولماذا ذاك؟ قال: إني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد عليًّ السلام، فأرسل عمر إلى عثمان فجاء عثمان، فقال له عمر: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ فقال عثمان: ما فعلت ولا سلم عليّ، فقال سعد: بلى مررت عليك فسلمت عليك فملأت عينك مني وما رددت عليًّ بلى مررت عليك فسلمت عليك فملأت عينك مني وما رددت عليً

السلام، قال: والله إني ما رأيتك، فحلف عثمان وحلف سعد، ثم بعد ذلك تذكر عثمان فقال: بلى واستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفأ وأنا أحدث نفسي بكلمة قالها رسول الله هي لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى قلبي وبصري غشاوة، قال سعد: فأنا أنبئك بها، إن رسول الله ي ذكر لنا أول دعوة، فجاء أعرابي فشغله، حتى قام رسول الله في فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى البيت قبل أن أصل إليه ضربت بقدمي الأرض، [فهو لا يستطيع أن ينادي النبي في أدباً]، حتى ينتبه لي النبي في فالنفت إلي رسول الله فقال: مَنْ هذا أبو إسحاق؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: فمه؟ قال: قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك وما سمعنا هذه الدعوة فقال النبي في: "نعم، دعوة أخي ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» (۱).

ومع أن دعوة يونس صلوات الله وسلامه عليه ذكر ﴿ لا ٓ إِلَهُ إِلاّ أَنتَ سُبْكَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾، وسماها الله دعاءً لأنها متضمنة للدعاء، ولذلك قال النبي ﷺ لما سأله الصحابة عن شيء يدعون به ربهم جل وعلا في عرفة قال: «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»(٢) ولم يذكر دعاء وإنما ذِكْرٌ متضمن للدعاء كدعوة يونس صلوات الله وسلامه عليه، وكما قال أيوب صلوات الله وسلامه عليه، وكما قال أيوب صلوات الله وسلامه عليه ﴿ أَنِّ مَسَّنِي العَنَّرُ وَأَنتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ فإنه ذكر فيه تضرع لله جل وعلا يتضمن كذلك الدعاء لله جل وعلا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۵۰۵)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۰٤۹۲) مختصراً، وبتمامه أخرجه أحمد (۱/۱۲٤٤)، وهو صحيح كما في «صحيح الترغيب» (۱۲٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٥٨٥) وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٥٠٣).

### يونس ﷺ يخرج من بطن الحوت:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَبَدُنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُو سَقِيمٌ ﴿ الصافات] أي: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَبَدُنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُو سَقِيمٌ ﴾ [الصافات] أي: ألقيناه في مكان مقفر ليس فيه أحد ﴿ وَهُو سَقِيمٌ ﴾ أي: مريض قد نَحل جسمه وضعف بعدما كان في بطن الحوت، وهذا يؤيد قول من قال أنه جلس أياماً في بطن الحوت والعلم عند الله جل وعلا، المهم أنه ألقاه الحوت وهو سقيم ضعيف الجسم صلوات الله وسلامه عليه ﴿ وَأَبُلْتَنَا عَلَيْهِ سَجَرَةٌ مِن يَقْطِينِ اللهِ الصافات]، قال المُبَرِّد والزجاج: كل شجر لا يقوم على ساق، وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين قال: ومنه الدُباء والقرع والبطيخ والحنظل وجميع هذه النباتات تمشى في الأرض كلها تُسمى يقطيناً وسُميت يقطيناً لأنها تقطن الأرض أي: اتخذت الأرض مكاناً لها، فلا، ترتفع ويقال: فلان قطن هذا المكان أي: استقر فيه والتزمه.

# يونس ﷺ يرجع إلى قومه:

لما ألقاه الحوت أمره الله جل وعلا أن يرجع إلى قومه، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْنِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ وَأَنْسَلْنَهُ إِلَى الله علم أنه أرسله الله مرة ثانية إلى الحوت، وقيل: وهو المشهور عند أهل العلم أنه أرسله الله مرة ثانية إلى قومه بعد أن تابوا وتضرعوا إلى الله جل وعلا ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاثَةِ أَلْنِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ والصافات وجاء في آية أخرى يَزِيدُونَ ﴿ وَاللهُ جل وعلا الله جل وعلا أَنْ الْخِرْي فِي الْحَرَى الله جل وعلا : ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمّا ءَامنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرِي فِي الْحَيْوِ اللهُ جل وعلا : ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمّا ءَامنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرَي فِي الْمَحْرَةُ وَلَا الله جل وعلا : ﴿ كُشَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِرَى فِي الْمَحْرة ؟ اللهُ عَلَى هذا قول الله جل وعلا : ﴿ كُشَفّنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِرْي فِي الْمَوْرَةِ اللّٰذِيلَ وَمُتَعْنَاكُمُ إِلَى حِينٍ ﴾ وطالما أنهم آمنوا فهم ناجون عَذَابَ الْجُونِ فَهُمْ ناجون في اللهُ عَلَى هذا أمر وارد ولكن يقطع على هذا قول الله جل وعلا : ﴿ كُشَفّنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِرْي فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِيا وَمُتَعْنَاكُمُ إِلَى حِينٍ ﴾ وطالما أنهم آمنوا فهم ناجون عَذَابَ الْجَوْرِي فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنِيَا وَمُتَعْنَاكُمْ إِلَى عِينٍ وطالما أنهم آمنوا فهم ناجون

يوم القيامة، وهذا هو الصحيح أن قوم يونس على آمنوا فنجاهم الله من عذاب الآخرة.

# لا يجوز لأحد أن يتهم يونس ﷺ بالتقصير:

عندما يقرأ الإنسان المسلم هذه الآيات في يونس على: ﴿إِذَ أَبَنَ الْفَالِكِ الْمَشْحُونِ ﴿ الصافات الشبهه بالعبد الهارب مِنْ سيده، وقال جل وعلا: ﴿ فَالْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِمٌ ﴾ أي: ملام على ما فعله وهو تركه قومه قبل أن يأمره الله جل وعلا، وقول الله لنبيه على ﴿وَلَا تَكُن كَمَاحِبِ اللهِ لنبيه على ﴿ وَلَا تَكُن كَمَاحِبِ اللهِ لنبيه على قصر القلم: ٤٨] فقد يلقي الشيطان في روع الناس أن يونس على قصر في دعوته، وهذا من الباطل، فليس لأحد أن يتنقص نبي الله يونس لمثل هذه الأمور، ولذلك نبه النبي على على هذا فقال: «ما ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن مَتَى (١)؛ أي: ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس؛ لأنه نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه.

وجاء في حديث «لا تفضلوني على يونس» (٢) وهو غير صحيح بل محمد على خير من جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

قال ﷺ: «أنا سيد ولد آدم» (٣) ، ويقول الله جل وعلا: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلَ بَيْنَ الرسل ﷺ، ولكن لا فَضَّلْ بَيْنَ الرسل ﷺ، ولكن لا يجوز التفضيل بين الرسل إذا كان على سبيل التنقيص لهم والطعن فيهم، فهذا لا يجوز، أخرج الإمام البخاري أن رجلاً من اليهود عرض سلعته ليبيعها فجاءه رجل فعرض عليه سعراً فغضب اليهودي فقال: لا والله لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٣٩٦)، ومسلم (٢٣٧٧) من حديث ابن عباس رهو أيضاً في الصحيحين من حديث أبي هريرة رهيه .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لا أصل له كما في فشرح الطحاوية ١٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٧٨).

أبيعها والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار قال: أتقول هذا حتى على محمد؟! فلطم اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي على يشكو إليه هذا الأنصاري فقال: يا أبا القاسم أليس لنا ذمة وعهداً؟ فقال النبي على لكم الذمة والعهد»، فقال اليهودي: فسل هذا لِمَ لطمني؟ فناداه النبي على فقال له: «لِمَ لطمته»؟

قال: إنه قال: والذي اصطفى موسى على البشر وذكرك من سائر البشر، فرؤي الغضب في وجه النبي على وقال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»(١)، فإذا كان هذا التفضيل على سبيل التنقص فلا يجوز، وأما إن أراد الإخبار عن ذلك وهو أن محمداً على أفضل من موسى صلوات الله وسلامه عليه عند ربه فهذا حق لا شيء فيه.

#### العبر والدروس:

أولاً: إن عتاب الله تبارك وتعالى ليونس صلوات الله وسلامه عليه كان عتاباً لطيفاً، ومنه أن الله جل وعلا جعله في بطن الحوت، وأمره ألا يكسر له عظماً وألا يأكل له لحماً، ثم أخرجه من بطن الحوت، وفيه آية عظيمة تدل على كرامته عند الله جل وعلا ولذلك آمن به قومه على الله عند الله ع

ثانياً: إن العبد إذا تعرف على الله ﷺ في الرخاء عرفه الله في الشدة.

ثالثاً: فضل دعوة يونس ﴿ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِلِمِينَ﴾.

رابعاً: الإيمان ينجي العبد من المهالك.

خامساً: جواز القرعة وهذا في شريعة يونس صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك في شريعة النبي محمد ﷺ، فقد كان النبي ﷺ إذا أراد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤١٥)، ومسلم (٢٣٧٣).

سفراً أقرع بين نسائه (۱). وكذلك من المشهور أيضاً من قول النبي ﷺ: «لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا الله أي: عملوا قرعة.

#### فوائد ومسائل متعلقة بقصة يونس على الله

المسألة الأولى: لو وقع الآن مثل الحادثة التي وقعت ليونس على القارب، وقالوا: يجب على أحدنا أنْ يُلْقِي بنفسه، فهل يجوز ذلك؟

والجواب: لا يجوز لأنه لا يُدرى أنه إذا ألقى أحد نفسه هل تنجو السفينة؟ فهي على هذا النحو قضية قتل نفس<sup>(٣)</sup>.

المسألة الثانية: ما حكم أن يتهم أحد نبي الله يونس بأنه كان عصبي المزاج؟

وهناك كلمة طيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية عن موسى صلوات الله وسلامه عليه إذ قال: إن موسى وقع منه أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه وأخوه نبي كريم يقول: ﴿وَالَ يَبْنَوْمُ لَا تَأْخُذُ بِلِيْمَتِي وَلَا بِرَأْسِيًّ ﴾ [طه: ٩٤]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٩٤)، ومسلم (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي كلله في تفسيره للآيات (١٣٩، ١٤٠) من سورة الصافات: «المسألة السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز، وإنما كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه، وزيادة في إيمانه... وقد ظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم، فيطرح بعضهم تخفيفاً، وهذا فاسد، فإنها لا تخفّ برمي بعض الرجال، وإنما ذلك في الأموال، ولكنهم يصبرون على قضاء الله شيه.

وأخوه نبي كريم فكيف يفعل هذا بنبي الله على الله الأوارك الألواح) الأعراف: ١٥٠] وفيها كلام الله، وقتل رجلاً يعني: لما وكزه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لما كان لموسى مِنْ الفضائل العظيمة ومن الجهاد العظيم والدعوة والصبر لله جل وعلا، لذلك هذه الأمور التي وقعت من موسى كأنها لا شيء عند الله تبارك وتعالى وذكر بيتاً من الشعر يقول:

وإذا أتي الحبيب بذنب واحدٍ جاءت محاسنه بألف شفيع

فموسى صلوات الله وسلامه عليه له من المحاسن العظيمة ما تشفع له مثل ما وقع منه مِنْ هذه الأمور.

المسألة الثالثة: هل عُذِبَ قوم يونس قبل أن يؤمنوا؟

الجواب: إنهم رأوا بادرة العذاب، فلجؤوا إلى الله تلك لجوء الصادقين فسامحهم الله وكشف عنهم العذاب.

المسألة الرابعة: هل يرد القضاء؟

الجواب: نعم فحديث النبي ﷺ واضح في ذلك: «لا يرد القضاء إلا الدعاء»(١) فهم لما دعوا الله ولجؤوا إليه كشف عنهم العذاب.

فما معنى الدعاء: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه»؟

الجواب: هذا باطل لا يجوز الدعاء به، بل نسأل الله رد القضاء ونسأل الله العافية وأن يرفع عنا<sup>(٢)</sup>.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١٣٩)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٥٤).

 <sup>(</sup>٢) ومما يرد هذا الدعاء أيضاً ما جاء في الصحيحين من قوله ﷺ: «تعوذوا بالله من سوء القضاء.» أخرجه البخاري (٦٣٤٧)، ومسلم (٢٧٠٧).





### قصة زكريا ويحيى بينهز

### العلاقة بين اسرة عمران واسرة زكريا ﷺ:

أسرتان كريمتان ذكرهما الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، كانت لهما صلة ببعضهما وهما أسرة عمران، وأسرة زكريا على فزكريا نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل رزقه الله تبارك وتعالى ولداً نبياً وهو يحيى صلوات الله وسلامه عليه، وصاهر زكريا أسرة عمران فتزوج أخت مريم وقيل: تزوج خالتها، ومن مريم على ولد رسول الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه.

فسيكون حديثنا أولاً عن زكريا وابنه يحيى بي . ثم يكون الحديث عن مريم وابنها عيسى بي وسنجد أن هناك أموراً مشتركة بين عيسى ويحيى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

### زكريا ﷺ يسأل الله الذرية:

ذكر زكريا سبع مرات وذكر يحيى خمس مرات، قال الله تبارك وتعالى في ذكر زكريا وابنه يحيى: ﴿ فَكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِيا ﴿ إِذْ نَادَى لَهِ الطّاهرة في عبده زكريا ﴿ إِذْ نَادَى لَهُ لِللّهُ لِللّهُ خَفِيّا ﴿ إِنْ نَادَى زكريا ربه نداءً خفياً، والنداء الخفي أقرب إلى الإخلاص وأقرب مِنْ ثَمَّ إلى الإجابة، جاء في بعض روايات بني إسرائيل أنه قال: يا رب يا رب فكان الله يقول له: لبيك لبيك لبيك اطلب ما تريد، وذلك لأنه كان عبداً صالحاً ونبياً كريماً، وهكذا يصنع الله ﷺ بأوليائه جل وعلا.

قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْمُظُّمُّ مِنِّي ﴾ [مريم: ٤] يُكُنِّي عن كبر سنه ﴿ وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبًا ﴾ [مريم: ٤]، قال: اشتعل، ولم يقل شاب رأسي وإنما قال: اشتعل لسرعة الشيب إليه ومن هذا قول الشاعر:

أما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدُجي

واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في شجر وآض عود الهم يبسأ ذاوياً من بعد ما قد كان مداد الثرى

ثم قال: ﴿ وَلَمْ أَكُنُ بِدُ عَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ [مربم: ٤] يعنى ما عودتني يا رب أن أكون شقياً بدعائك بل عودتني إذا دعوتك استجبت لى، ثـم قـال: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ١٩٥٠ [مريم] والموالي: هم الكبار في بني إسرائيل، فخاف من بني إسرائيل، وذلك أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء (١)، وزكريا نبي واشتعل الرأس شيباً ووهن العظم منه وخاف الموت وخاف من الموالي، وذلك أنه ما كان يثق بهم، فخشي أنهم يفسدون على بني إسرائيل دينهم، فسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولداً نبياً فيرث منه النبوة ويستمر الصلاح والخير في بني إسرائيل، ولذلك قسال: ﴿خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيُّنَا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ [مريم] أي: والحال أن امرأتي عاقرٌ، فهو سبب مانع للحمل والولادة، وهو غير ممكن في الغالب، لا لأن الله لا يقدر؛ فهو أعلم الناس بالله جل وعلا بل لأن العادة لا تقتضى أن يولد لمثل هذا الرجل، فقد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيباً وامرأته عاقر وهو يريد خرق العادة.

ولماذا سأل خرق العادة؟ قالوا: لأنه رأى الله تبارك وتعالى خرق العادة لمريم حيث كان مسؤولاً عنها كما سيأتي، يقول الله جل وعلا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤٥٥)، ومسلم (١٨٤٢).

وْكُلُما دُخُلُ عَلَيْهَا زُكِرِيّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندُهَا رِزْقًا ﴾ [آل عمران: ٣٧] كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وهو المسؤول عن إطعامها، فمن الذي يأتيها بهذا الطعام؟ وْقَالَ يَكَرُيّمُ أَنَّ لَكِ هَنداً قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧]، فهنا تنبه زكريا عَلِيه أن أمر الله كن فيكون، فقام من الليل يصلي لله جل وعلا ثم رفع يديه إلى السماء وقال: وْفَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّا فِي يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيّا ﴾ [مريم] سأل الله على الحالة التي هو عليها وحال زوجته؛ لأنه رأى الكرامة التي أعطاها الله لمريم ولا يمنع عليها وحال زوجته؛ لأنه رأى الكرامة التي أعطاها الله لمريم ولا يمنع أبداً أن يعطيه تبارك وتعالى كرامة مثلها فهو نبي كريم.

### ميراث زكريا ﷺ:

قال زكريا: ﴿فَهَبَ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْفُوبَ ﴾ [مريم] قال: أريد غلاماً يرثني، وليس الميراث هنا ميراث المال، وإنما ميراث النبوة بدلالة قوله: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ ﴾ [مريم: ٥]، ولماذا نقول: إنه لا يطلب ميراث مال؟

أولاً: أن النبي على قال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث»(١) وزكريا من الأنبياء فهو لا يورث أيضاً، ولو ترك مالاً لا يرثه أولاده وهذه قضية محسومة عند زكريا صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يطلب ولداً يرث ماله وهو يعلم أنه لا يورث أصلاً؟

ثانياً: إن زكريا كما أخبر النبي عَلَيْ في الحديث الذي أخرجه مسلم «كان نجاراً» (٢) يأكل مِنْ عمل يده، فلم يكن صاحب مال ليطلب ولداً يرثه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٨، ١٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٧٩).

ثالثاً: لا يليق برجل صالح عابد أن يسأل الله ولداً لمجرد أن يرث المال، فكيف يليق ذلك بزكريا صلوات الله وسلامه عليه.

# فماذا كان الميراث إذاً؟

الجواب: هو ميراث النبوة والعلم، ولذلك قال: ﴿يَرْفُنِي وَيُرِثُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### البشارة بيحيى عليه:

هذا؟ ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبَلُ وَلَرْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩] إذاً انتهى الأمر ﴿قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِنَ ءَايَةً﴾ [مريم: ١٠] علامة يعلم بها أن امرأته ستحمل وأنها علقت بهذا الجنين، ﴿قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكِلِّمَ النَّاسَ تُلَكَ لَيَالِ سَوِيًا﴾ [مريم: ١٠] فهذه علامة، سيأتيك يوم تفجأ فيه وأنت صحيح البدن والجوارح ويمتنع لسانك من الكلام، فإذا رأيت هذا اليوم الذي تعجز فيه عن النطق وعن كلام الناس فسيكون معنى هذا أن زوجتك حملت بهذه النطفة، وسيكون ذلك في ثلاثة أيام بلياليهن.

وذهبت الأيام وحملت امرأته وامتنع لسانه ولم يستطع الكلام ولكنه يستطيع أن يُسَبِّح ويذكر الله، فذكر الله لم يُحبس لسانه عنه، وإنما حُبِسَ عن كلام الناس، وذلك كبعض الأعاجم اليوم يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويحفظه عن ظهر قلب ولكن لا يحسن الكلام العربي ﴿وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ مَنْ وَلَا يُرْبُ وَالبقرة: ٢٨٤].

عند ذلك خرج من المحراب ودل هذا على أن أكثر وقته كان في السمحراب، ﴿قَالَ رَبِّ هَبَ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيّتُهُ طَيِّبَةً إِنَكَ سَمِعُ اللَّعَآهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْبَةً إِنَكَ سَمِعُ اللَّعَآهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْبَةً الْمَكَانِ المحصوراب: هو المكان المخصص للصلاة في البيت أو المسجد أو العمل في أي مكان، أما هذا الذي في المساجد يسميه الناس الآن محراباً فاسمه الطاق ﴿ فَنَجَ اللَّهُ قَوْمِهِ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ ﴾.

### ولادة يحيى ﷺ:

قال الله ليحيى بعد أن وُلِدَ: ﴿ يَنْيَحْنَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٌ ﴾ [مريم: ١٢] أعطاه الله الحكم أعطاه الله الحكم وهو صبي.

ذُكِرَ أَن يحيى عَلِي جاءه غلمان من أصحابه في سنه فقالوا له: هيا بنا نلعب، فقال لهم: ما لهذا خُلقنا، لم نخلق للعب بل خُلقنا لعبادة الله،

فتركهم ولم يلعب معهم، فالله آتاه الحكم صبياً، وقد مر الشعبي على أناس يلعبون فقال لهم: ماذا تصنعون؟ قالوا نلعب، قال: ما بهذا أُمرتم وإنما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ ۞ وَلِكَ رَبِّكَ فَارْغَب ۞ (الشرح].

قال تعالى: ﴿وَحَنَانَا مِن لَدُنَا﴾ [مريم: ١٣] أي: رحمة من عندنا ﴿وَزَكُوۡةُ وَكَانَ تَقِيّا ﴿ وَبَرِّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبّارًا عَصِيبًا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿ إِلَا لَهِ ﴾ [مريم].

وهناك كلام طيب جداً للحافظ ابن كثير تظله عن هذه الآية وعن قبول عيسى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعتُ حَيًا ﴿ وَقَتَ الميلاد، ووقت الموت، ووقت البعث \_ أشد ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه، ويصير إلى الآخر، ولا يدري ما بين يديه، ولهذا يستهل صارخاً عندما يخرج من بطن أمه إذا خرج من بين الأحشاء، وفقد لينها وضمها فقد كان يعيش في محيط معين يعرفه في بطن أمه، وأول خروجه تتغير عليه الأمور فيخاف مِنْ هذا العالم الجديد لماذا أخرجت من هذه الضمة الطيبة؟.

قال: «ثم ينتقل إلى هذه الدار الدنيا ليكابد همها وغمها، وكذلك إذا فارق هذه الدار الدنيا وانتقل إلى عالم البرزخ - دُفِنَ في قبره - بينها وبين دار القرار - فهذا البرزخ وسط بين الدنيا والآخرة - وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور، وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور، فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور، وما بين جبير وكسير، وفريق في الجنة وفريق في السعير»(١).

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» (٢/ ٦٠).

فيحتاج يوم يموت أن يسلم في هذا الوقت، إذا سلم في هذا الوقت سلم في اليوم الذي بعده، ولذلك كان عثمان بن عفان إذا ذكر القبر بكى، وإذا ذُكرت الآخرة لا يبكي كبكائه عند ذكر القبر، فقيل له: لماذا تبكي عند ذكر القبر أكثر من ذكر الآخرة؟ فقال: من نجى في هذا نجى في ذاك، ومن هلك في هذا هلك في ذاك.

إذاً يحتاج الإنسان السلامة من الله يوم يولد، وكذلك يحتاج السلامة حين يموت وكذلك يحتاج السلامة يوم يُبعث حياً وذلك يوم النشور، وهم فريق في الجنة، وفريق في السعير:

ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً والناس حولك يضحكون سروراً فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً

فأنت تُولد تبكي والناس حولك يضحكون، فهم سيبكون عليك حين تموت، ولكن ليكن يوم هُمْ يبكون أنت تضحك مسروراً؛ لأنه إذا خرجت هذه الروح تلقتها ملائكة الرحمٰن يبشرك الله بروح وريحان وربراض غير غضبان في جنات تجري من تحتها الأنهار.

ويقول الحافظ ابن كثير: «ولما كانت هذه المواطن أشق ما تكون على ابن آدم؛ سلَّم الله على يحيى في كل موطن من هذه المواطن»(١).

وذكر الله قصة يحيى عَلَيْهِ في مكان آخر كما في آل عمران قال جل وعسلا: ﴿ كُلُمَا دَخُلَ عَلَيْهَا أَلَيْهَا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكَمْرُمُ أَنَّ لَكِ مَدَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿ مُعَالِكَ دَعَا وَكَرَبًا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَب لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاآهِ ﴿ فَاكَتُهُ وَكُو قَالَ رَبِّ هَب لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاآهِ ﴿ فَاكَتُهُ مَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

ثم قال: ﴿وَسَيِّدًا وَحَمُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الْسَكِلِحِينَ﴾ [آل عمران: ٣٩] وأما السيادة فهي سيادة النبوة، وأما الحصور فقد قال أكثر أهل العلم الحصور هو: العفيف المحافظ على فرجه الذي لا يأتي الحرام أبداً، وهنالك قول آخر أن الحصور هو: الذي لا يستطيع أن يجامع النساء، أي: «عنين» وهذا خطأ لأن هذا لا يُمدح به الإنسان، بل عيب يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بسببه، وإنما يُمدح الإنسان الذي يستطيع أن يأتي النساء، ولكن يمتنع عن ذلك يريد رضا الله ﷺ.

قال زكريا عَلِيْهِ: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُّ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبُرُ وَامْرَأَقِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِيَ ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا عَمِرانَ الْمَالُ ثَلاثُ لَيَالٍ وهنا أيام ثُكَيْر النَّاسُ ثَلَاثُهُ أَيَامٍ إِلَّا رَمْزُا ﴾ [آل عمران] هناك ثلاث ليالٍ وهنا أيام فهي ثلاثة أيام بلياليها. ﴿ وَأَذَكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَكِيْح بِالْعَشِي وَالْإِبْكُرِ ﴾ [آل عمران: ١٤] وقال: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكُردًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٩] يقول جل وعلا: ﴿ وَالسَّتَجَبِّنَا لَهُ وَوَهَبَّنَا لَهُ يَحْوَلُ وَالْمَلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ أَلَانُهِ اللهُ يَعْوَلُ وَالْمَلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ أَلُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَانُهُ اللهُ يَحْوَلُ وَالْمَلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ أَلْهُ يَعْوَلُ وَالْمَلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ أَلُولُ لِيُكِولُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ يَحْوَلُ وَالْمَلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ إِلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ يَحْوَلُ وَالْمَلَحْنَا لَهُ وَوَهَبَانَا لَهُ يَحْوَلُ وَالْمَلَعْنَا لَهُ وَوَهَبُهُ إِلَيْهُمْ كَانُولُ لُسُكُولُ إِلَيْكُمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

قال أهل العلم: إصلاح الزوجة هنا؛ لأنها كانت لا تحيض لكبر سنها، وكانت عاقراً فأصلحها الله فحاضت وقال البعض: كان فيها أذى لزكريا وفيها عسارة تؤذيه بلسانها فأصلحها الله فصارت هينة لينة معه، ولكن أكثر أهل العلم على أن إصلاحها كان بحيضها.

#### من أسباب استجابة الدعاء:

قــال ﷺ: ﴿إِنَّهُمْ كَاثُواْ بُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبَا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ [الانبياء: ٩٠] يبين الله لنا السبب الذي لأجله استجاب الله دعاءه، وكأنه سبحانه يقول لنا: من أراد أن يستجيب الله له كما استجاب الله دعاء زكريا فليكن مثل زكريا ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ لِنَا وَرَهَبَا وَرَهَبَا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا وَرَهَبَا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا

خَشِعِينَ ﴾، فلا يمكن أن يعصي الإنسان بالليل والنهار ثم يقول سألت الله فلم يستجب لي، كما قال النبي على وقد ذكر الرجل: «يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له؟»(١).

#### ابنا الخالة:

وعيسى ابن خالة يحيى كما قال النبي على في حديث الإسراء قال: «فرأيت ابني الخالة عيسى ويحيى» (٢) ، وكانا في زمن واحد، أم يحيى أخت مريم، وإما أن تكون خالة مريم فالله أعلم بذلك، المهم أن يحيى وعيسي كانا في زمن واحد واستمرت دعوتهما معا صلوات الله وسلامه عليهما حتى مات يحيى ورُفِعَ عيسى.

#### خمس كلمات:

قال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ أَمْرِ يَحْيَى بِنَ زَكْرِيا بِحْمَسَ كَلَمَاتُ أَنْ يَعْمَلُ بِهِنَ، وَكَادُ أَنْ يَبَطُّ فِي يَعْمَلُ بِهِنَ، وَكَادُ أَنْ يَبَطُّ فِي التَّبِلَيْغُ فَقَالَ لَهُ عَيْسَى ﷺ: إنك قد أُمْرِت بِحْمَسَ كَلَمَاتُ أَنْ تَعْمَلُ بَهِنَ وَإَمَا أَنْ تَبْلُغُهُنَ وَإِمَا أَنْ أَبِلُغُهُنَ أَنَا.

قال يحيى: إني أخشى إن سبقتني أن أُعذب أو يُخسف بي فلا تفعل أنا أبلغ.

فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرفة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله على أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن، وأولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبداً من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٨٧)، وأخرجه مسلم (١٦٢).

خالص ماله بورق (۱) أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجدوا ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: هل لي عندكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى افتدى نفسه، وآمركم بذكر الله على كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره، فأتى حصناً حصيناً فتحصن به».

قال رسول الله محمد ﷺ: "وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: بالجماعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى، فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعى بدعوي الجاهلية فهو من حثالة جهنم" قالوا: يا رسول الله وإن صلى وإن صام؟ قال: "وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم، ادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله ﷺ المسلمين المؤمنين عباد الله ﷺ.

### قتل يحيى بن زكريا ﷺ:

بعد ذلك لم تستمر دعوة يحيى كثيراً صلوات الله وسلامه عليه وقد كان في سن الشباب، فقد قرر ملكهم في ذلك الزمان أن يتزوج إحدى محارمه: خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته، لا يُعْلَم لكنها من محارمه التي يحرم عليه أن يتزوجها فسُئِلَ يحيى عن ذلك فقال: «حرام

<sup>(</sup>١) الورق: هي الفضة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في (٢٨٦٣)، وأحمد (٤/ ١٣٠)، وهو صحيح كما في اصحيح الترغيب، (٥٥٦).

هي لا تحل له» وكانت المرأة تريد الملك، فجاءت الملك في يوم من الأيام حتى أغرته وصار هيناً ليناً معها، فقالت: أريد منك شيئاً واحداً، قال: كل ما تريدينه أعطيك إياه، ماذا تريدين؟ قالت: أريد رأس يحيى!! قال: أو غير ذلك.اطلبي غيره، قالت: ليس إلا ذلك، ما أريد إلا رأس يحيى، هذا مهري منك، وعندها أطرق قليلاً ثم قال: لكِ ذلك، ثم أمر بيحيى صلوات الله وسلامه عليه، فقُتِلَ وقُدِّمَ رأسه صلوات الله وسلامه عليه مهراً لتلك البغيّ.

### فتل زكريا ﷺ:

وأما والده زكريا فالمشهور أنه قُتِل أيضاً كما قال الله تبارك وتعالى في وصف بني إسرائيل أنهم كانوا يقتلون الأنبياء فَذُكِرَ أنهم قتلوا زكريا صلوات الله وسلامه عليه في قصة مريم، وذلك لأنهم اتهموه بمريم فقتلوه لذلك بعد أن فَرَّ منهم.

وعاشت بنو إسرائيل بعد ذلك فترة من الزمن زاد فيها انحرافها وذلك أن الانحراف كان متأصلاً فيهم، وكان كبراؤهم ينقسمون إلى خمسة أقسام:

١ ـ الصِدِّيقيون: وهؤلاء الذين كانوا بعكس اسمهم فهم الذين
 كانوا منغمسين في اللذات والشهوات.

٢ ـ الفريسيون: فهم الذين كانوا يظهرون الزهد وحقيقة الأمر أنهم
 كانوا يبتزون أموال الناس.

٣ ـ والرهبان: وهم عباد منقطعون غالبهم ضُلّال لا يعرفون كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، وكان فيهم تنطع كثير في دين الله تبارك وتعالى كما قال عَلَى: ﴿وَرَهْبَانِيَةٌ ٱبْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: ٢٧].

٤ \_ والكتبة: هم الذين كانوا يكتبون التوراة ويكتبون الأحكام
 ولكنهم كانوا يطلبون بها الدنيا على حساب الدين.

• \_ والكهنة: وهم الذين يحرضون الفقراء بأن يقدموا النذور فيأكلوها هم.

وهذا كله جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا ۚ إِنَّ كُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْمَنْطِلِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْمَنْطِلِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْمَنْطِلِ وَالنَّوْبَةِ: ٣٤].

وقال جل ذكره: ﴿ فَيُظَلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَنَتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ وَيَصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَيْثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ وَلِبَطِلِ ﴾ [النساء].







### قصة عيسى علينالا

في هذا المجتمع المليء بالمعاصي، والمليء بالفسق والفجور؛ بعث الله تبارك وتعالى عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وعندما نريد أن نقرأ حياة نبيه عيسى عليه؛ نجد أن الكتاب الذي بُعث به عيسى الإنجيل، وسنحاول أن نقرأ الأناجيل الموجودة، وأن ننفض عنها الغبار المتراكم لمدة أكثر من ألفي سنة، فعندما ننفض هذا الغبار عن هذه الأناجيل، وليست إنجيلاً واحداً، بل أناجيل تعدَّتِ السبعين إنجيلاً، أشهرُها خمسة، يؤمن أكثرهم بأربعة: لوقا، ومرقس، ويوحنا، ومَتّى، ويكفرون بالخامس وهو: برنابا.

من هو عيسى؟ وماذا يريد؟ بماذا أمر؟ وعن ماذا نهى؟ كيف كانت حياته؟

أولاً: ننظر في الأناجيل، فنجد الأناجيل جميعاً لا يوجد لها أسانيد يُعتمد عليها، بل فقدت الأسانيد بعد رفع عيسى عليها بخمسين سنة فقط.

ثانياً: لا توجد أي مخطوطات لهذه الأناجيل بحيث ينظر فيها.

ثالثاً: ليست إنجيلاً واحداً وإنما أناجيل، وهذه الأناجيل بينها اختلافات واضطرابات بحيث لا يمكن الجمع بينها والخروج بنتيجة صحيحة.

 ﴿ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُم ﴾ [آل عمران: ٥٠] فلا نجد شيئاً من هذا في هذه الأناجيل.

وفي النهاية نقول: هي لا تستحق كل هذا الجهد الذي نبذله في نفض الغبار والنظر، ويكفيك أن تعلم أن أول ما تنظر في أي إنجيل من هذه الأناجيل؛ فإنك تجد تفاهة عظيمة من تفاهاتهم تدل على طغيانهم وخبئهم وكفرهم، وأنهم عندما يذكرون عيسى الله يذكرون نسبه إلى يوسف النجار، ويوسف النجار هو الذي اتهمت به مريم النها وهؤلاء الخبئاء يصدقون اليهود في دعواهم أن عيسى ابن زنا \_ والعياذ بالله \_ وأنه مِنْ ظهر يوسف النجار، وليس هو كلمة الله ألقاها إلى مريم.

## ذكر عيسى ابن مريم عليها في القرآن:

ذُكِر عيسى ابن مريم في كتاب الله خمساً وثلاثين مرة، وذُكِرَتْ أمه مريم تسع مرات، ولا مجال للفصل بينهما، بل نذكرهما على أنهما قصة واحدة.

وقد اختلف الناس في عيسى على ثلاثة أقوال:

- ١ \_ قالت اليهود: هو ابن زنا لعنهم الله.
- ٢ \_ وقالت النصارى: هو ابن الله لعنهم الله.
- ٣ \_ وقال المسلمون: هو عبد الله ورسوله رحمهم الله.

أما مريم أم عيسى؛ فهي صديقة كما سماها الله جل وعلا ﴿وَأَمَّهُمُ عِبِينَ اللهِ عِلَى ﴿وَأَمَّهُمُ عِبِينَ أَمُّ وَاللهِ عَلِينَ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

ونحن إذا أردنا أن ننسب عيسى؛ فإننا ننسبه إلى أمه كما نسبه الله تبارك وتعالى، فقال: ﴿عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ﴾ [النساء: ١٧١].

## امراة عمران تنذر ما في بطنها لله كال:

تبدأ القصة عند قول الله جل وعلا: ﴿إِنَّ ٱللّهَ ٱمْمَعْلَيْنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَهُلَا عَلَمُ وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمُ ﴿ اللّهِ عَمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَي تُعْلَى اللّهِ عَمْرَا اللّهِ عَمْرَا عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاللّهُ عَمْرًا ﴾ [آل عمران] وعمران هو عابد من عباد بني إسرائيل ورجل صالح والمشهور أن امرأته أيضاً صالحة واسمها حنا قالت: ﴿إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّا ﴾ [آل عمران: ٥٣]، تقول لربها ﴿ وهي لا تعلم ماذا يكون في بطنها؟ وتوقعت أن يكون الحمل ذكراً، فنذرت هذا الذَّكرَ لبيت المقدس؛ ليكون خادماً يكون الحمل ذكراً، فنذرت هذا الذَّكرَ لبيت المقدس؛ ليكون خادماً للرب؛ لأن خدمة الرب تعني عبادته.

فالمهم أنها نذرت ما في بطنها محرراً من الدنيا؛ لأن الدنيا تستعبد الإنسان، ولذلك قال النبي ﷺ: "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة» (١) أما هذا فمحرر من كل قيود الدنيا، متفرغ لعبادة ربه جل وعلا: ﴿نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّا فَتَقَبَّلُ مِنِّ إِنِّكَ أَنتَ النَّبِيعُ الْقَلِيمُ [آل عمران: ٣٠]، لكن الذي وقع أنها ولدت أنثى، فلما وضعت قالت: ﴿رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْنَى ﴿ [آل عمران: ٣٧]، أي: النسمة أو النفس التي ولدتها ﴿وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ ﴿ [آل عمران: ٣٦]، وفيها قراءتان:

الأولى: بسكون التاء ﴿وَضَعَتْ﴾.

الثانية: بضم التاء «وضعتُ».

والقراءة الأولى تكون جملة معترضة، فكان هذا الكلام الذي دخل هو كلام الله ﷺ، فهي لما قالت: ﴿إِنِّ وَمَنْعَتُهُا أَنْنَى ﴿ فَيَجِيبِ الله تبارك وتعالى ﴿ وَاللهُ أَعْلَرُ بِمَا وَمَهَمَتُ ﴾، فالله يدري أنها أنثى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٨٧).

وعلى القراءة الثانية: يكون من كلامها هي، فتقول: رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وَضَعْتُ.

قالت: ﴿وَإِنِّ سَنَّيْتُهَا مَرْيَرَ﴾ [آل عمران: ٣٦]؛ أي: كما أني نذرت هذا المولود ليكون خادماً للرب؛ فكذلك المولود الذي صار أنثى تكون خادمة للرب؛ لأنها نذرت ما في بطنها.

ومعنى مريم: خادمة الرب في لغتهم.

ومتى أسمتها؟

الجواب: أسمتها أول ما وضعت، وهذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يُسَمِّي ولده أول ما يولد. ولما جاء أنس بن مالك الشه بأخيه عبد الله أول ما وضعته أمه؛ جاء به ليحنكه رسول الله على فسماه عبد الله في الوقت نفسه (۱).

وجاء في الحديث عن النبي ﷺ أن الصبين أو المولود يُسَمَّى يوم سابعه (٢)، فيجوز أن يُسَمَّى في أول يوم يُولد، ويجوز أن يُسَمَّى في سابعه.

قالت: ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا إِلَى وَذُرِيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴿ فَنَقَبَلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ ﴾ [آل عمران]؛ أي: فاستجاب الله دعاءها جل وعلا، قال النبي ﷺ: «ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها (")، فمريم لما استعاذت أمها من الشيطان أن يمسها، وكذلك استعاذت أن يمس ذريتها، فلم يمسها ولم يمس ذريتها، وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١٤٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في (۲۸۳۷، ۲۸۳۷)، والترمذي في (۱۹۲۲)، والنسائي (٤٢٢٠)،
 ابن ماجه (٣١٦٥)، وهو في صحيح «إرواء الغليل» (١١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٥٤٨)، ومسلم (٢٣٦٦).

يقول الله جل وعلا: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [آل عمران: ٣٧] أي: رباها وكَفَّلَهَا زكريا، وهو خير بني إسرائيل في ذلك الوقت وهو نبي. وفي قراءة أخرى: "وكَفّلَهَا زكريا" إذا إما أن يكون الله كَفّلَ لها زكريا، وإما أن يكون زكريا هو الذي كَفّلَها، وعلى كل حال فزكريا عَلِيًا هو الذي اعتنى بها.

## كفالة زكريا على لمريم عهد:

المشهور أن عمران ـ والد مريم ـ مات وهي حمل في بطن أمها أو بعد أن ولدتها مباشرة، وذلك أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها دون الرجوع لزوجها، مع أن زوجها كان الرجوع لزوجها، مع أن زوجها كان مصطفى كما قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللهَ المُعَلَّقَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ ﴾ [آل عمران: ٣٣]، وهو رجل صالح، بل كان من عُبًاد بني إسرائيل، فكيف لا ترجع إليه في النذر ولا في التسمية.

قالوا: وذلك أنه قد توفي ومريم حمل في بطن أمها، أو أنه مات بعد الولادة مباشرة، والظاهر أنه مات وهي حمل في بطن أمها.

وتسابق العُبَّاد في بيت المقدس إلى كفالتها، وذلك لمكانة أبيها، فقد كان من عُبَّادهم وعلمائهم.

ونظير هذا ما تقدم في قصة موسى مع الخضر عند قول الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا لَلْهِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ بِتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنَرُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ [الكهف: ٨٦] فالله يحفظ النسل بصلاح الآباء والأمهات، فبصلاح الأب والأم تسابق الناس إلى كفالة مريم، فكان زكريا عليه ممن طلبها مع الناس، فنازعوه إياها، فقالوا: لا حتى تكون هناك قرعة، فعملوا قرعة كما قال تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَ يُنْفُونَ وَضَع كُلُ وَحَد منهم قلمه، ونادوا صبياً لم يبلغ الحُلم، وقالوا له: اختر وضع كل واحد منهم قلمه، ونادوا صبياً لم يبلغ الحُلم، وقالوا له: اختر

قلماً مِنْ هذه الأقلام، والذي يخرج قلمه هو الذي يكفلها، فجاء الصبي ونزع القلم، فإذا هو قلم زكريا على النازعوه وقالوا: لابد مِن قرعة أخرى. فقال: كما تريدون. قالوا: نرمي أقلامنا في الماء، والقلم الذي يمشي عكس التيار هو الذي يكفل مريم؛ لأن هذا أمر الله، فألقوا أقلامهم، فكلها جرت مع التيار إلا قلم زكريا على جرى بعكس التيار. فقال: إذا آخذ مريم. فقالوا: لابد مِنْ قرعة ثالثة. قال: كما تشاؤون. قالوا: نرمي أقلامنا، والقلم الذي يمشى مع التيار هو الذي يأخذ مريم، فمشى قلم زكريا مع التيار، ومشت أقلامهم جميعاً عكسه فأخذ مريم، فمشى قلم زكريا مع التيار، ومشت أقلامهم جميعاً عكسه والله أعلم، ويكفينا قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ آقَلْمَهُم الله وقوله: ﴿وَكُفّلُهُا وَالله أعلم، ويكفينا قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ آقَلْمَهُم الله وقوله: ﴿وَكُفّلُهُا وَلَهُ الله أعلم، ويكفينا قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ آقَلْمَهُم الله وقوله: ﴿وَكُفّلُهَا

### فضل مريم ﷺ:

قال النبي ﷺ: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنتُ عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(١) إذا هي ممن كَمُل مِنْ النساء، كفلت رسولاً من أولي العزم من الرسل؛ فآسية كفلت موسى ﷺ، ومريم كفلت عيسى ﷺ، ولذلك كانت لهما هذه المنزلة العظيمة.

## الخلاف في نبوة مريم ﷺ:

اختلف أهل العلم في مريم هل هي امرأة صديقة أو أنها امرأة نية:

فذهب بعض أهل العلم إلى أنها نبية؛ وذلك لأمور:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤١١)، ومسلم (٢٤٣١).

أولاً: لأن الوحي جاءها على صور، فمرة يكلمها الله، ومرة يكلمها جبريل، ومرة تأتيها البشارة، ومرة يتمثّل لها.

ثانياً: إن الله وصفها بأنها صِدِّيقة، ووصفها بأنها قانتة وهذا يدل على أنها نبية.

ثالثاً: لم يُسَمِّ اللهُ امرأةً باسمها غيرها في القرآن، فجاء فيه ذكر امرأة فرعون، وامرأة العزيز، وامرأة لوط، وامرأة نوح، ونساء النبي، وبنات النبي، وخالاته، وعماته، ولم يُذكرنَ بالاسم، وإنما بالوصف، بينما مريم ذكرت باسمها تسع مرات.

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن مريم صِدِّيقة كما قال الله تبارك: ﴿وَأَمْتُهُ صِدِّيقَةٌ ﴾ [المائدة: ٧٠] فلم تكن نبية، ولو كانت نبية لكان شَرَّفها الله تبارك وتعالى بهذا اللقب \_ أي: لقب النبوة \_ ولناداها به ﷺ ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلّا رِجَالًا﴾ [يوسف: ١٠٩] فكل الذين أرسلهم الله ﷺ كانوا من الرجال، وهذا الصحيح، فمريم لم تكن نبية، وإنما كانت صِدِّيقة، وكانت امرأة صالحة تقية نقية.

### اصطفاء الله ركال لمريم المناها

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَئِكَ أَنَّ اللهُ آمْطَفَنكِ وَطَهْرَكِ وَآمْطَفُنكِ عَلَى نِسكَةِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ آلَ عمران]، الاصطفاء الأول في ولادتها وكيف أنها كانت محفوظة بحفظ الله لها بتكليف زكريا عَلِي برعايتها، وطهرها من خُبْثِ الأخلاق، وطهرها من الشرك، وطهرها بأنها كانت من أعف النساء، بل أعفهن في زمانها، واصطفاها الاصطفاء الثاني وهو: أن أخرج منها عيسى عَلَي دون زوج، واصطفاء مريم على نساء العالمين؛ أي: عالمين زمانها، وليس كل نساء العالمين.

### البشارة بعيسى عليه:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلْتِهِكَةُ يَكُمْرَيُمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْسَبِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الْمُلْتِهِكَةُ يَكُمْرَيمُ إِنَّ اللهُ يَبَشِّرُكِ بِكِلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْسَبِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الْمُلْتِهِ وَكَهْلَا مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ فِي وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِن الْمُقَرِّبِينَ فِي وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ فَي عَمَانَ هَذَا جَاءت هذه البشارة لمريم بعد أن نشأت وترعرعت وتربت في بيت المقدس.

فوجئت بأن رجلاً يدخل عليها ويقول لها: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلْسَمُهُ ٱلْسَيِّعُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ﴾، وجاء في سورة مريم أن الذي جاءها واحد من البشر، مَلَكُ في صورة بشر ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ قَالَتْ إِنِّ قَالَتْ إِنِّ اللَّهُ مَنْ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلَامًا رَحِيًّا ﴿ اللهِ عَلَامًا مَلَكُ وهناك ملائكة.

والصحيح أن الذي جاءها واحد، أما قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِذَ وَالْسَحِيمِ الْمُلْتَكِكُةُ ﴾ أي: واحد من الملائكة؛ جنس الملائكة، وليس المقصود جماعة الملائكة، وهو على الصحيح جبريل عليه الملائكة،

ولما جاءت هذه البشارة استغربت مريم الله كيف يكون هذا ولا حقالت رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَسْسَنِي بَشَرُ ﴾ [آل عمران: ٤٧] لا بحلال ولا بحرام ما مسني بشر، فهي بكر، ﴿قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَامُ إِذَا قَعَنَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٤٧] هذه أسباب لابد منها، لابد من زواج ولابد من جماع، ولابد من نطفة ولابد أن تلتقي النطفة مع البويضة، ولكن هذه الأسباب في البشر، أما الله تبارك وتعالى فلا يحتاج لهذه الأسباب أبداً ؛ لأن أمره إذا أراد شيئاً ﴿أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾، وينتهي كل شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى، وهو كما قال: ﴿إِنَ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران].

فالله جل وعلا يُجري الشمس والقمر، والشمس تُشرق كل يوم من مشرقها، وسيأتي اليوم الذي لا يأذن الله لها أن تشرق، فتخرج من مغربها، فالله لله تُسَيِّره الأسباب، ولكن هو الذي يُسَيِّر الأسباب، فهو مسبب الأسباب.

### مريم تحمل بعيسى المنافقة

حملت مريم بهذه النطفة المباركة وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يقال: عيسى كلمةُ الله ألقاها إلى مريم، وكلمة الله هي: «كن» فكان كما قال الله تلك .

وأول ما وُلِدَ عيسى على على علم بذلك المنجمون، وذلك أنهم كانوا ينتظرون قدوم نبي أخبر به الأنبياء السابقون، ويكون خراب مُلْك مَلِكِهم على يديه، فجاؤوا وأخبروا الملك، وكان اسمه «هيرودس» أنه وُلِدَ مَلِك اليهود الذي على يديه تنتهي مملكتك، فأمر بقتل كل صبي يولد كما وقع الأمر بالنسبة لموسى على ففرت به مريم وهو حمل، أو فرّت بعد ولادته، وهو الصحيح، المهم أن مريم خافت على ولدها عيسى صلوات الله وسلامه عليه.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَحَلّنَا أَبْنَ مَرْيَمٌ وَأُمَّلُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمّاً إِلَىٰ رَبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ إِلَى المؤمنون ] قيل: هذه الربوة هي مصر، وبقيت هناك سنوات حتى مات هيرودس، ثم رجعت إلى الغوطة في دمشق.

وقيل: إنها لَمْ تفر به، وأن الربوة ذات القرار والمعين هي التي قال الله تبارك وتعالى عنها: ﴿فَنَادَنهَا مِن تَعْلِمُ اللَّهِ تَعَلَى مَنْكِ مَعْلَى رَبُّكِ تَعْلَى مَنْكِ مَعْلَى مَنها: ﴿فَنَادَنهَا مِن تَعْلِمُ اللَّهِ عَلَى مَنْكِ مَعْلَى مَنها اللهِ مَنها اللهِ عَلَى أَجراه الله علم عند الله جل وعلا.

#### میلاد عیسی ﷺ:

خلُّقُ الله تبارك وتعالى كما ذكر أهل العلم على أربعة أنواع:

- ١ ـ من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم ﷺ.
  - ٢ ـ من ذكر دون أنثى وهي حواء.
- ٣ ـ من أنثى دون ذكر وهو عيسى ﷺ.
- ٤ \_ من ذكر وأنثى، وهم جميع ولد آدم عدا عيسى.

ذكر الله تبارك وتعالى أن مريم عندما ولدته ﴿ فَٱنتَبَدَتْ بِهِ مَكَانَا فَصِي الْمَسجد الأقصى، ثم ولدت هذا الولد، وذلك أنها خافت من كلام الناس، فسيتهمونها من أين لكِ هذا الولد؟ لا نعلم لك زوجاً، فهل كان مِنْ زنا؟ مَنْ هو والده؟ وهكذا، فخشيت مِنْ هذا كله، وهذا الأمر ثقيل عليها، تُتَهم امرأة في عرضها، وأي امرأة؟ صِدِيقة، قانتة، تربت في مكان عفيف، في مكان شريف مُقَدَّس.

ويُذكر أن زكريا، وقيل: أختها زوجة زكريا، وقيل: ابن خالتها، المهم: أحد هؤلاء جاءها بعد أن ولدت عيسى فقال لها: يا مريم هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم، فمَنْ خلق الزرع الأول، قالوا لها: فهل يكون شجر من غير ماء؟ قالت: نعم فمَنْ خلق الشجر الأول؟ فقالوا لها: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، فسكتوا، لكن هؤلاء مَنْ؟ هؤلاء الذين يحبونها، وأقنعتهم أن الله على كل شيء قدير، وأن هذا أمر الله ﷺ، فاعتزلت قومها، وذلك أن هؤلاء أقرب الناس إليها، ووقع في قلوبهم شيء مِنْ هذا الحمل، فكيف بالأبعدين؟ كيف بالفساق وبالفجرة؟ ماذا سيقولون عنها.

وذهبت على المشهور إلى بيت لحم، فلما وصلت إلى هناك قالت: ﴿ يَلْيَتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٣] نسياً منسياً: لا

يعرفني أحد وينساني الناس، أو نِسياً منسياً، النِسيّ هي الخرقة التي ينظف فيها الدم، وتلقى ولا يلتفت إليها أحد.

فالقصد أن مريم تمنتِ الموت لهذا الابتلاء العظيم الذي وقع عليها (١) ، عندها قال الله تبارك وتعالى بعد أن قالت هذه الكلمة ﴿فَنَادَعُهَا مِن تَعْلِهُمْ أَلَلا تَعْزَفِ﴾ ، وهذه الآية فيها قراءتان:

الأولى: ﴿ مِن تَمْنِهَا ﴾ بكسر حرف الميم.

الثانية: «مَنْ» بفتح الميم.

قال الله تعالى: ﴿ فَنَادَتُهَا مِن تَعْنِهَا آلًا تَخْزَفِ فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِى عَبْنَا ﴾ [مريم] إياك والهم، فأنت رَزَقَك اللهُ هذا الولد، ويجري لك هذا الماء، ويسقط عليكِ الرطب، فاطمأني وقَرِّي عيناً.

قال: «فناداها مَنْ تحتها» أي: ولدها الذي وضعته تكلم وناداها، فقال لها: يا أمِّ لا تحزني، وهذا فيه تطمين لها، فالآن وُلِدَ ويتكلم فاطمأنتْ مريم.

وقوله: ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِهِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ أَي اللهِ لَمُوسَى عَلِيه حتى يتبين أن كل شيء له سبب، ولذلك ماذا قال الله لموسى عَلِيه : ﴿ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ ﴾ [الشعراء: ٦٣] ابذل سبباً، وقد قيل:

ألم ترَ أَنَ اللّه أوحى لمريم وهزي عليكِ الجذع يساقط الرطب ولو شاء أحنى الجذع مِنْ غير هزة ولكن كل شيء له سبب ثم قال لها: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا ﴾ [مريم: ٢٦] لأنها اتخذتْ

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي كلله: «وأما مريم ﷺ فإنما تمنت الموت لوجهين: أحدهما: أنها خافت أن يظن بها السوء في دينها وتُعَيَّر، فيفتنها ذلك. الثاني: لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور، والنسبة إلى الزنا، وذلك مهلك لهم، والله أعلم، «التذكرة» ص٦.

مكاناً قصياً خوفاً من البشر، ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا ﴾ أي: إمساكاً عن الكلام، وهو بلسان الحال كما قال زكريا عَلِيَهِ: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴾ [مريم: ١١].

## مريم ﷺ ترجع إلى قومها:

رجعت مريم إلى قومها مطمئنة واثقة بالله تعالى ومعها ولدها، فقالوا: ﴿يَكُونُهُ لَقَدْ جِمْتِ شَيْئًا فَرِيّا ﴾ والفري: الشيء العظيم، وأعظم الفري يعني: أعظم الكذب، ﴿يَكُونُهُ لَقَدْ جِمْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ يَتَأَخَّتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ اَمْرًا سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ الله المحبين، هل يكون المواجهة بين مريم وبين الأقارب، وهي مواجهة المحبين، هل يكون زرع من غير بذر؟ هل يكون شجر من غير ماء؟

وأما هنا فهي مواجهة الفساق الفجرة فماذا قالوا لها؟

أول شيء قالوا: ﴿ يَتَأَخَّتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَاً سَوْءِ وَمَا كَانَ أُمُّكِ بَغِيًا ﴿ يَكَأُخْتَ بَالله ﴿ يَتَأُخْتَ هَنُرُونَ ﴾ [مريم]، كأنهم يقولون لها أنتِ كذلك والعياذ بالله ﴿ يَتَأُخْتَ هَنُرُونَ ﴾ مَنْ هارون؟

## اختُلف فيه على أقوال:

الأول: إنه أخوها اسمه هارون،، وإما أن يكون وُلِدَ قبل مريم وأمها نذرت مريم، وإما أن يكون وُلِدَ بعد مريم، ولكن هذا يعكر عليه أننا قلنا: أن الأظهر أن عمران مات وزوجته حامل في مريم على احتمال أن هارون هو الأخ الأكبر لها.

تقصُّ أثر موسى عليه الصلاة والسلام، فيصبح موسى وهارون أخوالاً لعيسى صلوات الله وسلامه عليه.

وهذا بعيد وليس بصحيح؛ لأنه على المشهور بين موسى وعيسى ثلاثة عشر قرناً، فبينهما من الزمن مدة طويلة.

الثالث: إن هارون عابد من عباد بني إسرائيل، ولأنها عابدة ومنذورة لبيت الله على يشبهونها بهذا الرجل الصالح، فكأنهم قالوا: أنتِ شبيهة هارون.

الرابع: إن هارون هذا كان رجلاً فاجراً عندهم، فشبهوها به.

وقد جاء في الحديثِ الصحيح أن المغيرة بن شعبة على سأله أهل نجران: كيف عندكم في القرآن تقولون لمريم: ﴿يَاأَخْتَ هَنُونَ﴾ وهارون مات قبل عيسى بقرون؟ فسكت المغيرة بن شعبة، وقال: حتى أرجع إلى رسول الله على فرجع إلى النبي على فقال له ذلك؟ فقال له النبي على: «ألا تخبرهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم»(١)، وهذا يدل على أن هارون اسم أخيها الأكبر، والله أعلم.

## اتهام مريم ﷺ بالفاحشة:

اتهموا مريم بالزنا والعياذ بالله، فمَنِ الذي اتهموه بها؟ قالوا: زكريا ولذلك قتلوه.

وقيل: اتهموها بابن خالتها وهو: يوسف النجار، وهو الذي صدق به النصارى قبحهم الله، ولذا كانوا يكتبون عيسى بن يوسف النجار.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٣٥).

## عيسى ﷺ يتكلم في المهد ويقر بالعبودية لله ﷺ:

الأول: كذَّب من يقول: إنه ابن لله.

الثاني: وكذَّب من يقول: إنه ابن زانية.

قــــال: ﴿ مَاتَلْنِيَ ٱلْكِتْلَبَ وَجَعَلَنِي نِبَيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَلِنِي بِٱلصَّلَوْقِ وَٱلزَّكَوْقِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ وَبَرَّرًا بِوَلِلَـتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۞﴾ [مريم] كما قال أخوه يحيى ﷺ.

وقد جاء وفد من نجران إلى النبي على في السنة التاسعة من الهجرة، فناظروه في عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن النصارى \_ كما سيأتينا \_ تعتقد أن عيسى على إله في صورة بشر، وبشر في صورة إله، يجتمع فيه ناسوت ولاهوت إنسي وإلهي في وقت واحد، فناظرهم النبي في في عيسى، فما كان منهم إلا أن طلبوا المباهلة، فأجابهم النبي في عيسى، فما كان منهم إلا أن طلبوا المباهلة، فأجابهم النبي في وجاء من الغد بعلي وفاطمة والحسن والحسين في يريد أن يباهل بهم وفد نجران، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَنَنْ عَلَبُكُ فِيهِ مِنْ بَقِدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَرُسَاءَنَا وَأَنْسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَرُسَاءَنَا وَأَنْسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْمَل لَمَنتَ ٱللهِ عَلَى الْكَذِينَ ﴿ وَلَا كَانَ عَمران]، ونبتهل أي: يلعن كل واحد منا صاحبَه، ويلعن نفسه إذا كان عمران]، ونبتهل أي: يلعن كل واحد منا صاحبَه، ويلعن نفسه إذا كان كاذباً، فالابتهال الالتعان، والمباهلة هي الملاعنة.

ولو تأملنا ما تكلم به عيسى الله لوجدناه يتضمن أموراً عشرة:

أُولاً: ﴿ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ .

ثانياً: ﴿ اَتَلْنِيَ ٱلْكِنْبَ ﴾.

ثَالثاً: ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾.

رابعاً: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾.

خامساً: ﴿وَأَوْصَانِي بِٱلصَّالَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ﴾.

سادساً: ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي ﴾ .

سابعاً: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّازًا شَقِيًّا ﴾.

ثامناً: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ ﴾.

تاسعاً: ﴿وَيَوْمَ أَمُوتُ﴾.

عاشراً: ﴿وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا﴾.

عشرة أمور بَيَّنها عيسى عَبِي عندما تكلم هذه الكلمات اليسيرة في مهده صلوات الله وسلامه عليه، والمشهور عن ابن عباس وغيره أنه لَمْ يتكلم عيسى عَبِي بعد ذلك حتى كَبُرَ، وإنما كان كلامه في هذا المقام آية على طهارة مريم عَبِي .

## 

قال الله تبارك وتعالى عن عيسى على : ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْمُحْدِ نِعْمَقِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ تُكِلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَمْ لَا يَعْمَلُ وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَالْتَوْرَئَةُ وَالْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِ كَهَيْنَةِ الطّيرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي كَمْرُونِ وَالْمَرْوِيلَ عَنكَ إِذْ جِثْمَهُم وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي فَتَالَ الْذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَلَا إِلّا سِحْ مُن مُبِيتُ فِي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْمَوَارِئِينَ أَنْ الْمَوارِئِينَ أَنْ الْمَوارِئِينَ أَنْ الْمَوارِئِينَ أَنْ المَائِدة ].

أولاً: كلامه في المهد.

ثانياً: يخلق من الطين كهيئة الطير.

ثالثاً: ينفخ فيه فيكون طيراً.

رابعاً: إبراء الأكمه والأبرص.

خامساً: إحياء الموتى.

سادساً: الإخبار بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم.

وهكذا كما أخبر يوسف صلوات الله وسلامه عليه ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَا أَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ مَ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ﴾ [يوسف: ٣٧] وهنا كذلك نبي الله عبسى عَلِيّهِ قال: ﴿وَأُنْيَئُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُم ﴾ [آل عمران: ٤٩]، فهذه ست علامات تدل على أن عيسى صادق في دعوى النبوة.

ثم سكت عيسى الله بعد ذلك فترة من الزمن، وذكرنا أن مريم هاجرت به إلى مصر أو إلى دمشق أو اختبأت حتى مات المَلِك «هيرودس» الذي كان يريد قتل عيسى الله الأنه كان يخافه على مُلْكِه.

ثم بعد ذلك استمر في حياته، وتركت هذه المدة الطويلة من

حياته على دون ذكر؛ لأن الذي يأتي بعدها هو الأهم؛ لأن القرآن ليس كتاب تاريخ، وإنما هو كتاب هداية؛ كتاب نور، يذكر لنا ما نحتاج إليه، وما نستفيد منه، وما نعتبر به، والمشهور أنه بُعِثَ بعد الثلاثين من عمره، واستمر في بعثته ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك جاءت حادثة رفعه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه.

### دعوة عيسى ﷺ:

كان يدعو إلى توحيد الله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۗ [آل عمران: ٥١].

وكان يدعو إلى طاعة الله ﴿ لُمِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَةِ يِلَ عَمَواْ وَكَانُواْ يَمْ تَدُونَ ﴿ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى اَبَّنِ مَرْيَدً ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَمْ تَدُونَ ﴾ [المائدة].

وكان يدعو إلى الإيمان باليوم الآخر، وإلى عدم التهافت على الدنيا.

وكان يدعو إلى الزهد.

وكان يدعو إلى التواضع وعدم التكبر.

وكان يدعو إلى حسن المعاملة بين الناس.

وكان يدعو إلى عدم الظلم والعدوان على أموال الناس.

### قصة المائدة:

وقعت حادثة في زمن عيسى عليه ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه

العزيز: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى اَبَنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآيِّ قَالَ التَّقُوا الله إِن كُنتُم تُوْمِنِينَ ﴿ المائدة الايامِونِ لَكُم أَن تَسألوا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، فقالوا: لا يا عيسى نحن ما قصدنا التعنت وإن أسأنا المقال ولكننا: ﴿ رُبِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ مَا قَصْدُنا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ مَكَفَّتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴾ [المائدة: ١١٣].

قال: إن كان كذلك فدعوني أدعو ربي، فصار يدعو ربه تبارك وتعالى ويسأله أن يُنزل عليهم تلك المائدة، فقال عيسى عَلَيْهُ: ﴿ اللَّهُمَ رَبَّنَا آنِلْ عَلَيْنَا مَا لَهُ مَ مَا لَكُ المائدة؛ فقال عيسى عَلَيْهُ: ﴿ اللَّهُمَ رَبَّنَا آنِلْ عَلَيْنَا مَا لِدَةً مِن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَ الخِينَا وَ اللَّهُ مِنكُ الله الله الله الله الله على صدقي وعلى نبوتي ﴿ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [المائدة: ١١٤] سأنزل هذه المائدة ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَقِدُ مِنكُم ﴾ [المائدة: ١١٥] بهذه المائدة وبما جئت به يا عيسى ﴿ أُعَذِبُهُ عَذَا الله الله أَعَذِبُهُ أَحَدًا مِن الْعَلَمِينَ ﴾.

ولما جاءت هذه الكلمات من الله تبارك وتعالى وأخبر بها عيسى عليه الناس؛ قال: إن الله جل وعلا سينزل هذه المائدة، ولكن انتبهوا هناك وعيد شديد لمن كفر بعد نزول المائدة، فإن الله سيعذبه عذاباً ما يعذبه أحداً من العالمين.

وهنا اختلف العلماء ماذا حدث بعد هذه الكلمات من الله كلك؟

فقال بعض أهل العلم \_ ومنهم الحسن البصري (١) \_: إن المائدة لم تنزل، وذلك أنهم قالوا بعد التهديد الذي جاءهم من الله: لا حاجة لنا بهذه المائدة وخافوا.

والأكثر على أن المائدة نزلت بدليل قول الله تبارك وتعالى:

ولكن الغريب أن التوراة الموجودة حالياً والإنجيل الموجود حالياً

<sup>(</sup>١) وروي عن مجاهد مثله. انظر: «تفسير الطبري» (١١/ ٢٣١).

لم يذكرا شيئاً عن هذه المائدة، وهذا يؤيد قول من قال: إنها لم تنزل، ولكن الإشكال هنا هو أن التوراة والإنجيل قد مستهما يد التحريف، فلا يوثق بهما الآن.

## الحواريون:

الحواريون ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز على سبيل السمدح، فقال الله جل وعلا: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى أَنصَارُ اللهِ عَامَنًا بِاللهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَي اللهِ عَامَنًا بِاللهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَي اللهِ عَمِوان].

#### كلمات عاطرة عن عيسى الله:

وقد نقلت عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه كلمات طيبة \_ والله أعلم بثبوت بعضها عنه \_، منها أنه قال: «حب الدنيا رأس كل خطيئة».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٤٦)، ومسلم (٢٤١٥).

وقال عن الدنيا: «اعبروها ولا تعمروها».

وقال: «رب شهوة أورثت أهلها حزناً طويلاً».

وقال: «لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن».

وقال: «لا يستقيم الماء والنار في إناء».

وقال: «طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله».

وقال: «إنما الناس رجلان: معانى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء، واحمدوا الله على العافية».

ورأى رجلاً يسرق فقال له: «أسرقت؟» فقال الرجل: كلا والذي لا إله إلا هو؛ فقال عيسى عليه «آمنت بالله، وكذبت عيني»(١).

ونُقِلَ عنه أنه ذكر ثلاثة خرجوا، فعثروا على كنز مِنْ ذهب، فاقتسموه بينهم، ثم طُلِبَ مِنْ واحدٍ منهم أن يذهب ويأتيهم بالطعام، فلما خرج جاء الشيطان صاحبيه، فطمع كلٌ منهما في الذهب، وقالا: بدلاً مِنْ أن يُقسم المال على ثلاثة لماذا لا يُقسم على اثنين، فاقتنعا وعزما على قتل صاحبهما، فلما رجع صاحبهما وجاء بالطعام قاما إليه وهو غافل، فقتلاه حتى يأخذا الذهب كله، ولكن فاتهما أن الشيطان الذي جاءهما جاء صاحبهما، فقال له: تقتلهما ثم تأخذ المال كله، قال له: وكيف لي ذلك؟ قال تضع سُمًا في الطعام، فوضع سُمّاً في الطعام، فلما قتلاه أكلا الطعام فمات الجميع وبقي الذهب. وهذه هي نتيجة الطمع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤٤٤)، مسلم (٢٣٦٨).

## مؤامرة اليهود على عيسى الله ونجاته منهم:

<sup>(</sup>١) أي: فتحة في الجدار.

هاتان روايتان تقولان أن الذي ألقي عليه الشبه هو عدو لعيسى عليه.

الرواية الثالثة: أن عيسى على حوصر في البيت وكان معه تلاميذه، فقال لتلاميذه: أيكم يتبرع فَيُلقي الله الشبه عليه فَيُقْتَل ويكون في درجتي في الجنة، فقال أحد تلاميذه وكان مِنْ أصغرهم سناً: أنا. فقال: «أنت صاحبي» فألقي الشبه على هذا الحواري، وأخذ وقُتِلَ متبرعاً دون عيسى صلوات الله وسلامه عليه.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا قَلُوهُ ﴾ [النساء: ١٥٧] لكنه رفع عيسى كما قال جل وعلا: ﴿ وَمَكْرُواْ وَمَكْرَ الله فَيْ الْمَكِرِينَ ﴿ الْمَكِرِينَ ﴾ [آل عمران] فالمكر منهم إرادة قتل عيسى، والمكر من الله في أن ألقى الشبه على غير عيسى، سواء قلنا: ألقاه على رئيس الشرطة أو ألقاه على التلميذ الخائن، أو ألقاه على التلميذ النجيب أيا كان، المهم أن الشبه ألقي على آخر، وهذا المكر من الله بهم أنهم أخذوه يظنون أنهم أخذوا عيسى في الخوم وما قتلوه كما قال الله جل وعلا: ﴿إذْ قَالَ الله يُعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ وَرَافِعُكَ الْمَيْنَ إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ الْمَيْنَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى أنه ما قُتِلَ صلوات الله عمران] وهنا في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى عَمران] وهنا في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى عَمران] وهنا في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُعَلَمُ وَمُعَلَمُ وَلَا الله عليه.

ثم قوله: ﴿وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ قال الحافظ ابن كثير: نحن الذين اتبعوه، ما قلنا إلا كما قال هو: عبد الله، ما قلنا: هو ابن الله، وليس النصارى الآن هم أتباع عيسى عَلِيه بل أعداء عيسى عَلِيه ولذلك الله تبارك وتعالى يقول لعيسى عَلِيه يوم القيامة: ﴿وَاللَّهُ مِنْ دُونِ اللَّهُ قَالَ سُبْحَننك ﴾ ﴿وَالنَّهُ مِن دُونِ اللَّهُ قَالَ سُبْحَنك ﴾

[المائدة: ١١٦]، وقال: ﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ [السمائدة: ١١٦]، وقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الْفَسِيحُ آبَنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَةِ بِلَ ٱعْبُدُوا الذِينَ وَرَبَّكُمْ مَا إِنْ اللهُ وَيَ وَرَبَّكُمْ اللهُ المائدة: ٧٢].

إذاً أتباع عيسى على هم الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره، ولما هاجر النبي إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: لماذا يصومونه؟ فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى على من فرعون، فقال: "نحن أحق بموسى منكم" (١)، ونحن كذلك نقولها للنصارى: نحن أحق بعيسى منكم صلوات الله وسلامه عليه، كيف والله تبارك وتعالى يقول عنهم وعن اليهود: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُنَا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيْكِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُنَا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيْكِن مَنْهُمْ وَإِنَّ النَّينَ اخْلَنُوا فِيهِ لَنِي شَكِ يَنَهُ مَا لَمُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا النَّانَ النَّينَ اخْلَنُوا فِيهِ لَنِي شَكِ يَنَهُ مَا لَمُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا النَّانَ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَيْكِن النَّهُمْ وَإِنَّ النِّينَ اخْلُوهُ يَقِينًا ما قتلوه أو هم ليسوا متيقنين أنهم قتلوه؛ قتلوه، تحتمل معنيين إما ﴿وَمَا قَلْوهُ يَقِينًا هُ أَي: غير متأكدين أنهم قتلوه؛ فأن هذا الذي أخذوه وصلبوه كان يصيح ويبكي، فقالوا: ما هذه عادة عيسى فتشككوا في الذي قتلوه، خاصة أن بعض تلاميذ عيسى على الذين يعلمون أن عيسى ما قُتِلَ، وإنما رُفِعَ كانوا يتكلمون بهذا، فهم في شك يعلمون أن عيسى ما قُتِلَ، وإنما رُفِعَ كانوا يتكلمون بهذا، فهم في شك يعلمون أن عيسى ما قُتِلَ، وإنما رُفِعَ كانوا يتكلمون بهذا، فهم في شك يقدَم في مَنْ فَيَلُوهُ يَقِينًا هُو.

أو أن يكون الكلام من الله يقطع بذلك: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا﴾ فيكون فيها تقديم أو تأخير، ويكون معنى ذلك: يقيناً ما قتلوه.

# رَفْعُ عيسى ﷺ:

قال الله تعالى: ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله النساء]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳۹۷)، ومسلم (۱۱۳۰).

وعن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى على إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً منهم أي: مِنْ الحواريين فقال: إن منكم من يكفر اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: أيكم يُلقىٰ عليه شبهي فيُقتُل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناً فقال له: «اجلس»، ثم أعاد الثانية فقام الشاب فقال: «اجلس»، ثم أعاد الثالثة فقام الشاب، فقال عيسى صلوات الله وسلامه عليه «أنت هو ألك» فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى مِنْ روزنة في البيت في السقف ذلك» فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى مِنْ روزنة في البيت في السقف ألى السماء وجاء مَنْ يطلبه مِنْ اليهود فأخذوا الشبيه، فقتلوه ثم صلبوه، فكفر بعيسى أحدهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به، وافترقوا بعد ذلك إلى ثلاث فرق:

فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء أي: أن عيسى عَلِيًا هو الله، وهذه فرقة اليعقوبية.

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه، قال ابن عباس: وهؤلاء النسطورية.

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله على ثم رفعه إليه، وهؤلاء هم المسلمون(١).

وأناجيل النصارى كثيرة جداً، بل ذُكِرَ أن الأناجيل التي كتبت بعد رفع عيسى أكثر من مئة إنجيل، كل واحد يكتب، ولكن الأناجيل التي اعتمدت بعد ذلك سبعون، والأناجيل المعتمدة الآن أربعة: مَتَّى، ولوقا، ويوحنا، ومرقص، وهذه تسمى عند النصارى العهد الجديد.

وهناك العهد القديم، وهي التوراة والأسفار التي معها.

وهناك إنجيل خامس يقال له «برنابا» وهذا لا تعترف به الكنيسة،

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (٣٦/ ٣٦٦ ـ ٣٦٧).

وهو أقرب الأناجيل إلى الحق، وكل الأناجيل على باطل حتى برنابا هذا، ولكنه أقربها إلى الحق.

جاء في إنجيل برنابا: "فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل وروفائيل وأدرين أن يأخذوا يسوع (۱) من العالم، فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فجعلوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تُسَبِّح الله إلى الأبد، ودخل ياهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكان التلاميذ كلهم نياماً، فأتى الله العجيب بأمر عجيب، فتغير ياهوذا في النطق والوجه، فصار شبيهاً بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع».

ولأن برنابا هذا هو أحد الحواريين كما يدعون؛ فبرنابا يقول: إن ياهوذا هو الذي أُلقي عليه الشبه، وهو التلميذ الخائن، وأن عيسى رُفع إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه.

# معنى قوله تعالى: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ ﴾:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ وَاللّهُ عَيْرُ الْمَكِرِينَ إِذَ قَالَ الله يَعِيسَىٰ إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران]، فما معنى مُتَوفيك؟ هل مات عيسى صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا أم لم يمت؟ مع الاتفاق أن عيسى لم يُصلب؛ لأن هذا نص القرآن ﴿وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ فلمْ يُصلب ولمْ يُقتَل، وهذا بالإجماع، ومن قال بخلاف ذلك؛ فهو كافر مرتد؛ لأنه كَذَّب قول الله تبارك وتعالى.

ولأهل العلم في معنى قوله: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ ﴾ ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الله توفاه بمعنى أماته، ولكن لم يُقْتَل، ولكن

<sup>(</sup>۱) هم يسمون عيسى ع پي بيسوع.

أماته الله حتف أنفه، مات ميتة طبيعية بعد أن قتل الشبيه أماته ثم رفعه إلى السماء دون أن تناله أيديهم.

القول الثاني: أن في الآية تقديماً وتأخيراً، ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَىٰ إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَى ﴾ فيكون الرفع أولاً ثم الوفاة، والوفاة بعد أن ينزل إلى الدنيا ويَقْتُل الدجال يتوفاه الله، فيكون في الآية تقديم وتأخير، ويكون المعنى إني رافعك إليَّ ومتوفيك.

القول الثالث: أن الوفاة هنا هي النوم كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَهُوَ النَّذِى يَنُوَفَّكُم مِالِيّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهِ وَالأنسعام: ٦٠] أي: أن الله أَلْقَى على عيسى النوم، ثم رفعه فتكون الوفاة هنا بمعنى النوم ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ ﴾ أي: مُنيمك ﴿وَرَافِعُكَ إِلَيّ ﴾، ومصداق ذلك قوله تبارك وتسعالي : ﴿اللّهُ يَتُوفَّ الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهِكَا وَالِّي لَمْ تَمُت فِي مَنامِهِكَا وَيَرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى الْمَوتة فِي مَنامِهِكَا فَالنوم يسمى الوفاة الصغرى أو الموتة الصغرى، فتكون الوفاة هنا بمعنى النوم مُنيمك ثم أرفعك إليّ، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب.

وعلى كل حال سواء قلنا بالأول أو الثاني أو الثالث فكلها أقوال لأهل العلم، ولكن الإجماع على أن اليهود ما مسوا شعرة من عيسى صلوات الله وسلامه عليه.

ورُفع عيسى عَلِيْكُ وله من العمر ثلاثة وثلاثون سنة على المشهور.

### معنى اسم المسيح:

واشتهر عيسى بلقب «المسيح»، وكلمة المسيح لها معاني كثيرة، فمن معانيها:

١ الذي يسيح في الأرض ليس له مكان يستقر به، فينتقل من بلد إلى
 بلد.

- ٢ الذي يمسح الناس فيشفيهم، وذلك أن عيسى كان يأتي لصاحب العاهة كالأكمه والأبرص، والزَمِن الذي لا يستطيع أن يمشي، والميت، فيمسح على هؤلاء فيقومون وكأنه لم يكن فيهم شيء.
- ٣ الممسوح الأخمُص من القدم أي: أن قدمه مخموصة قطعة واحدة ليس فيها التجويف الداخلي في القدم.
- ٤ ـ الذي فيه مسحة من جمال، ولذلك قال النبي ﷺ عن جرير بن عبد الله: «كأنه فيه مسحة من ملك»(١).

#### صفة عيسى عَلِيَهِ:

من صفة عيسى على ما قاله النبي على: «كان ربعة» أي: معتدل لا طويل ولا قصير، «كأنما خرج من ديماس» كأنما الآن اغتسل وخرج من الحمام لشدة نضارته صلوات الله وسلامه عليه. وهو أبيض مشرب بالحمرة، لا هو أسمر ولا أبرص، وإنما بياض جميل كما قال الله تبارك وتعالى عن يد موسى على : ﴿بَيْنَآهُ مِنْ غَيْرِ سُوّهِ ﴿ [طه: ٢٢]. يصل شعره إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه.

## دعوة الحواريين للناس بعد رفع عيسى ﷺ:

وبعد رفع عيسى على تفرق الحواريون في البلاد يدعون إلى عبادة الله وإلى الإيمان به والإيمان بالمسيح، وأنه عبد الله ورسوله؛ يدعون بدعوته صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه وقع على تلاميذه ألوان عظيمة من الأذى والاضطهاد والقتل والتشريد، وفعلت فيهم الأفاعيل،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣٥٩/٤)، وابن حبان (٧١٩٩)، وابن خزيمة (١٧٩٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨٣٠٢)، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على «ابن خزيمة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٨٣)، ومسلم (٢٤٥) من حديث أبي هريرة ﴿ ٢٤٥

وكانت أعظم تلك الاضطهادات ما وقع على يد الملك «نيرون» سنة أربع وستين من الميلاد، ثم بعده في عهد الملك «تراجان» سنة ست ومئة من الميلاد، ثم على يد الملك «ديسيوس» سنة تسع وأربعين ومئتين من الميلاد، ثم على يد «قليديانوس» سنة ثمانين ومئتين من الميلاد، وهذه أشد الاضطهادات، وكانت طبعاً بوشاية من اليهود، يأتون إلى الملوك ويقولون: هؤلاء يريدون إفساد مُلْكِكم هؤلاء لا يرونكم ملوكاً، هؤلاء يرونكم على ضلال، وهكذا يفعلون بأتباع عيسى صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان بالحورايين أنفسهم كما في عهد «نيرون» أو أتباع عليه، سواء كان بالحورايين أنفسهم كما في عهد «نيرون» أو أتباع الحواريين الذين آمنوا بدعوتهم وآمنوا بعيسى عليه مِنْ أتباعهم أو أتباع المحورايين أنفردون ويُقتلون ويُضطهدون.

## المسيحية التي جاء بها عيسى الله:

وقال الله جل وعلا: ﴿ لَقَدْ كَغَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

## 

رجل يهودي اسمه «شاوَل» كان من أعدى أعداء تلاميذ عيسى

صلوات الله وسلامه عليه، وكان يؤذيهم الأذى الشديد، ويضطهدهم ويسجنهم ويدل على أماكنهم، وكان يسطو على الكنيسة ويأخذ الرجال والنساء إلى السجن، وكان يهدد ويقتل كل من يكون على دين عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ثم فجأة وإذا هو أكبر داعية للمسيحية، وأكبر داعية لعيسى على وتسمى باسم آخر وهو «بولس»، هذا «شاوَل» اليهودي داعية لعيسى في وقال: أنا «بولس» الآن، أريد أن أدعو إلى عيسى، وقال: كنت أمشي في الطريق فجاءني عيسى، فنظرت إليه في السماء، فقال لي: يا «شاوَل» إلى متى تضطهدني؟ إلى متى ما تتوب؟ فقال: إني تبت الآن، وأنا الآن أريد أن أدعو إلى المسيحية، فصار أشهر أتباع عيسى في دعواه، وصار القدوة عند غالب الناس بلا منازع، وصار الناس يقولون: «قال بولس»، «أمر بولس» حتى إنه الآن في الأناجيل الموجودة الآن رسائل بولس أكثر من اثنتي عشرة رسالة، وصار الآن أتقى واحد فيهم، وهذا التحول عجيب.

وكيف استطاع بولس أن يصل إلى هذه المرحلة أو هذه الدرجة؟ أولاً: كان الرجل نشيطاً دائم الحركة يسافر من بلد إلى بلد لا يجلس أبداً.

ثانياً: كان ذكياً بارعاً يستطيع أن يقنعك أن هذا الجدار ليس بجدار، وأنه من الذهب وغير ذلك من الأمور.

ثالثاً: كان متكلماً مفوهاً.

بل قالوا: ناصره برنابا وكان برنابا يدافع عنه، فيقال: إن «بولس» هو أول مَنْ أفسد على النصارى دينهم؛ لأنه جاء من اليهودية إلى النصرانية، وهنالك «بولس» آخر جاء في القرن الرابع الميلادي، وهو: «بولس الشمشاطي»، وهو أول مَنْ قال باللاهوت والناسوت: أن عيسى إله أو أن عيسى ابن الله.

وكان النصارى في ذلك الوقت كلهم على عقيدة واحدة، وهي أن عيسى عبد الله، وأن عيسى آية من آيات الله تبارك وتعالى، وأنه وُلِدَ من غير أب، لكن كون عيسى إله، عيسى ابن الله، الله ثلاثة، فهذه جاء بها «بولس» الآخر وهو «بولس الشمشاطي». ولذلك قال أهل العلم: «بولس الشمشاطي» هو الذي أفسد على الناس دينهم بعد أن أفسد «بولس» الأول ما أفسد، فقد كان تلاميذ عيسى على يقولون رُفِعَ، والآن لا يستطيع أحد أن يقول: رفع.

### بداية المجامع الكنسية:

بعد رفع عيسى على وموت تلاميذه صارت خلافات كثيرة بين النصارى ووجدوا الحل في حسم تلك الخلافات أن تكون هناك مجامع كنسية أو مجامع سكسونية أو مجامع إقليمية، المهم اتخذوا المجامع، وهذه المجامع من خلالها يتخذون القرارات، فكان أول مجمع لهم هو مجمع «فينيقية» سنة خمس وعشرين وثلاثمئة، وكان هذا المجمع يناقش قضية: هل عيسى بشر رسول أو ابن الله؟

ثم خرج المجمع بالنتيجة أن عيسى ابن الله، وكل من لم يقل أن عيسى ابن الله ملعون، وكل كتاب يقول غير هذا الكلام يحرق، يعني: أن هذه عقيدة يجب أن تُقْبَل رغم كل أنف.

ثم صار المجمع الثاني المجمع «القسطنطيني»، وذلك سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة هذا المجمع ناقش قضية أخرى وهي: قضية التثليث، وتم اعتماد التثليث: «الله»، «عيسى»، «روح القدس»، وقال بعضهم: «الله»، «عيسى»، «مريم» المهم: واحدٌ في ثلاثة وثلاثة في واحدٍ.

### مناظرة الباقلاني لعلماء النصارى:

أرسل ملك من ملوك النصارى إلى أحد ملوك المسلمين فطلب منه

أن يُرْسِلَ له أحد علماء المسلمين ليناظره علماء النصارى فأرسل أبا بكر الباقلاني، فلما وصل؛ قالوا له: إذا أردت أن تدخل على المَلِك لابد أن تلتزم شروطنا.

قال: وما شروطكم؟

قالوا: أنْ تسجد للملك، فنحن كلنا نسجد للملك إذا دخلنا عليه، فأنت إذا لم تسجد للملك فهذه إهانة.

قال: إذاً لا أدخل على الملك فأنا لا أسجد إلا لله عَلَىٰ.

فلما وجدوه مُصرّاً على رأيه؛ قالوا: انتظر، فدخلوا على الملك، وقالوا له: هذا الرجل يرفض أن يسجد لك فهل ندخله أو لا؟

قال: أدخلوه. ولكنهم احتالوا، فجاؤوا إلى الباب، فوضعوا في وسط الباب خشبة حتى لا يدخل مستقيماً، وإنما يدخل راكعاً إلى الملك.

فجاء الباقلاني وإذا الخشبة موضوعة، فانتبه وفهم أنهم يقصدون أن يدخل راكعاً، فلا يُعْقَل أنْ يكون هذا الباب الذي يُدْخَل منه إلى الملك، فلما رأى ذلك؛ دخل بظهره، وهذا من حسن الفهم والانتباه، والمؤمن كيس فطن.

فلما دخل إلى الملك وإذا عنده الرهبان والأحبار الذين سيناظرهم فجاءهم وقال: كيف حالكم؟ وكيف حال الأهل؟ وكيف الزوجات والأولاد؟

فنظر إليه الملك نظرة استغراب، وقال: أنت الذي أرسلك مَلِكُكم لتناظر الرهبان؟

قال: نعم.

قال: أما وجد غيرك؟!

قال: ولِمَ؟

قال: أبسط الأمور التي يجب أن تعرفها أن هؤلاء لا يتزوجون، فكيف تسألهم عن الزوجات والأولاد؟

قال: ولِمَ؟

قال: هؤلاء منزهون عن الولد والزوجة.

فقال: سبحان الله! نزهتم هؤلاء عن الزوجة والولد، ولم تنزهوا الله الله ، فقلتم عيسى ابن الله!! فسكتوا.

ثم قالوا: ما هذا الذي يقال في امرأة نبيكم؟

قال: نعم، هما امرأتان اتهمتا بالزنا عائشة ومريم، أما عائشة فكانت ذات زوج ولم تأتِ بولد، وأما مريم فلم يكن لها زوج وأتت بولد، فإذا كنتم تصدقون ذلك في عائشة؛ إذا صدقوا في مريم من باب أولى، فمن أولى بالاتهام؟ عائشة أم مريم؟ فسكتوا ولم يتكلموا.

### عودة إلى المجامع السكسونية:

ثم كان المجمع الثالث في «أفسس» سنة إحدى وثلاثين وأربعمئة وقرر أن مريم أيضاً إله.

ثم جاء المجمع الرابع، مجمع سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، وبعد هذا المجمع خرجت النتيجة النهائية وهي أن عيسى ناسوت ولاهوت، إله وبشر، فهذه عقيدة النصارى في عيسى ابن مريم، حيث جعل النصارى خاتمة أمر المسيح خاتمة شنيعة ومأساة مروعة، وجعلوا الاعتقاد بحصولها أصلاً من أصول دينهم، فلا يُقْبَل عندهم من مؤمن إيمان إلا بهذا، وهي أنه صُلب وقُتِلَ واستهزئ به، وأن اليهود قتلوه رغماً عنه، وأنه كان يبكي قبيل قتله صلوات الله وسلامه عليه.

فقالوا: إن آدم لما أكل من الشجرة وعصى الله تبارك وتعالى

أراد الله أَنْ يُكَفِّر خطيئة آدم بولده عيسى، فَقُتِلَ عيسى تكفيراً لخطيئة آدم، يتحمل عيسى ذنوب العباد كلهم، فإذا أذنب أحدهم؛ فإنه يذهب إلى القس ويدفع مبلغاً من المال، ثم يعده القس فيقول: انتهى الأمر، عيسى تحمل عنك ذنوبك، ثم يخرج الرجل ويعصي مرة ثانية، وهكذا.

## نزول عیسی ﷺ

رفع عيسى صلوات الله وسلامه، وسيرجع مرة ثانية ليكمل مسيرة الدعوة؛ لأنه من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل هم الذين عانوا وتعبوا في دعوتهم؛ لأنه قد يقول قائل: أين دعوة عيسى، وأين المعاناة حتى صار من أجلها مِنْ أولي العزم؟ نقول: لم تنته دعوة عيسى بعد وسينزل ويُكْمِل دعوته صلوات الله وسلامه عليه.

قال رسول الله على: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها»(١).

وقال كذلك ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»(٢).

وقال صلوات الله وسلامه عليه عندما ذكر الدجال: «وبينما هو كذلك \_ أي: الدجال \_ إذ بعث الله المسيح عيسى ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين \_ أي: ثوبين مصبوغين بالحمرة \_ واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نَفسِه إلا مات ونفسه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٢٢)، ومسلم (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٤٩)، ومسلم (١٥٥).

ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه \_ أي: يطلب الدجال \_ حتى يدركه بباب للإ فيقتله (١٠).

وتستمر حياة عيسى الله بعد ذلك على المشهور ـ كما جاء عن عائشة ـ أربعين سنة، ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى، ويموت ميتة حقيقية، ويكون قد بلغ من العمر ثلاثة وسبعين سنة.

ونختم ذكر عيسى صلوات الله وسلامه عليه بهذه القصيدة وهي عبارة عن تساؤلات تساءل بها الإمام ابن القيم كَثَلَتُهُ قال:

أعباد المسيح لنا سؤال إذا مات الإله بنصنع قنوم وهل أرضاه ما نالوه منه؟ وإن سخط الذي فعلوه فيه وهل بقى الوجود بلا إله وهل خلت الطباق السبع لما وهل خلت العوالم من إله وكيف تخلت الأملاك عنه وكيف أطاقت الخشبات حمل وكيف دنا الحديد إليه حتى وكيف تمكنت أيدي عداه وهل عاد المسيح إلى حياة ويا عجباً لقبر ضم رباً أقام هناك تسعاً من شهور وشق الفرج مولوداً صغيراً ویاکل، ثم یشرب، ثم یأتی

نريلد جوابه منمن وعناه أساتوه فيما هنذا الإله؟! فبشراهم إذا نالوا رضاه فقوتهم إذن أوهبت قواه سميع يستجيب لمن دعاه؟ ثوى تحت التراب، وقد علاه؟ يدبرها، وقد سمرت يداه؟ بنصرهم، وقد سمعوا بكاه؟ الإله الحق شد على قفاه؟ بخالطه، وبلحقه أذاه؟ وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ أم التمحيني لنه رب سواه وأعجب منه بطن قد حواه لدى الظلمات من حيض غذاه ضعيفاً، فاتحاً للثدي فاه؟ بلازم ذاك، هل هذا إله؟!

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷).

تعالى الله عن إنك النصارى أعباد الصليب، لأي معنى وهل تقضي العقول بغير كسر إذا ركب الإله عليه كرها فذاك المركب الملعون حقا يهان عليه رب الخلق طرأ فإن عظمته من أجل أن قد وقد فقد الصليب، فإن رأينا فهلا للقبور سجدت طرأ فيا عبد المسيح أفق، فهذا

سيسأل كلهم عما افتراه يعنف أو يقبح من رماه؟ وإحراق له، ولمن بغاه؟ وقد شدت لتسمير يداه فدسه، لا تبسه إذا تراه وتعبده؟ فإنك من عداه حوى رب العباد، وقد علاه له شكلاً تذكرنا سناه لضم القبر ربك في حشاه؟ بدايته، وهذا منتهاه

وأخيراً: ﴿إِنَّ مَثْلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمُّ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ﴾، فهذا مبتداه وهذا منتهاه، والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى سيدنا محمد.



## فهرس الموضوعات

| صمحه | الموضوع                                        |
|------|------------------------------------------------|
| [1]  | <br>• إهــداء                                  |
| ٥    | ■ المقدمة                                      |
| ٧    | حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين              |
| ٨    | النبوة منحة إلهية                              |
| ٩    | أسباب تعدد الرسل                               |
| ١.   | الإيمان بالرسل من أصول الإيمان                 |
| 11   | الأنبياء والرسل هم أشرف الخلق وأكملهم          |
| 10   | الأمة الإسلامية هم أكثر الناس تعظيماً للأنبياء |
| ۱۸   | الحكمة في كون الرسل من البشر                   |
| ۲.   | الرسل الذين ذكرهم الله عَيْلًا في القرآن       |
| ۲١   | هل هؤلاء هم كل الأنبياء؟                       |
| 77   | الأنبياء من الذكور فقط                         |
| 3 7  | خصائص الأنبياء والمرسلين ﷺ                     |
| 27   | مظاهر من الغلو في الأنبياء                     |
| ٣٠   | الكفر برسول واحد كفر بهم جميعاً                |
| ۳۱   | الفرق بين النبي والرسول                        |
| ٣٣   | عصمة الأنبياء                                  |
| 30   | تعريف القصة والفرق بين القصة الأدبية والقرآنية |
| ٣٧   | فوائد دراسة قصص الأنبياء                       |
| 44   | حكم الإسرائيليات                               |
| ٤٠   | طرق أخبار بني إسرائيل                          |
| ٤٤   | قصة أبي البشر آدم عُلِيًا                      |

| الصفحة<br> | الموضوع الموضوع                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤         | صفة خَلْقه                                                                                                 |
| ٤٦         | الأمر بالسجود لآدم 🥦                                                                                       |
| ٤٧         | امتناع إبليس عن السجود لآدم للله الله الله المناع الله السجود الآدم الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٤٩         | استخلاف آدم في الأرض                                                                                       |
| ٥١         | بيان تفضيل الله لآدم ﷺ                                                                                     |
| ٥٢         | قصة إسكان آدم الجنة وخروجه منها                                                                            |
| ٥٤         | الشجرة التي أكل منها آدم عَلِينًا                                                                          |
| ٤٥         | الجنة التي خرج منها آدم الجنية التي خرج منها آدم الجنة                                                     |
| ٥٥         | خصائص اختص الله بها آدم عَلِيًا الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال               |
| ٥٦         | * الدروس والعبر المستفادة من قصة آدم ﷺ                                                                     |
| ٥٨         | قصة نوح ﷺ                                                                                                  |
| ٦.         | أساليب دعوة نوح ﷺ لقومه                                                                                    |
| 77         | قوم نوح ﷺ يواجهوا دعوته بالرد والأذى                                                                       |
| ٦٤         | نوح ﷺ يصبر على أذى قومه                                                                                    |
| 70         | نوح عُلِيًا والتحدي الأكبر                                                                                 |
| ٦٨         | عدد مَنْ آمن مع نوح ﷺ                                                                                      |
| ۸۶         | نوح ﷺ يركب سفينته وينزل العذاب على قومه                                                                    |
| ٧٢         | من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه                                                                            |
| ٧٢         | خيانة دين لا خيانة فراش                                                                                    |
| ٧٤         | أمة محمد ﷺ تشهد لنوح ﷺ                                                                                     |
| ۷٥         | * الدروس والعبر المستفادة من قصة نوح ﷺ                                                                     |
| ٧٦         | مصير الآلهة التي كانت تعبد زمن نوح ﷺ                                                                       |
| ٧٧         | قصة هود عليه                                                                                               |
| ٧٧         | نسبه وقبيلته 👺                                                                                             |
| ٧٨         | قوم هود أول من عبد الأصنام بعد نوح ﷺ                                                                       |
| ٧٨         | ها سن نوح وهود أنساء؟                                                                                      |

| لصفحة | الموضوع ا                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٩    | الصفات الخَلْقية لقوم هود ﷺ                                 |
| ۸٠    | إرسال هود ﷺ إلى قومه وموقفهم من ذلك                         |
| ۸٥    | الأساليب الدعوية التي استخدمها هود ﷺ مع قومه                |
| ۸۷    | قوم هود ﷺ يستعجلون العذاب                                   |
| ۸۹    | وافد عاد                                                    |
| 47    | * الدروس والعبر من قصة هود ﷺ                                |
| 48    | قصة صالح ﷺ                                                  |
| 90    | صالح ﷺ يدعو قومه إلى الله ﷺ                                 |
| 90    | أعظم الخصومة                                                |
| 97    | من أتباع الأنبياء ﷺ؟                                        |
| 4٧    | بداية دعوة صالح عليه                                        |
| 4.4   | عبرة في قصة إسلام خالد بن الوليد رهي                        |
| 99    | طبيعة الكافر أنه يلغي عقله                                  |
| 99    | <br>أسلوب صالح ﷺ في دعوة قومه                               |
| ١     | قوم صالح يقابلونه بالاستهزاء والرفض                         |
| 1.7   | قوم صالح غليه يطلبون آية                                    |
| 1 • 8 | كيف قُتلت هذه الناقة؟                                       |
| 1.0   | عاقر الناقة                                                 |
| ۱۰۷   | حال الكفار في كل زمان ومكان                                 |
| 1.7   | محاولة قتل نبي الله صالح                                    |
| 1.9   | قوم صالح ﷺ ينتظرون العذاب ويستعجلون به                      |
|       | موقفنا من أماكن المعذبين                                    |
|       | ■ الدروس والعبر في قصة صالح ﷺ                               |
|       | قصة إبراهيم الله                                            |
|       | نشأة إبراهيم عليه اللها                                     |
|       | المسلمون أحق الناس بالداهيم على المسلمون أحق الناس بالداهيم |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110   | حقيقة دعوة إبراهيم 🙉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110   | فضل إبراهيم عليه المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117   | دعوة إبراهيم للهيه لأبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢٠   | دعوة إبراهيم ﷺ لقومه ومناظرته لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۲۳   | هل وقع الكذب من إبراهيم عليها الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177   | هدم الأصنام من سنن الأنبياء والمرسلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳.   | وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۳۱   | إلقاء إبراهيم في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٣٣   | هجرة إبراهيم غلِيُنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 178   | نصيحة للدعاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141   | "<br>إبراهيم غلبج مع النمروذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣٩   | قصة إبراهيم مع الملك الظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 181   | غيرة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 8 0 | ير<br>إبراهيم ﷺ يؤمر بذبح ابنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187   | من الذبيح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101   | حياة إسماعيل عَلِيْكُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107   | مسألة فقهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٥٤   | إبراهيم وإسماعيل ﷺ يبنيان الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٥٤   | هل البيت كان موجوداً قبل إبراهيم عَلِيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100   | بناء البيت في عهد النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٥٨   | بناء البيت في عهد عبد الله بن الزبير ظلله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | هدم ما بناه عبد الله بن الزبير في الله عبد الله |
|       | كذب المشركين على إبراهيم وإسماعيل ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | مقام إبراهيم عليه الله المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستع المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق |
|       | حديث ضيف إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ابراهيم غليه يختنن وهو ابن ثمانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| لصفحة | الموضوع الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   | صفة إبراهيم 🗱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٢/   | إبراهيم ﷺ وإحياء الموتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179   | صحف إبراهيم 😂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٧٠   | أولاد إبراهيم علي المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧٠   | * الدروس والعبر المستفادة من قصة إبراهيم ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷۳   | قصة إسماعيل ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 371   | محمد ﷺ من ذرية إسماعيل ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140   | البشارة بالنبي على في التوراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۷۷   | قصة إسحاق ويعقوب على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۷۸   | قصة باطلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 174   | بیت ایل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174   | زواج يعقوب ﷺ من ابنة خاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۰   | يعقوب ع يني بيت المقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸۱   | من هم الأسياط؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۱   | يعقوب وإسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۲   | قصة يوسف عليه المسالم |
| ۱۸۲   | التعريف بيوسف علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸۳   | بداية قصة يوسف على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸٤   | بداية البلاء مع إخوة يوسف 🕵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1   | التآمر على يوسف 🍱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149   | إلقاء يوسف عليه في الجُبِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.   | إلقاء يوسف عُلِئِلًا في الجبِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | صبر نبى الله يعقوب عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197   | الحسد من أصول الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197   | المرحلة الثانية من حياة يوسف عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 198   | يوسف ﷺ يدخل مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| لصفحة | الموضوع                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| 190   | يوسف عَلِينًا وفتنة امرأة العزيز                   |
| 197   | همّ يوسف 🚜                                         |
| 199   | قميص يوسف للبيالة                                  |
| ۲۰۱   | وشهد شاهد من أهلها                                 |
| ۲۰۳   | الأدلة على عدم الهم من يوسف                        |
| 4 • ٤ | عفة يوسف عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ۲٠٥   | الموانع التي منعت يوسف 🚜                           |
| Y•7   | خبر امرأة العزيز ينتشر في المدينة ومكر النسوة      |
| ۲۱۰   | قد شغفها حباً                                      |
| 717   | يوسف عَلِي يدخل السجن ظلماً                        |
| 712   |                                                    |
|       | يوسف عُلِي السجن                                   |
| Y 1 A | رؤيا الملك                                         |
| 771   | ثناء بين يدي السؤال                                |
| 777   | لطف الله بيوسف غلِبُنا                             |
| 777   | تفسير الرؤيا                                       |
| 770   | وقفة دعوية                                         |
| 777   | إعجاب الملك بتأويل يوسف ﷺ وبيان براءته             |
| 74.   | سبب امتناع يوسف 🗱 من الخروج                        |
| 177   | تعظيم الملك ليوسف وكلامه معه                       |
| 777   | لماذا عظم يوسف في عين الملك؟                       |
| 777   | تمكين الله ﷺ ليوسف 🖳                               |
| 777   | إخوة يوسف ﷺ يأتون إلى مصر                          |
| ۲۳۸   | نصيحة الأب المشفق                                  |
|       |                                                    |
|       | متى سرق يوسف ﷺ؟                                    |
|       | الضبق يزداد على يعقوب عليه الفقد ولديه             |

| الصفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 337          | إخوة يوسف غليم يتعرفون عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 337          | حادثة مشابهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 8 0        | إقرار بالذنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 8 0        | تصدیق بشری یعقوب علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 787          | تصديق رؤيا يوسف ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 787          | حكم السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7</b>     | قصة لوط عليها الله المستعدد ال |
| <b>7</b> £ A | بعثة لوط ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲0٠          | غاية القبح والفحش في قوم لوط ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 707          | إرسال الملائكة بالعذاب إلى قوم لوط ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 700          | هؤلاء بناتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 707          | ر . پ<br>لو أن لي بكم قوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y0V          | نزول العذاب على قوم لوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 709          | کیف فعل الله بهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٦٠          | عدم تسمية فعلهم الخبيث باللواط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771          | انتشار الفواحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777          | حكم من وقع في هذه الفاحشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777          | * الدروس والعبر المستفادة من قصة لوط عَلِيُنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 475          | قصة شعيب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770          | شعيب على يدعو قومه وينصح لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777          | دعوة جميع الأنبياء إلى التوحيد وطريقتهم في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | طرق شعيب في دعوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | قوم شعيب ﷺ يردون دعوته بالسخرية والتكذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | تهديد ووعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | شعيب يطلب النصر من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br>YVY      | منف الدال على أها مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| لصفحة        | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YV</b>    | * الدروس والعبر المستفادة من قصة شعيب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777          | قصة أبوب على الله المستعدد الم |
| 777          | ابتلاء الله ﷺ لأيوب 😝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Y Y X</b> | صبر أيوب غليظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 779          | أيوب ﷺ يرفع يديه بالدعاء بعد صبر طويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.1.1        | حقيقة مرض أيوب 🐉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777          | هل يعارض الدعاءُ الصبر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۳          | هل الشيطان يمس بالشر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777          | استجابة الله ﷺ لأيوب 寒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 7 7        | واحفظوا أيمانكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 710          | جراد من ذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710          | * الدروس والعبر المستفادة من قصة أيوب 👺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 747          | قصة داود ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 747          | مقدمة لا بد منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797          | بداية داود ﷺ مع بني إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 797          | داود عليه يُؤتى المُلكُ والنبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 794          | مَا مَنَّ الله به عَلَى داود عُلِيَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 797          | نبأ الخصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191          | التفسير الصحيح للفتنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 799          | عبادة داود 🥰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳.,          | * الدروس والعبر المستفادة من قصة داود ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۰۱          | قصة سليمان ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | من فضائل سليمان عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | قصة سليمان عليه مع ملكة سبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | سليمان عُلِيَا يُرى آية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳.۹          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة      | الموضوع                                   |
|-------------|-------------------------------------------|
| ٣١٠         | سليمان ﷺ والصافنات الجياد                 |
| 317         | الكلام على فتنة سليمان 🗱                  |
|             | الكلام الصحيح في فتنة سليمان ﷺ            |
|             | سليمان عليه يريد الدنيا لتعينه على آخرته  |
|             | ما اتهم به سليمان من الكفر                |
|             | بصيرة سليمان عليه في الحكم                |
|             | هل بنى سليمان ﷺ بيت المقدس                |
|             | وفاة سليمان ﷺ                             |
|             | * الدروس والعبر المستفادة من قصة سليمان ﷺ |
|             | قصة كليم الله موسى غليه                   |
|             | السبب في كثرة ذكر موسى عَلِيْنَا          |
|             | . به مي الله وخوف أمه عليه                |
|             | موسی غابی گربی فی بیت عدوه                |
|             | إذا أراد الله ﷺ أمراً كان ولا بد          |
|             | موسى غلِظ يرجع إلى أمه                    |
|             | موسی عبیه یرجع إلی قصر فرعون              |
|             | قتل القبطي                                |
|             | عن النبطي                                 |
| 78.         | موسى مي شدين<br>زواج موسى غلينه           |
| 727         | _                                         |
| 727         | <u>C</u>                                  |
|             | من هذا الرجل؟                             |
|             | جواز خطبة الرجل لابنته                    |
|             | موسى ﷺ يتوجه إلى مصر بعد قضاء الأجل       |
|             | بداية الوحي لموسى 👺                       |
| 70.<br>40.4 | والسبب من ذكر هذه التفاصيل في كتاب الله ﷺ |
| 101         | المالية المالية                           |

| الصفحة | وصَوع                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 404    | موسى ﷺ يبدأ في تبليغ رسالته               |
| T 0.0  | معية الله ﷺ لموسى وهارون ﷺ                |
| T0V    | المواجهة بين موسى ﷺ وفرعون                |
| 411    | المواجهة الكبرى                           |
| 470    | نقاش فرعون مع السحرة                      |
| 411    | مؤمن آل فرعون                             |
| *71    | اجعلوا بيوتكم قبلة                        |
| 419    | فرعون يهم بقتٰل موسى ﷺ                    |
|        | موسى عَلِيْظٌ يدعُو على فرعون ومَنْ ناصره |
|        | نزول صنوف من العذاب على آل فرعون          |
| 377    | موسى عليظ يقرر الخروج من مصر              |
| 200    | انفلاق البحر لموسى عليه                   |
| ۲۷۷    | هل فرعون مؤمن؟                            |
| 444    | اجعل لنا آلهة                             |
|        | مجيء موسى ﷺ لميقات ربه سبحانه             |
| ۲۸۲    | رؤيةً الله سبحانه وتعالىٰ في الآخرة       |
| ۲۸۳    | رجوع موسى ﷺ إلى قومه                      |
| 387    | عبادة العجل                               |
| ۲۸۷    | بنو إسرائيل يُؤْمَرون بقتل أنفسهم         |
| ۲۸۸    | بنو إسرائيل والتيه                        |
| ۴۸۹    | قصة البقرة                                |
| 441    | اذهب أنت وربك فقاتلا!!                    |
| 490    | موسى يضرب بعصاه الحجر                     |
| 44     | استجابتهم ليوشع بن نون ﷺ                  |
|        | قصة قارون                                 |
| 499    | موسب والخضب علائلات                       |

| لصفحة | الموضوع                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ٤٠٢   | بداية مواقف موسى مع الخضر                                |
| ٤٠٦   | أدب الخضر عليه مع الله على                               |
| ٤٠٧   | همة موسى ﷺ في طلب العلم                                  |
| ٤٠٨   | المفاضلة بين موسى والخضر ﷺ                               |
| ٤١٠   | موسى عليه وملك الموت                                     |
| 113   | قصة يونس ﷺ                                               |
| 213   | نسب يونس ﷺ                                               |
| 213   | ذكر يونس ﷺ                                               |
| 213   | دعوة يونس ﷺ لقومه وغضبه عليهم                            |
| 213   | توبة قوم يونس ﷺ بعد انصرافه عنهم                         |
| ٤١٤   | عدد قوم يونس عليه                                        |
| 113   | التقام الحوت هل كان قبل النبوة أم بعدها؟                 |
| 213   | يونس عُلِيِّك في بطن الحوت                               |
| 113   | مدة بقائه عليه في بطن الحوت                              |
| ٤١٧   | معنى قوله تعالى: ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ |
| 813   | نداء يونس علي في بطن الحوت                               |
| 219   | فضل التسبيح                                              |
| 113   | دعوة مستجابة                                             |
| 173   | يونس ﷺ يخرج من بطن الحوت                                 |
| 173   | يونس ﷺ يرجع إلى قومه                                     |
| 273   | لا يجوز لأحد أن يتهم يونس ﷺ بالتقصير                     |
|       | * العبر والدروس                                          |
| 113   | * فوائد ومسائل متعلقة بقصة يونس ﷺ                        |
|       | قصة زكريا ويحيى ﷺ                                        |
| 277   | العلاقة بين أسرة عمران وأسرة زكريا ﷺ                     |
| ٤٢٦   |                                                          |

| لصفحة | الموضوع الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 473   | ميراث زكريا ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | البشارة بيحيي عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٠   | ولادة يحيي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 277   | من أسباب استجابة الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 7 3 | ابنا الخالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 173   | خمس كلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 240   | قتل يحيى بن زكريا ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳3   | قتل زکریا ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 247   | قصة عيسى الملا الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 244   | دکر عبسی ابن مریم ﷺ فی القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٤٠   | امرأة عمران تنذر ما في بطنها لله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 227   | المراه عمران تندر ما في بطنها لله وليني المديم عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 227   | ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | فضل مريم ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 733   | الخلاف في نبوة مريم على الخلاف المناه |
| 111   | اصطفاء الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 2 0 | البشارة بعيسى غلب الله المسارة بعيسى غلب المسارة المسا |
| 111   | مريم تحمل بعيسى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ £ V | ميلاد عيسى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 2 9 | مريم ﷺ ترجع إلى قومها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٥٠   | اتهام مريم ﷺ بالفاحشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٥٤   | عيسى ﷺ يتكلم في المهد ويقر بالعبودية لله ﷺ يتكلم في المهد ويقر بالعبودية لله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 103   | المعجزات التي أيد الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٥٤   | دعوة عيسى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٥٤   | قصة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 207   | الحواريون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 607   | NA 11 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٨٥٤    | مؤامرة اليهود على عيسى ﷺ ونجاته منهم                            |
| ٤٦٠    | رَفْعُ عيسى عَلِيْكِا                                           |
| 277    | معنى قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾                          |
| 275    | معنى اسم المسيح                                                 |
| ٤٦٤    | صفة عيسى ﷺ                                                      |
| ٤٦٤    | دعوة الحواريين للناس بعد رفع عيسى ﷺ                             |
| ٤٦٥    | المسيحية التي جاء بها عيسى عليه الله المسيحية التي جاء بها عيسى |
| ٤٦٥    | بولس يبدل الدين الذي جاء به عيسى ﷺ                              |
| ٤٦٧    | بداية المجامع الكنسية                                           |
| ٤٦٧    | مناظرة الباقلاني لعلماء النصارى                                 |
| 179    | عودة إلى المجامع السكسونية                                      |
| ٤٧٠    | نزول عيسى ﷺ                                                     |
| 277    | <b>* فهرس الفوائد</b>                                           |
| ٤٧٩    | * فه سر الموضوعات                                               |